



# تاميخ بطليوس الإسلامية مغرب الأترلس فى العصرالإسلامى

عربي عربي المستخدرية الاستخدرية الأستخدرية الستخدرية الستخدرية الأستخدرية الأستخدرية الأستخدرية الأستخدرية الأستخدرية المستخدرية ال

مدرس التاربيخ السادمي كلية الأداب - جامعة الإسكندرية

الجزءالاول **التاريخ السياس**ى

مؤسسَة شبابُ الجامعَة ٤٠ ش الدكتورمصطن مشرفة ٢٠ ٤٨٣ ٩٤٧٢ - اسكندريي

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA



الى والدى: ابسى وامسى

الى أبى ، استاذى ومعلمى الأول:

الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم

الى اول من علمنى رسم الحروف وهجائها

الى الشمعة التى تضىء دوما وتحترق فى سبيل اسعاد الآخرين، الى رمنز التضحية ، الى احسن الآباء واعنز الآحباء ، الى احسن الآباء واعنز الآحباء ، السي من اتمنى ان أكون قطرة من بحر علمه الغزير ، الليك يا ابى ، اعدك بأن اسير على خطاك ، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمنحنى القدرة على ان أكون جديرة بحمل اسمك ، الى أمى الحبيبة

الى من علمتنى بمضاء عزيمتها وقوة شخصيتها معنى الصمود في الحياة ، والثبات على المبدا .

الى من علمتنى بحكمتها ورجاحة عقلها ، البحث عن الحقيقة ، الى من علمتنى بحنانها وحبها ، العطاء والبذل

الى من علمتنى بعلمها ضرورة ان اقدم ما تعلمته للآخرين • سحر السيد عبد العزيز سالم



### تقديسم

## للاستاذ الدكتور محمود على مكي

أستاذ الآدب الاندلسي ورئيس قسم اللغة الاسبانية

بجامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية

-1-

على الرغم من التقدم الكبير الذى احرزته الدراسات الاندلسية خلال السنوات الماضية في العالم العربى فانه قد بقيت هناك مساحات واسعة من تاريخ هذا القطر العزيز على العرب والمسلمين لاترال مجهولة أو شبه مجهولة و فالتقدم الذى اشرنا اليه انما كان معظمه في نشر كثير من النصوص التى كانت مخطوطة ، وتم تحقيقها بشكل اقرب الى الوفاء بمتطلبات المنهج العلمى السليم ، على ان استغلال هذه النصوص والانتفاع منها في انجاز دراسات علمية تلقى الضوء على تاريخ الاندلس هو الذى لم يتحقق بعد على النحو المرجو ، وان كان تحقيق تلك النصوص ونشرها خطوة لابد منها لكى تقوم الدراسات بعد ذلك على اسس متينة صالحة ،

والحقيقة أن المستشرقين الاوربيين هم الذين سبقونا الى العناية بتاريخ الحضارة الاندلسية سواء بالبدء في تحقيق ما استرعى نظرهم من امهات النصوص أو بالشروع في القيام بدراسات علمية منهجية ولابد في هذا المقام أن نشيد بفضل العالم الهولندى الكبير راينهارت دوزى (١٨٢٠ ـ ١٨٨٣) رائد الدراسات الاندلسية ، فهو الذي قام باول محاولة لكتابة «تاريخ المسلمسين في اسبانيا» فأخرج في هذا التاريخ كتابه الكبير في أربعة أجزاء (ليدن ١٨٤٩ ـ ١٨٦١) ، وهو الذي أعاد طبعه لميفي بروفنسال بعد تهذيبه وتنقيحه (ليدن ١٩٣٢)، وكان دوزي قد رأى أنه لاسبيل لكتابة مثل هذا التاريخ العلمي الا بعد تحقيق أهم النصوص المتعلقة بتاريخ الاندلس ، ولم يكن قد نشر من

تلك النصوص في هذا الوقت المبكر الا اقل القليل ، فاضطلع بنشر الجزاين الأولين من «البيان المغرب» لابن عـذارى المراكشى (ليدن ١٨٤٨ – ١٨٥١) والمعجب في تلخيص اخبار المغرب (ليدن ١٨٤٧) والقسم الأول من نفح الطيب للمقرى بمعاونة عدد من تلاميذه وزملائه (ليدن ١٨٥٥ – ١٨٦١) ، واما تاريخه لمسلمى اسبانيا فقد تناول به القرون الاربعة الأولى من تاريخ الاندلس اى حتى دخول المرابطين في أواخر القرن الخامس الهجرى ،

ومنذ ذلك التاريخ يبدأ الاهتمام بنشر ذخائر التراث الاندلسي وتتكاثر الدراسات الجزئية حول فترات من التاريخ الاندلسي • وينهض ليفي بروفنسال (١٨٩٤ - ١٩٥٦) خليفة دوزي بكتابة هذا التاريخ من جديد ، ولكنه لايبدا من حيث انتهى سلفه العالم الهولندى الكبير، بل يرى أن ما نشر من نصوص جديدة شارك هو نفسه في تحقيق الكثير منها يستلزم كتابة ذلك التاريخ منذ الفتح الاسلامي للاندلس، وهكذا يخرج مابين سنتى ١٩٥٠ و ١٩٥٥ كتابه الكبير «تاريخ اسبانيا الاسلامية» في ثلاثة مجلدات: الأولان منها في التاريخ السياسي للأندلس حتى سقوط الخلافة في اوائل القرن الخامس الهجري، والثالث حول النظم والحضارة والذي يقارن بين ماكتبه ليفي بروفنسال وما كتبه دوزى من قبل يلاحظ أن القرن الذي انقضى بين تاريخي التاليفين لم يضع عبثا ، بل هو يشهد بالتقدم الهائل الذي ادركته الكتابة التاريخية لهذا القطر سواء من ناحية الدقة المنهجية أو الغنى بالمعلومات الجديدة التي لم تتوفر لدوزي • ومع ذلك فان ليفي بروفنسال لم يجرؤ على اقتحام ميدان الكتابة في تاريخ ملوك الطوائف الذي يمتد على طول القرن الخامس منذ سقوط الخلافة المروانية حتى دخول المرابطين ، وهي الحقبة التي عالجها دوزي في القسم الاخير من كتابه • وظل المشتغلون بالاندلسيات ينتظرون من ليفي بروفنسال أن يواصل التاريخ لهذه الفترة لاسيما بعد أن خدمها هو نفسه بنشره

#### مقــــدمة

## أولا \_ موضوع الرسالة:

لم تكن مدينة بطليوس في فترات طويلة من تاريخها الاسلامي مجرد مدينة تخضع للحكومة المركزية ، وانما ظهرت كامارة مستقلة على أيام الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط في سنة ٢٦١ه ( ٨٧٤م ) حتى استنزلها الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله في سنة ٣١٨هـ ( ٩٣٠م ) ، ثم كمملكة لها حدودها مع الممالك المسيحية وجاراتها الاسلامية في عصر الطوائف في الفـــترة من سـنة ٤٠٣هـ ( ١٠١٢م ) وحتى سـنة ٤٨٨هـ ( ١٠٩٥م ) عندما اجتاحتها قوات المرابطين ، ثم عادت للظهــور مرة اخرى امارة صغيرة الأشهر معدودة قرب نهاية عصر دولة المرابطين في الاندلس • ولقد لعبت بطليوس في كلتي حالتيها ، كمدينة ثم كقاعدة لامارة مستقلة أو حاضرة لمملكة ، دورا هاما وخطيرا في التاريخ السياسي للاندلس منذ نشأتها حتى سقوطها في أيدى الليونيين في سنة ٦٢٧ه ، اذ كانت بحكمموقعها الاستراتيجي الهام على نشز من الارض شديد الحصانة يطل على نهر واديانه من الجنوب ، ويشرف من الشمال على بسيط من الارض يمتد امتدادا كبيرا الى أعماق الغرب ، ثغرا جوفيا للاندلس يصاقب بلاد جليقية ، ثم مملكة البرتغال ( فيما بعد ) التي أخذت في التوسيع في غرب الاندلس منذ منتصف القرن السادس للهجرة ، وربما كان هذا الموقع الهام سببا في أن تصبح مقرا لحكومات مستقلة مثل دولة بني مروان ابن الجليقي في عهدد الدولة الاموية ومملكة بني الافطس في عصر الطوائف ، وامارة ابن الحجام قرب نهاية عهد النفوذ المرابطي على الاندلس •

ومما لا شك فيه أن امتداد التاريخ الاسلامى لبطليوس عبر هذه الحقبة الطويلة ( ٢٦١ - ٢٦١ه ) ( ٨٧٤ - ١٢٣٠م ) أى خلال ما يقرب من ثلاثة قرون وثلثى القرن مع التغير المستمر لاحوالها السياسية ، وتتابع الوقائع التى مرت عليها ، بالاضافة الى قلة ما استطعنا أن نحصله

من مادة علمية في المصادر العربية ، كل ذلك كان يشكل صعوبة في كتابة التاريخ السياسي والحضاري لبطليوس •

وقد تطلب الامر مرونة في معالجة الموضوع ، على نحو يمكنني من أن أركز في دراستي على تاريخ مدينة بطليوس كمركز عمراني في كل مراحل تاريخها الاسلامي ، وحتى في الفترات التي كانت تنفصل فيها عن المحكم المركزي لتصبح امارة مستقلة أو دويلة تتمتع بكل خصائص الدولة٠ وعلى الرغم من الدور الهام الذي لعبته بطليوس في تاريخ الاندلس فانها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من مؤرخي الاندلس وجغرافييهم ، فكانت أقل مدن الاندلس حظا فيما سجله هؤلاء المؤرخون من أخبار ووقائع او ما أورده الجغرافيون من نصوص جغرافية عن خططها وسماتها الجغرافية ، وربما كان مرجع ذلك أنها لم تلتزم بالطاعة للحكومة المركزية الا لفترات قصيرة أو لانها كانت ثغرا يتعرض في معظم الاحيان للحروب والمعسارك ، وهدفا عسكريا للجسلالقة أو البرتغاليين أو القشتاليين أو الليونيين الذين وضعوا نصب أعينهم ، استرداد الاندلس من مناطق الغرب ، لاسيما بعد أن نشأت مملكة البرتغال وتوسعت على حساب أراضيه ، ولعل ذلك كان يحمل العدد الاعظم من سكانها على النزوح عنها في الفترات التي تتعرض خلالها للغزو الخارجي، وهذا يفسر الي حد كبير أن كثيرا ممن نبغ من أهلها في فترات الازدهار ارتحلوا عنها ، الى شرق الاندلس أو وسلطها كالطبيب البطليوسي يحيى بن اسلحاق البطليوسي الذي استقر في قرطبة في عصر الخلافة الاموية، أو العالم الاديب ابن الميد البطليوسي الذي نزل ببلنسية ، واستقر بها خلال الفترة المتبقية من عمره ، ومع ذلك فقد كانت منزلا للمجاهدين المثاغرين ممن يلتمسون الجهاد ، ومن الاسماء البارزة لهؤلاء ابن الابار الذي أقام فترة في هذا الثغر •

والحق لقد عانيت كثيرا في تحصيل المادة العلمية لهذه الدراسة، وهي مادة متناثرة هنا وهناك في بطون المصادر العربية التاريخية أو الجغرافية

أو الادبية ، ومقارنتها بالنصوص الواردة في المدونات المسيحية والمراجع الاسبانية المتخصصة لاتوصل الى الحقيقة التاريخية المجردة ، والاخبار الواردة في المصادر العربية عن هذه المدينة ، على اختلاف تخصصاتها ، شحيحة ، كما سبق أن ذكرت اذا ما قورنت بما يتعلق بمدن الاندلس الاخرى ، والباحث في تاريخ الاندلس العام يمكنه أن يلاحظ ذلك بوضوح من خلال ما أوردته كتب التراجم والمصادر التاريخية والجغرافية وحتى الادبيات ،

ومع ذلك فالتاريخ السياسي لبطليوس كان عامرا بالحوادث المثيرة والوقائع المتتابعة ، سواء من الجانب الاسلامي أو المسيحي ، فقد كانت حركة الاسترداد قد بلغت ذروتها في عصر دويلات الطوائف عندما تمزقت وحدة الاندلس في أعقاب الفتنة ، وما ترتب عليها من سقوط الضلافة المروانية ، ولكن بطليوس صمدت أمام هذه العواصف العاتية التي هبت عليها من الممالك المسيحية في الشمال الغربي ، وقاومت ببسالة لا نظير لها حركة الاسترداد التي تزعمها ملوك قشتالة وليون في الشمال الذين تلقبوا بالاباطرة ، ومنهم من تلقب بذي الملتين ، تمهيدا لما كان يستهدفه من القضاء على الاسلام في الاندلس ، وملوك البرتغال منذ الفونسو انريكي في الشمال الغربي والغرب ، ولم تستسلم رغم اقتطاع البرتغاليين والليونيين لكثير من مدنها الا في سنة ٢٧٣ه ( ١٢٣٠م ) عندما فقدت في غمرة حصونها الامامية التي كانت تشكل خط دفاعها الرئيسي ، وفقدت في غمرة ويلم الشعث ، وعندئذ فقط استسلمت لمصيرها المحتوم ،

هذا التاريخ الطويل الذي سجل أمجادا تزهو بها مدينة بطليوس في فترات معينة كما سجل نكسات تعرضت لها ، لم يكتب كاملا وعلى نحو منهجى ، وكل ما صدر عن تاريخها الاسلامي العام لا يعدو مجملا لتاريخ بطليوس الاسلامي ، لا يعتد به ، أصدره في طليعة هذا القرن مؤرخ بطليوسي يدعى مارتينث اي مارتينث تغلب عليه سسمات التعصب

الدينى الاعمى ، فقد أمتلات صفحات هذا البحث بالاخطاء الفاحشة ، كما أن كل فصوله لا تخلو من تحامل عنيف ضد المسلمين وتمجيد للثوار المولدين ، ومبالغات ممقوتة تنفى منه الصفة العلمية .

ومع ذلك فقد اهتم أحد المحدثين من أهل بطليوس بتدوين أخبار هذه المدينة في أعز فترات ازدهارها وهي فترة الطوائف ، وأعنى به الاستاذ مانويل تورون البران الذي صنف كتابا عن أرض بني الافطس ، ولكن هذا البحث مع أهميته يقتصر على عصر الطوائف ، كما أن مؤلفه لجهله باللغة العربية شأن زميله مارتينث اعتمد على بعض الترجمات الاسبانية المشوهة .

كان ذلك أيضا مبررا كافيا لأن اختار التاريخ السياسي لبطليوس في العصر الاسلامي موضوعا لدراستي ، وعلى الرغم من أن موضوع الرسالة يرتكز أساسا على مدينة بطليوس فانني اضطرارا اضطرارا الى أن أخوض في تاريخ بطليوس كامارة مستقلة أو كمملكة لارتباط القاعدة الادارية بطليوس بالنواحي التي تتبعها ، وواضح أن دراسة التاريخ السياسي لمدينة ما لا يقتصر على نطاقها العمراني الذي يسبغ عليها صفة المدينة ، وانما يتجاوز هذا النطاق ليشمل الاقليم الذي ينتسب الي هذه القاعدة الادارية ، اذ أن الوقائع السياسية تغيض عادة عن هذا النطاق وتتجاوزه الى كل الاقليم ، ويجرى عليه ما يجرى على المركز ،

ومن الجدير بالذكر أن الكتابة في التاريخ المحلى تشغل اليـوم اهتماما بالغا من الباحثين ، وقد عرف التاريخ الاسلامى هذا الاتجاه منذ القرن الثالث الهجرى فظهرت تواليف هامة خصصت لهذا النوع من الكتابة التاريخية مثل تاريخ دمشق لابن عساكر ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى، وتاريخ واسط لابن نهشل، وتاريخ حلب لابن العديم، وتاريخ فاس للجنزائى ، وتاريخ غرناطة لابن الخطيب ، والستمر هذا

الاتجاه قائما عند مؤرخى العرب المحدثين • وعلى هذا النحو صدرت بحوث عن تاريخ دمياط والاسكندرية ، وقوص ، وطرابلس ، واهدن ، وصيدا ، ودمشق ، وواسط ، وبغداد ، وقرطبة ، والمرية ، وبلنسية ، ومجريط • • • • الخ •

ومن الغريب حقاً أن يهتم الباحثون الاسبان بهذا النوع من التاريخ فيصنفون فيه المصنفات العديدة ، فكتبوا في تاريخ مالقة ومرسية ووادى الحجارة وقرمونة وغرناطة وجيان ٠٠٠ الخ ،

هذا وقد قسمت بحثى الى شكلة أبواب رئيسية يتضمن كل من البابين الاول والثانى فصلين في حين يقتصر الباب الثالث على فصل واحد ، وقد مهدت لهذه الابواب الثلاثة بدراسة تمهيدية ، وفيما يلى عرض موجز لاهم فصول البحث .

# الدراسة التمهيدية:

وتنقسم الى نقطتين رئيسيتين ، الاولى عالجنا فيها الحقائق التاريخية عن الموقع القديم لبطليوس واوليته ، وقمنا بدراسة نشاة بطليوس وتمصيرها على يد عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، وتوملنا الى أن بطليوس مدينة موغلة فى القدم ، يرجع تاريخها الى عصور قديمة للغاية استنادا الى النصوص التاريخية والى الاكتشافات الاثرية ،

كما بحثنا في اصل اسم بطليوس والمصدر الذي اقتبس منه الاسم العربي لهذه المدينة والآراء المختلفة التي دارت حول أصول الاسم ·

أما النقطة الثانية فقد استعرضنا فيها المسرح الجغراف لاهم الحوادث التاريخية التى تعرضت لها بطليوس فى العصر الاسلمى، فأشرنا الى سطح الاقليم ووديانه وأنهاره وسهوله، هذا بالاضافة الى الطرق الرومانية القديمة التى كانت تخترقه، كما استعرضنا حصون اقليم بطليوس ومدنه الواقعة على نهر وادى آنة والمتوزعة فى مختلف

أنحاء الاقليم بالاضافة الى الحصون الموزعة بين وادى تاجه ووادى يانه مع اهتمامنا البالغ بذكر أسمائها الواردة فى المصادر العربية ، وما يقابلها فى الوقت الحاضر •

أما الباب الأول وعنوانه «بطليوس في ظل بنى مروان الجليقى» فيشتمل على فصلين ، أفردنا الفصل الاول لدراسة بطليوس في عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، فتحدثنا عن بداية ظهور عبد الرحمن بن مروان الجليقى وعن أسرته التى ينتمى اليها ، ثم انتقلنا الى الحديث عن المراحل الاربعة المختلفة لثورته في عهد كل من الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط والامير عبد الله ، وجهوده في تمصير مدينة بطليوس التى اتخذها مقرا له في عهد الاميرين المذكورين مع عرض لاهم منشآته في المدينة ، وقد توصلنا الى أن قصبة بطليوس المنسوبة اللى الموحدين كانتمن بنائه ،

وخصصنا الفصل الثانى لدراسة مدينة بطليوس في عهد خلفاء عبد الرحمن بن مروان الجليقى فتناولنا بالدراسة حوادث السنوات الاربع الاخيرة من عهد عبد الرحمن الجليقى مع الاهتمام بعدالقاته الودية مع جيرانه من الثيوار المولدين والعرب والبربر ومناهضته للحكومة المركزية في قرطبة ، ثم تحدثنا عن بطليوس في عهد حفيده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، فتناولنا بالدراسة الاوضاع السياسية في بطليوس في مرحلة الانتقال ، من رئاسة عبد الرحمن الجليقى الى حفيده عبد الله ، ثم تعرضنا لموقف بطليوس من حركة الداعى أحمد بن معاوية بن محمد بن هشام المعروف بابن القط القرشى الذي يرتفع نسبه الى عبد الرحمن الداخل ، وبينا اعتماد ابن القط على بربر سكان منطقة الجوف بما في ذلك بطليسوس وأحوازها ، وكيف انتهت حركة ابن القط بفشيل ذريع ، فقد أوقع به الفونسو السادس هزيمة شينعاء على ضفاف وادى دويرة أباد فيها الفونسو السادس هزيمة شينعاء على مصرعه ، وانتقلنا بعد ذلك الى

الحديث عن حوادث بطليوس في ظل السنوات الاولى من عهد عبد الرحمن الناصر فأشرنا الى اعتداء قوات أردون الثانى ملك اشتورياش وليون على يابرة في سنة ٢٠١ه ( ٢٩١٣م ) وانهزام المسلمين بداخلها وما جرى بعد ذلك من مذابح رهيبة في صفوف المسلمين ، وأوضحنا رد فعل عبد الله الجليقى صاحب بطليوس أمام هذه الفجيعة واهتمامه بتحصين مدينة بطليوس وسور قصبتها ، ودوره في اعادة تعمير يابرة بمن عاد اليها من أهلها ، كما أشرنا أيضا الى علاقة عبد الله بن محمد الجليقى مع جيرانه من المولدين في غرب الاندلس ، وانتقلنا بعد ذلك الى عرض شامل للاخطار التى أحاطت ببطليوس منذ سنة ٣٠٣ه ( ١٩١٥م ) حتى مصرع عبد الله الجليقى سنة ٢١١ه. ( ٣٢٣م ) وأبرزها الحملة التى قادها أردون الثانى على ماردة وبلاد الغرب ، وناقشنا الآراء المختلفة عول تاريخ هذه الحملة وأثبتنا أنها قامت سنة ٣٠٣ه ( ١٩١٥م ) . كما ذكرنا انتصاره على المسلمين في مكناسة الاصنام وقلعة الحنش وقيامه بهدم الحصن ،

وانتقانا الى الحديث عن مصرع عبد الله بن محمد الجليقى في سنة هراه ( ٩٢٣م ) على يد جماعة من أتباعه ، وبينا أن مصرعه كان خاتمة مرحلة خطيرة في تاريخ غرب الاندلس ، امتدت فيها حركة الاسترداد La Reconquista ، ثم تحدثنا عن ولاية ابنه عبد الرحمن بن عبد الله الذي خلفه على امارة بطليوس واستمر يقوم بأمرها حتى استرجع عبد الرحمن الناصر مدينة بطليوس في سنة ٣١٨ه ( ٩٣٠م ) ، وتعرضنا بالتفصيل لذكر الحملة الخالفية على بطليوس وكيف انتهت بالسيطرة عليها واسقاط حكم دولة بنى مروان الجليقى ، واختتمنا هذا الفصل بالحديث عن بطليوس في ظل الخلافة وذكر أهم عمالها وكيف أصبحت في عهد الحكم المستنصر ثغرا للمسلمين في البحوف ومنطلقا للجهاد الى مملكة ليون ونبرة ،

أما الباب الثاني وعنوانه « مملكة بطليوس في عصر «ويلات

الطوائف » فينقسم بدوره الى فصلين آخرين ، وقد خصصنا الفصل الاول من هذا الباب للحديث عن بطليوس فى عصر المنصور بن الافطس ، مؤسس الاسرة الافطسية وولده المظفر ، وبدأنا دراستنا لهذا الموضوع بعرض لاهمية بطليوس كقاعدة لغرب الاندلس فى عصر دويلات الطوائف، وكيف استقل بها بادى الامر سابور العامرى فى بداية الفتنة وقدبينا أنه ليس فارسيا كما يزعم المستشرقون ، وانما كان فتى من فتيان الحكم المستنصر ، ظهر فى أيام المنصور بن أبى عامر ثم انتزى ببطليوس والثغر الجوفى ،

كذلك أوضحنا بداية ظهور بنى الافطس الذين استقلوا ببطليوس في عصر الطوائف وأولهم أبو محمد عبد الله بن مسلمة الذي استوزره سابور واعتمد عليه في تصريف شئون الدولة ، وكيف انتزع عبد الله بن مسلمة حكم بطليوس من ولدى سابور بعد وفاته ، كما تحدثنا عن أصل بنى مسلمة ورجحنا أنهم من بربر مكناسة البلديين الذين استقروا بغرب الاندلس منذ سنين طويلة • وجرنا الحديث عن أصلهم الى دراسة منــازل البربر في غرب الاندلس ، وتوزيع قبـائلهم استنادا الى طبوغرافية غرب الاندلس ، والمدن التي تحمل أسماء محرفة من أسماء القبائل البربرية ، ثم اهتممنا بدراسة عهد المنصور ، فاستعرضنا بداية الصراع ، بين المنصور بن الافطس ، وبين أبي القاسم محمد بن عباد ، وأسباب الخلاف القائم بينهما ونتائجه، ثم انتقلنا الى الحديث عن الاوضاع السياسية في الغرب في عهد المنصور ابن الافطس وعلاقته بالامارات البربرية المتقلة في نواحي دولته ، ودخلت في فلك مملكة اشبيلية مثل امارة البكريين في ولبة وشلطيش ، وامارة بني اليحصبي في ليلة ، وامارة بنى خزرون في أركش ، وبنى نوح في مورور ، وامارة بنى طيفور في ميرتلة ، ثم تحدثنا عن بطليوس في عهد المظفر محمد بن المنصور ، فذكرنا حروبه مع المعتضد ابن عباد ، واستمرار العلاقات العدائية بين اشبيلية وبطليوس حتى تم الصلح بينهما في سنة ١٤٤٣ ( ١٠٥١م ) • ثم تحدثنا أيضا عن حروبه مع المأمون بن ذى النون ، وكيف انتهت بهزيمة المظفر بن الافطس في معسركة يابرة ، كمسا تحدثنا عن توقف هذه المصادمات بين طليطلة وبطليوس بسبب حملات فردناند الاول ملك قشستالة على أراضى كل من مملكتى بنى الافطس وبنى ذى النسون بطليطلة .

وتحدثنا بالتفصيل عن طبيعة الغزو القشتالى الليونى لاراضى مملكة بطليوس ودور جماعات المستعربين فى تسهيل مهمة القشتاليين ، وكيف انتهت هذه الغزوة بسقوط عدد من مدن مملكة بطليوس أهمها لميق ، وبازو وقلمرية الى أن عقدت الهدنة بين مملكة ليون وبين مملكة بنى الافطس .

وانهينا هذا الفصل بدراسة عن المظفر بين ملوك الطوائف ، فتحدثنا عن شخصيته وأثر مواهبه الادبية والسياسية والفكرية في رسم سياسته الخارجية ، وقارنا بين المعتضد بالله العبادى من جهة والمأمون بالله بن ذي النون من جهة أخرى ،

وخصصنا الفصل الثانى من الباب الثانى لدراسة تاريخ بطليوس في عصر المتوكل على الله بن الافطس ، فبدأنا الحديث بعرض لاهم أحداث بطليوس في مرحلة الانتقال من المظفر الى المتوكل .

وناقشنا مختلف الآراء في تاريخ وفاة المظفر بن الافطس ورجحنا وفاته سنة ٤٦٠هـ ( ١٠٦٧م ) ، وتوصلنا أيضا الى القول بأن المظفر كان قد اعتزل الحياة السياسية بعد سقوط قلمرية في سنة ٤٥٦هـ (١٠٦٣م) تاركا الحكم لولديه يحيى وعمر المتوكل، فلما توفي اشتد النزاع بين الاخوين ، وثار عمر على أخيه يحيى ، وضرب عملات باسمه ، فلما توفي يحيى في سنة ٤٦١هـ (١٠٦٨م ) انفرد عمر المتوكل ببطليوس ، وتحدثنا أيضا عن أثر الصراع بين الاخوين على الاحوال الاقتصادية والسياسية لملكة بطليوس اقتصاديا وسياسيا وتجرؤ ملك ليون على مهاجمة هذه المملكة ، ثم تحدثنا عن المرحلة الاولى من عصر المتوكل ،

وفيها دعا أهل طليطلة المتوكل بن الافطس الى رئاستهم ، فاستجاب لمطلبهم ، وأقام يدبر أمرها عشرة شهور ثم تركها الى بطليوس عندما أقبلت جيوش الفونسو السادس تعضد القدادر بالله بن ذى النون ، ثم فصلنا الحديث عن الاسباب التى حملت أهل طليطلة على الاستعانة بالمتوكل بن الافطس في حكم بلدهم ، ثم انتقلنا الى المرحلة الثانية من حكم المتوكل وتبدأ باستيلاء ألفونسو السادس على طليطلة في سنة ٢٧٨ه ( ١٠٨٥م ) ، والنتائج الخطيرة التى ترتبت على ذلك من قيام ابن الافطس بحملته الاعلامية لجمع شمل ملوك الطوائف أمام تهديدات الفونسو السادس ، ثم تحدثنا عن أطماع الفونسو السادس في مملكة بطليوس منذ أن استولى على قورية الى أن اغتصب مملكة طليطلة باكملها ، وتطلعه الى السيطرة على مملكة بطليوس بعد ذلك ،

ثم دافعنا عن المتوكل بن الافطس وأبرزنا دوره البطولى بالنسبة للموقف المخزى لغيره من ملوك الطوائف ، وتوصلنا الى أن المتوكل هو أول من فكر في الاتصال بيوسف بن تاشفين أمير المرابطين ، وطلب منه التدخل عسكريا في الاندلس ، وجرنا الحديث عن هذا التدخل المرابطي الى دراسة موقعة الزلاقة وعن ساحة المعركة والآراء المختلفة حول تحديد الموضع الذى دارت فيه ، وأثبتنا أن الموقعة دارت في فحص الزلاقة على مسافة تبعد نحو ٧ أو ٨ ك٠م من بطليوس ، وعن استراتيجية المسلمين في المعركة التي ضمنت لهم النصر ، وعن دور ابن الافطس في هذا الانتصار ، واضطررنا في حديثنا عن تفاصيل المعركة الى التحدث عن ارتباط ذلك بطبوغرافية الموقع ، كما تحدثنا عن تفسير اسم الزلاقة ، الزجالة ، القريب من أرض المعركة .

واختتمنا الفصل الثانى بذكر النهاية الحزينة لبنى الافطس اصحاب بطليوس ، والاسباب التي حملت يوسف بن تاشفين على الغدر

بهم ، وقد دافعنا كثيرا عن المتوكل ابن الافطس بالذات وأثبتنا أنه كان أكثر ملوك الطوائف اخلاصا لقضية الاسللم في الاندلس ، وأنه قتل غدرا •

أما الباب الثالث وعنوانه بطليوس منـــذ دخولهـا فى فلك دولة المرابطين سنة ٤٨٧هـ ( ١٠٩٤م ) حتى سـقوطها فى أيدى الليونيين فى سنة ١٢٣٨هـ ( ١٢٣٠م ) فيشتمل على فصل واحد أفردته لدراسة تاريخ المدينة والامارة ، فى عصر المرابطين والموحدين ٠

وبدأنا الحديث بالبحث عن أحداث بطليوس على أيام على بن يوسف، فأشرنا الى نشاط عسكر المرابطين في الغرب في عهده واسترجاع المرابطين لشنترين وبرتقال ويابرة والاشبونة وشنترة وقورية .

ثم انتقلنا الى الحديث عن نشاط تاشفين بن على بن يوسف الحربى في أحواز بطليوس والغرب ، وأهم حملاته التي وجهها الى بلاد الغرب ، ردا على غارات الليونيين ، وانتصاره من جديد على جيوش القشتاليين في نفس موقع الزلاقة • وخرجنا من هذه الدراسـة بأن بطليوس كانت قاعدة عسكرية للمرابطين في الغرب ، ثم انتقلنا الى الحديث عن الثورة في غرب الاندلس ، وانهيار سلطان المرابطين ، فبينا أسباب الثورة ضد المرابطين ، والمحرك الاول لها في غرب الاندلس وهو أبو القاسم أحمد بن قسى ، ووضع بطليوس ازاء هذه الحركة الثورية ، وخضوعها لابن الصميل حينا ولابن الحجام حينا آخر ، الى أن بذلت الطاعة لجيوش الموحدين ، واعتمدنا في تاريخ هذه المرحلة السابقة لدخول الموحدين بطليوس على شواهد أثرية تحمل أسماء أفراد استشهدوا على أيدى المرابطين عند خروجهم من بطليوس ، وتحدثنا أيضا عن بطليوس في عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف ، وأوضحنا كيف نشطت حركة الاسترداد البرتغالي في الغرب بفضل طموح أول ملوك البرتغال الفونسو انريكث ، الذي استعان بالصليبيين المارين غلى سواحل بلاده في طريقهم الى الاراضي المقدسة في السيطرة على أشبونة • كما تحدثنا عن الصراع بين البرتغاليين والليونيين حول بطليوس نفسها ، وكيف استولى عليها البرتغاليون واستردها فرناندو الثاني الببوج ملك ليون الملقب بالسليطين وسلمها الى حلفائه الموحدين .

كذلك تحدثنا عن جهود أبى يعقوب يوسف الموحدى فى تحسرير أحواز بطليوس وتطهيرها من الاحتلال البرتغالى ، ثم عن استيلاء البرتغاليين على باجة ونتائجه بالنسبة للغرب الاندلسى ، واهمها عودة البرتغاليين الى العيث فى بلاد الغرب ، الامر الذى أدى الى تصدى يوسف بن عبد المؤمن لهم فى شنترين حيث لقى مصرعه .

كذلك تحدثنا عن بطليوس في عهد يعقوب المنصور ، فتتبعنا تمركات مملكتى ليون والبرتغال في الغرب التى أدت الى سقوط شلب في أيدى البرتغاليين ، ودور الصليبيين في اسقاطها ، ورد الفعل الموحدى في موقعة الارك ، وآثار انتصار الموحدين في هذه الموقعة وأهمها ستردادهم لقصر أبى دانس وشلب ومتابعتهم الجهاد في بلاد الجوف ، ثم تحدثنا عن بطليوس في عهد خلفاء المنصور ، وبينا ضعف دولة الموحدين في عهد كل من محمد الناصر ويوسف المستنصر ، وكيف عجل الانهيار السياسي الذي أصاب دولة الموحدين في المغرب والاندلس عقب هزيمة العقاب سنة ١٠٦ه ( ١٢١٢م ) ، وحالة التفكك والانقسام بين أفراد أسرة عبد المؤمن ، في التعجيل بنهايتها المحتومة ، وأشرنا الى نتائج هذا الضعف وأثره في زيادة نشاط حركة الاسترداد المسيحي في الغرب ، الامر الذي أدى الى سقوط قصر أبي دانس نهائيا في أيدى البرتغاليين بفضل المعونة الصليبية التي قدمها أسطول صليبي كان في طريقه الى بيت المقدس سنة ١٦٤ه ( ١٢١٧م ) .

واختتمت هذا الفصل بذكر حملات الفونسو التاسع ملك ليون التى استولى بها على قنطرةالسيفوقاصرش وماردة وحصن الحنش حيث هزم ابن هود ، الى أن سقطت بطليوس في أيدى الليونيين سنة ٦٢٧هـ

( ۱۲۳۰م ) وما تبع ذلك من سيطرة البرتغاليين على حصونها الغربية وهى البش وجلمانية وشيربة، والعوامل التي عجلت بسقوطها ، واختتمنا رسالتنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا اليها في الرسالة .

كما ذيلناها باربعة ملاحق: أولها دراسية تفصيلية عن الممالك المسيحية في أسبانيا التي كانت لها صلة بوقائع بطليوس ، والثاني رسالة من المتوكل بن الافطس الى يوسف بن تاشفين ، والثالث رسالة من المتوكل بن الافطس الى الفونسوالسادس ، والرابع ثبت بأسماء الاعلام الجغرافية الواردة في الرسالة وما يقابلها في اللغة الاسبانية .

ولا يسعنى في ختام هذه المقدمة الا أن أوجه عظيم شكرى وامتنانى وتقديرى لأستاذى الجليل الدكتور السيد عبد العزيز سالم ، لما أولانى اياه من رعاية ، وما أحاطنى به من اهتمام وعناية ، وما وجهه الى من نصائح غالية كانت الضوء الساطع الذى أنار لى الطريق ومهد لى طريق البحث ، وكان محفوفا بالمشاكل ، وذلل لى الصعوبات، وتركلى مكتبته العامرة استعير منها ما اشاء ، ولم يضن على بتوجيه أو نصح فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل ، أطال الله بقاه وأنفع به العلم والباحثين ،

كذلك أوجه الشكر العميق الى استاذى الدكتور احمد الطوخى الذى قبل الاشراف على رسالتى وأحاطنى بالرعاية والتوجيه العلمى السليم ، وتجشم الكثير من المتاعب فى الاطلاع على فصول الرسالة وتقويمها بثاقب رأيه ، ولم يبخل على بملاحظاته القيمة وتوجيها السديدة جزاه الله عنى خير الجزاء .

ولا يفوتنى أن أشكر من الاعماق أستاذى الجليل الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف الذى تعهدنى خلال سنى حياتى الجامعية بالرعاية ، وشملنى بجميل فضله وعلمه وأمدنى بطاقة فكرية عظيمة

بتشجيعه المتواصل وعطائه العلمى الفياض ، وعلمنى المنهج العلمى السليم ، أطال الله في عمره وأنفع تلاميذه بعلمه الغزير .

كما لا يفوتنى أن أوجه عظيم شكرى وامتنانى الى أستاذى العالم الكبير الاستاذ الدكتور محمود على مكى الذى تتلمذت عليه من كتاباته العديدة وتحقيقاته القيمة ، ودراساته الرائدة ، فى التاريخ والحضارة الاندلسية التى أثرت المكتبة الاندلسية ، والذى تفضل مشكورا بقبول الاشتراك فى لجنة المناقشة ،

كما أوجه شكرى للاستاذ يوسف شكرى الذى علمنى الرسم المعمارى وقدم لى العون فى رسم بعض الخرائط التوضيحية والمخططات الهندسية والدراسات التفصيلية لبعض العناصر المعمارية ، والى الدكتور محمد عبد العزيز محمود الذى أبى الا أن يسجل بقلمه أسماء المدن والمواضع على الخرائط والرسوم وأن يزين بهذا الخط الجميل عنوان الرسمالة ، والى زملائى بالقسم الذين لم ينقطع وا قط عن الوقوف الى جانبى ومساندتى .

والله ولى التوفيق

ثانيا - دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع:

١ ـ. ابن القوطية القرطبى (ت ٣٦٧هـ/٩٩٧م) كتاب تاريخ افتتاح الاندلس:

هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العريز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ويعرف بابن القوطية ، والمقصود بالقوطية سارة حفيدة غيطشة Witiza ملك اسبانيا المقوطى ، وهو بذلك يكون مولدا من طبقة المولدين ، فقد تزوج عيسى بن مزاحم مولى هشام بن عبد الملك من سارة ، وتم ذلك عندما ارتحلت سارة القوطية الى دمشق لتطالب بميراث والدها ، فالتقى بها ابن مزاحم وتزوجها ، وعادت سراة الى الاندلس وهى زوجة لعيسى بن مزاحم ، ومن سلالتها ولد أبو بكر محمد (١) .

ويعد انتماء ابن القوطية الى طبقة المولدين عاملا هاما فى غلبة عصبيته المولدة ، وتتمثل فى اهتمامه الكبير بتتبع ثورات المولدين على المحكم الاموى ، ولا يعنى هذا أن ابن القوطية قد هاجم فى كتاباته الاسلام ، فابن القوطية كان مسلما شديد التعصب لاسلامه ، وقد أقبل على دراسة الفقه واللغة ، ولكن سخطه على العرب كطبقة حاكمة كان عميقا فى نفسه رغم اسلامه العميق (٢) .

وقد أفدنا من نزعة ابن القوطية نحو أصله الاسبانى ، فقد رجعنا اليه فى كثير من المواضع خاصة تلك التى يتحدث فيها عن ثورات المولدين ضد حكم الامارة العربى ، وقد أشار على وجه الخصوص الى ثورة

<sup>(</sup>۱) أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ۱۹۷۲ ، ص ۵۲۵ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن الفرض ، تاريخ علماء الاندلس ، رقم ۱۳۱٦ ، مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والانلدس ، ص ۵۲۵ ، جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ۲۰۲ ·

ابن مروان الجليقى ، الذى لقبه « بريس المولدين فى الغرب »(٣) ، كما ذكر جملة أخبار عن أصحابه وفى مقدمتهم سعدون السرنباقى .

كذلك أفاض في الحديث عن ثورة ابن حفصــون(٤) • ولعـل اهتمامه بتتبع اخبار ثورات المولدني على السلطة المركزية في قرطبة هيه التي دفعت مؤرخا كبيرا مثل الدكتور احمد مختار العبسادي الي اعتبار كتاباته بداية ظهور القومية في الاندلس ، وقد عبو الدكتـور العبادي عن ذلك بقوله « فنزعة القوطية في هذا الكتاب ، نلاحظ فيها تعصبا ضد الجنس العربي وضد السيادة العربية ، ولذلك يمكن ان نعتبرها النواة الاولى لحسركة الشعوبية في اسبانيا ، وان كانت هذه الحركة لم تظهر بوضوح الا في عصر ملوك الطوائف ، في القرن الخامس الهجرى ( الحادي عشر الميلادي ) »(٥) ٠٠٠ ومع ذلك فان اخباره عن حركاه هؤلاء المولدين تخلو من التحيز لهم ، وتتجرد من التحامل الذي يسميه الدكتور العبادي بالتعصب ، وكل ما في الامر انه كان يتقصى أخبارهم شأنه في ذلك شأن ابن حيان عندما يتحدث عنهم ، فتبربره لقيام ثورة الجليقي بأن الوزير هاشم بن عبد العزيز اهانه وارد كذلك في المقتبس لابن حيان ، بل اننا نرى على الضد مما نسبوه البهد من تعصب ، بأن اهتمام ابن القوطية باخبار المولدين زودنا بكثير من الحقائق التاريخية الهامة التي انفرد بها ابن القوطية دون غيره من مؤرخى الاندلس كحديثه مثلا عن خبر هروب عمر بن حقصون الى تاهرت ، وانفراده أيضا بالحديث عن ثورة قعنب (٦) .

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، مدريد ، سنة ١٨٦٨ ، ص ٨٩٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد مختار العبادى، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٢٤٠

هو ثائر مولد ، أشاع الفتنة بين العرب والموالى والبربر فى نواحى مورور ثم فر الى ماردة حيث انضم الى محمود بن عبد الجبار وأخته جميلة ، وكان الحكم الربضى قد مات ، وتولى بعده عبد الرحمن الاوسط وتعرف سائر المصادر العربية قعنب =

ويتناول كتاب « تاريخ افتتاح الاندلس » لابن القوطية تاريخ الاندلس منذ أن افتتحها المسلمون حتى وفاة الامير الاموى عبد الله بن محمد عام ٣٠٠ه (٩١٢م) • وقد جمع أحد تلاميذ ابن القوطية هذا الكتاب ، وأخرجه الى الوجود عقب وفاته بمدة ، بدليل أننا اذا قرأنا هذا المصدر الهام نجد أن الرواية لا ترد في الكتاب على لسان ابن القوطية بل على لسان أحد سامعيه ، مما يدل على أن ابن القوطية لم يكن هو الذى كتب هذا الكتاب ، وإنما كتبه أحد تلاميذه (٧) •

وقد أشار ابن القوطية الى الطريقة التى تم بها أسر الوزير هاشم بن عبد العزيز (٨) حين واجه عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، ومن خلال اشارته الموجزة لهذا الموضوع ، نستنتج أن هاشم بن عبد العريز قاتل الجليقى فهزم ثم اسر ، وهذا الرأى هو الذى قد رجحناه ، وهو في ذات الوقت يتفق ورأى كل من ابن عذارى (٩) وابن الخطيب (١٠) ، ويتفق مع المنطق كما سوف نوضح في الفصل الخاص بذلك ،

هذا وقد تناول ابن القوطية أحداث ثورة ابن الجليقى في عام ٢٧٧ه. ( ٨٨٥م ) على نحو من الدقة والاتزان بحيث أفدنا منها الى حد كبير في التوصل الى الحقيقة التاريخية ، لاسيما وأن أحداث هذه المرحلة متشابكة الى حد أن مؤرخا عظيما كابن خلدون اختلطت عليه

هذا باسم سليمان بن مرتين ، ولكن ابن القوطية ، ذكر لقبه قعنب لاهتمامه الخاص بدراسة ثورات المولدين في عهد الامارة ( انظر ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٦٧ ) • وقد فصل ابن القوطية في أمر هؤلاء الثوار المولدين ، واهتم

بذكر تفاصيل أحداث ثورتهم · (۷) أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٢٥ ، جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسى ، ص ٢٠٣ ·

<sup>(</sup>٨) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٩٠ ٠

<sup>(</sup>۹) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>١٠) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢١ .

بعض الامور بشانها ، ولكننا تمكننا بفضل الرجوع الى ابن القوطيــة من التوصل الى الحقيقة (١١) ·

وفى ختام حديثنا عن ابن القوطية تجدر بنا الاشارة الى أن كتابه « تاريخ افتتاح الاندلس » يكمل النقص الذى يتسم به كتاب « الاخبار المجموعة »(١٢) وقد قام بنشر الكتاب العالم الاسبانى باسكوال دى جاينجوس P. Gayangos ، وقام بترجمته الى الاسبانية المستشرق الاسبانى خوليان ريبيرا J. Ribera في مدريد عام ١٩٢٦ (١٣) .

# ٢ ـ. ابن بسام الشنتريني « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » :

هو أبو الحسن على بن بسام الشنترينى ، وينسب الى شنترين Santarem ، وهى مدينة من أهم مدن البرتغال فى الوقت الحاضر ، وكانت فيما مضى من كبريات مدن الغرب أو الثغار الجوف من بلاد الاندلس (١٤) .

وينتمى ابن بسام الى اسرة عريقة عاشت فى شنترين ، وفى هذه البلدة نشأ وعاش صباه ، ثم رحل الى اشبونة عام ٧٧٤ه (١٠٨٤م) حيث اقام فترة من الوقت ، ثم اجتذبته قرطبة فرحل اليها في عام ٤٩٤ه ( ١١٠٠م ) هاجرا بلده التى نهبها النصارى ، وتوفى فى عام ٤٥٤٥ه ( ١١١٤٥م ) (١١٥٠) .

ومن المرجح أن يكون ابن بسام قد ألف موسوعته الادبية التاريخية « الذخيرة في محاسب أهل الجنزيرة » في اشبيلية في عام ٥٠٢ه ( ١٠٩م ) •

<sup>(</sup>١١) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>١٢) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>١٣) أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص٥٢٥٠

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، ص ٥٣٧ ٠

<sup>(</sup>١٥) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٨٨ ٠

وكتاب الذخيرة يتضمن تراث القرن الخامس الهجرى باسره ( الحادى عشر الميلادى ) ، وهى فترة من أكثر فترات التاريخ الاندلسى ازدهارا فى العلم ، وتألقا فى الادب والفن ، وتجمع هذه الفترة تاريخيا بين عصر الدولة العامرية وما أعقبه من قيام الفتنة ، وبين عصر دويلات الطوائف حتى ما يقرب من ختامه .

وقد اعتمد ابن بسام الشنترينى فيما كتبه على المؤرخ القرطبى ابن حيان فى كتابه المتين لأن ابن بسام كان أديبا أكثر منه مؤرخا ، ولما كان كتاب المتين من الكتب الادبية فقد كان بالنسبة لابن بسام أهم مصادره فى الذخيرة ، وقد أشار ابن بسام الى رجوعه الى ابن حيان فى بداية القسم الاول من المجلد الثانى من الذخيرة ، وأورد بعض فصول من كلام ابن حيان فى مواضع مختلفة من كتاب المتين (١٦) .

وينقسم كتاب الذخيرة الى أربعة أقسام طبقا للاقاليم الجغرافية الاندلسية ، خصص كل قسم منها للبحث فى تاريخ الاقليم وفى ذكر ملوكه وشعرائه وأمرائه :

فالقسم الاول أفرده لاهل قرطبة وما يجاورها وما يصاقبها من بلاد موسطة الاندلس (١٧) • أما القسم الثانى فيتناول أهل منطقة غرب الاندلس واشبيلية ، والقسم الثالث يتعلق باهل الجانب الشرقى وبلنسية (١٨) • وأما القسم الرابع فقد أفرده للحديث عن الغرباء الذين وفدوا الى الاندلس من الادباء شعراء وكتابا على السواء (١٩) وكذلك للحديث عن أدباء المشرق •

ومن الجدير بالملاحظة أن ابن بسام لم يترجم لشخصياته وفقا

<sup>(</sup>١٦) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الاول ، المجلد الثاني ، ص٥٧٥ ...

<sup>(</sup>۱۷) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلس ، ص ۲۸۹ ، أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ۵۳۷ ۰

<sup>(</sup>۱۸) احمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٣٨ ٠

<sup>(</sup>١٩) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٩٠٠ .

لترتيب السنين الا في الجزء الخاص ببطليوس وما يجاورها من بلاد الغرب ، أما في باقى الذخيرة فقد ترجم لأعلامه وفقا لكانتهم وحسبما تراءى له ، وكان يبدأ عادة بترجمة الشخصية في نثر مسجوع ، ثم يحدد مؤلفاته ويمتدح صاحب الترجمة ويقرظ موهبته الادبية ، ويختتم الترجمة ببعض مقتطفات من شعر أو نثر المترجم له .

وقد استهدف ابن بسام من تأليف الذخيرة ، ابراز أشهر أدباء أهل الاندلس وعلمائهم ، اذ أنه رأى الناس فى ذلك الزمان لا يعطونهم حقهم من التبجيل والاحترام(٢٠) .

وقد أفادنا « الذخيرة » في معرفة أصل بنى الافطس وأولويتهم وادعائهم الانتساب الى تجيب العربية ، وسلط ضوءا ساطعا على مكانة المظفر أبى بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة في الادب ، فكتابه المظفرى كان أحد أشهر كتب زمانه (٢١) ، كما يصور براعة المتوكل بن الافطس في مجال الشعر ، ويأتى بنماذج عديدة من نثره وشعره ، وفيما بين السطور التى تشيد بمكانة المتوكل الادبية ، يسجل جملة من الاحداث التاريخية التي أفادتنا في تتبع الاحوال السياسية لدولة بنى الافطس أصحاب بطليوس ، فقد نقل على سبيل المثال من ابن حيان في معرض وصفه لشعر المتوكل عمر بن الافطس تفاصيل الصراع الذي دار بينه وبين أخيه يحيى المنصور في أعقاب وفاة والدهما المظفر ، كما وضح لنا الدور الذي لعبه ألفونسو السادس في الضغط على يحيى المنصور بن الافطس ليدفع اليه الجزية ، ومما لا شك فيه أن هذه الاخبار التي أوردها ابن بسام عن الفترة من تاريخ المملكة الافطسية (٢٢) .

<sup>(</sup>۲۰) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢١) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الثاني ، ص٠٦٤٠

<sup>(</sup>٢٢) أبن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني المجلد الثاني ، ص ١٤٩

وبالاضافة الى ما سبق ذكره يورد تراجم لاهم وزراء مملكة بنى الافطس ، كانوا فى ذات الوقت من أعظم أدباء عصر الطوائف مما يؤكد السهة المغالبية على الرجال الذين كانوا وراء أحداث هذه المملكة البطليوسية ، فهم وزراء كتاب لم يغفلوا الجانب الادبى ، وانما وضعوه نصب أعينهم ، واشتغلوا به بنفس اشتغالهم بتأمين الجانب الدفاعى لدولتهم ، ومن بين هؤلاء الوزراء الادباء الوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن أيمن (٣٣) الذى ينسب اليه ابن بسام الرسائل التى وجهها المتوكل بن الافطس الى يوسف بن تاشفين ، والوزير الكاتب الشاعر أبو ه حمد عبد المجيد بن عبدون اليابرى (٢٤) والوزير الكاتب أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسى ، ( أحد ثلاثة بنى القبطرية ) (٢٥) والوزير الكاتب ابن قزمان ٠٠٠ الخ (٢٢) .

ومن الجدير بالملاحظة أن ابن بسام أورد نص رسالة المتوكل عمر ابن الافطس التي كتبها ابن أيمن الى يوسف بن تأشفين حين استنجد به طالبا منأمير المرابطين أن يبادر بالتحرك لانقاذ الاسلام في الاندلس من الخطر الاسباني المسيحي الذي يمثله الفونسو السادس(٢٧) •

وقد أورد صاحب كتاب المحلل الموشية (٢٨) نفس النص ، وان كان ابن بدام قد انفرد بذكر حقيقة هامة استندنا عليها في اثبات رأينا أن المتوكل بين الافطس لم يكن بالخائن الذي تقاعس عن خدمة الاسلام أو حمايته ، ذلك أن هذه الرسالة لم تكن الرسالة الاولى التي وجهها المتوكل الميالامير المرابطي ، وانما كان ترتيبها الثانية أو الثالثة (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق ، ص ٦٥٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲) نفسه ، ص ۲۲۸ - ۲۱۹ ۰

<sup>(</sup> ٢٥ ) المصدر نفسه ، ص ٧٥٣ - ٧٧٤ ٠

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه ، ص ٧٥٣ - ٧٧٤ ٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الثاني ، ص ٦٥٣

<sup>(</sup>٢٨) الحلل الموشية ، ص ٣٥ ٠

<sup>(</sup>٢٩) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الثاني ، ص ١٥٣٠

وعرفنا من الذخيرة كذلك خبرا هاما عن الصراع الذى دار بين الموزيرين أبى المطرف بن الدباغ وأبى عبد الله بن أيمن ، وانتهى بارتحال الدباغ عن بطليوس (٣٠) ، كما أورد ابن بسام بعض المراسلات التى تبودلت بين المتوكل ابن الافطس والمعتمد بن عباد ، وكلها تشير الى أن روح الاحترام والتقدير كانت تسود بينهما رغم العداء الذى كان يسود بين أبويهما ، وقد أكد الامير عبد الله الزيرى في مذكراته أن نوعا من التحالف كان يربط بين هذين الاميرين ، مما يثبت ما ذكره ابن بسام عن روح المودة التى ربطت بينهما (٣١) ، ومن بين هذه المراسلات من رسالة يصور فيها المتوكل للمعتمد ما تعرض له من هجوم خيالة العدو على بلاده البطليوسية واكتماحهم لها (٣١) ،

وكان ابن بسام قد ذكر بعض الصروب التى خاضها المظفر ابن الافطس مع ابن عباد ، في معرض ترجمته لابن عباد ، موضحا أن السبب في خلافهما انما يرجع الى ابن يحيى صاحب لبلة (٣٣) .

ومما سبق عرضه يتبين أن كتاب الذخيرة من المصادر الهامة الرئيسية التى اعتمدنا عليها في تأريخنا لأحداث بطليوس في عصر الطوائف ، وهو في الحق ذخيرة حية زاخرة بالمادة العلمية ، ثرية بالاخبار التاريخية والادبية ، ومعظمها ورد مشوها أو مبتورا في المصادر المتأخرة ، واذا كان ابن بسام قد اعتمد في معظمها على مصنفات ابن حيان فان كل الروايات والنصوص التى نقلها عن هذه المصنفات قد أتاحت لنا ولكثير من الباحثين الاطلاع على محتوى المصنفات الضائعة لابن حيان ، والتى لم تصل الينا (٣٤) .

<sup>(</sup>٣٠) المصدر السابق ، ص ٦٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣١) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الثاني ص ٦٦٤

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق ، ص ٦٦٧ س

<sup>(</sup>٣٣) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٤) عبد الله جمال الدين ، أبو مروان بن حيان أمير مؤرخي الاندلس ، منزلته وكتبه ومنهجه التاريخي ، ومصادره ، مجلة أوراق ، العدد الثاني ، مدريد ١٩٧٩ ، ص ٢٢ ٠

٣ ـ مذكرات الامير عبد الله الزيرى الصنهاجي ملك غرناطة المعروفة
 بالتبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة:

وهو الامير عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيرى ثالث ملوك غرناطة فى عصر الطوائف وآخرهم ، ويرتفع نسبه الى زيرى بن مناد الصنهاجى(٣٥) ، وكان الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور محمد بن أبى عامر قد دعاولده زاوىبنزيرى المعروف بدهائه ومكره (٣٦) ، وسائر أولاده فنزلوا قرطبة ، واستقبلهم عبد الملك أروع استقبال ووصلهم بملات سنية ، ولكنهم استصغروا ما وصلهم على كثرته ، وابت ذلوا الخلع التى خلعها عليهم وعبروا عن ضيقهم بالمقام فى الاندلس والتمسوا التسريح جهلا وأنفة (٣٧) ، وقد نجح بنو زيرى فى اقامة ملك لهم فى التسريح جهلا وأنفة (٣٧) ، وقد نجح بنو زيرى فى اقامة ملك لهم فى غرناطة ، واشتهر منهم حبوس بن ماكسن ، وباديس بن حبوس ، وقد استطاع بنو زيرى أن يكونوا ملكا لهم فى المغربين الادنى والاوسط بعد أن أسند اليهم الفاطميون ولاية المغرب نيابة عنهم بعد انتقالهم الى مصر (٣٨) ،

وهكذا كان عبد الله بن بلقين ينتسب الى صنهاجة التى ينتسب اليها المرابطون الى حد أنه قيل أن والدة الامير عبد الله قالت له حين دخل المرابطون غرناطة « انزل وسلم على عمك يوسف بن تاشفين » • ويعزو الدكتور أحمد مختار العبادى السبب الذى جعل المرابطين يبقون عليه بعد استيلائهم على غرناطة الى هذه القرابة (٣٩) •

ولد الامير عبد الله في عام ٤٤٧هـ ( ١٠٥٦م ) ، واعتلى عرش

<sup>(</sup>٣٥) انظر مقدمة ليفي بروفنسال ، في تحقيقه للتبيان ، ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٣٦) مذكرات الامير عبد آلله الزيرى ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣٧) ابن بسام ، ٱلذخيرة ، القسم الرابع ، المجلد الاول ، ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>٣٨) السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ص ٦٤١ - ٦٥١ ٠

<sup>(</sup>٣٩) أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٣٦ ٠

غرناطة في عام ٢٦٩هه ( ١٠٧٧م ) عقب وفاة جده باديس بن حبوس ، وفي نفس الوقت استقل أخوه تميم بمالقة .

ومذكرات الامير عبد الله تشتمل على أخبار تاريخية لها قيمتها ، فبفضلها استطعنا أن نتعرف على العديد من الاحداث المعاصرة للمؤلف ، ومرت بها دويلات الطوائف فى أيامها الاخيرة ، وكان هو نفسه أحد الاطراف المشتركة فيها ، بل أن هذه المذكرات أوردت تفاصيل دقيقة لاحداث تلك الفترة بكثير من الامانة والصدق مما أتاح لنا الفرصة لتصحيح بعض الاخبار التى وصلت الينا فى المصادر الاخرى .

ومن الجدير بالذكر أن الامير الزيرى كتب هذه المذكرات أثناء منفاه في اغمات ، واغمات في ذلك الوقت كانت مركزا حضاريا وعلميا كبيرا بالمقارنة بمراكش المرابطية التي كانت بمثابة قاعدة عسكرية (٤٠) وقد أشار صاحب الحلل الموشية الى هذه المذكرات فذكر أن الامير عبد الله الزيرى قام بكتابة مصنف عن أسرته ودولته في غرناطة (٤١) ، كذلك أشار ابن الخطيب في اعمال الاعلام الى كتابه هذا الذي دونه باغمات ، ويعبر العنوان الذي وضعه الملك الزيرى لمذكراته عن الغرض الذي من أجله كتبها وهو سردتاريخ دولته وظروف عزله ، وقد قام بنشر هذه المذكرات المستشرق الفرين الستاذ ليفي بروفنسال مرتين ، المرة المذكرات المستشرق الفرين عنوان « مذكرات الامير عبد الله آخر المرة الثانية في كتاب مستقل تحت عنوان « مذكرات الامير عبد الله آخر ملوك بني زيرى بغرناطة ٢٦ عـ ١٩٥٨ المسماة بكتاب التبيان » ونشرها بالقاهرة في عام ١٩٥٥ م ٠

وقد اتسمت هذه المذكرات بالصدق والامانة ، وزادت قيمتها

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق ، ص ٥٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤١) المحلل الموشية ، ص ٧١ ٠

التاريخية باعتبارها معاصرة لأحداث عصر الطوائف في الفسترة التي تسبق دخول المرابطين الاندلس •

ويعد الامير عبد الله الزيرى المؤرخ الوحيد الذى انفرد بالاشارة الى ابن الاحسن ، ذلك الشيخ والفقيه السلجماسى الذى كان رسولا من قبل المرابطين الى المعتمد بن عبداد قبيل سيطرة المرابطين على الاندلس (٤٢) .

ومن الغريب أن يلعب أبن الاحسان دورا هاما في الآيام الاخيرة لملكة بنى الافطس في بطليوس ·

وقد أفدنا للغاية مما ذكره الامير عبد الله عن ابن الاحسن الذى كان بمثابة عامل مرابطى يشارك المتوكل عمر بن الافطس في حكم مملكة بنى الافطس ، كما أن ما ذكره الامير الزيرى عن المنصور بن عمر بن الافطس ، وعن نصائحه العديدة لوالده فيما يتعلق بعدالقته بابن الاحسن قد ساعدنا على رسم صورة واضحة المعالم لكل من الرجلين ، ابن الاحسن والمنصور ، من جهة ، وعلى وضع تفسيرات لبعض سلوكيات المتوكل بن الافطس في أواخر عهده خاصة فيما يتعلق بتحالفه مع الفونسو السادس من جهة أخرى (٤٣) .

ومن الملاحظ أن الامير الزيرى التزم جانب الصدق والصراحة مع الدقة والعمق في تحليله للاحداث وتعليله لسقوط دويلات الطوائف ، رغم أنه كان ملكا من هؤلاء الملوك ، مما يؤكد أنه كان يتمتع باهم صفات المؤرخ وهي الموضوعية، والحيدة التامة، والبعد عن التحيز وان كان فيذلك يحاول تبريرموقفه، وقدار جع الاميرعبدالله الزيرى انهيار دويلات الطوائف الى الخلافات الشديدة التي كانت تنشب بين الملوك فيما بينهم مما أفسح المجال

<sup>(</sup>٤٢) مذكرات الامير عبد الله الزيرى ، التبيان ، ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>٤٣) المصدر السابق ، ص ١٧٢ - ١٧٣٠

لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين لكى يتدخل فى خصوماتهم ، وانتهى به الامر الى تطلعه للسيطرة على الاندلس ·

وقد ذكر فى موضع من كتابه على سبيل المثال « ولما انقضت غزوته تلك جمعنا فى مجلسه ، أعنى رؤساء الاندلس ، وأمرنا بالاتفاق والائتلاف وأن تكون الكلمة واحدة ٠٠ وأخذ الامير فى الانصراف الى بلاده وهو قد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ٠٠ »(٤٤) ٠

ان مذكرات الامير عبد الله الزيرى تعتبر وثيقة سيكولوجية من الطراز الاول تساعد على الحكم على مظاهر الانحسلال الاجتمساعى والتفكك السياسي في الاندلس قبيل الزلاقة ، وفي أعقابها بالاضافة الى أنها تسد فراغا كبيرا في تاريخ الاندلس ابتداء من الفترة التي تنتهى فيها مؤلفات ابن حيان (٤٥) ، كذلك تمدنا هذه المذكرات بكثير من المعلومات عن العلاقات السياسية لمملكة بطليوس مع جاراتها اشبيلية وغرناطة ومع المرابطين .

ع ـ ابن حیان القرطبی ( أبو مروان حیان بن خلف ) ۳۷۷ ـ ۶٦۹هـ ( ۹۷۷ ـ ۱۰۷۹م ) « « المقتبس فی تاریخ رجال الاندلس » ۰

هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان ابن وهب بن حيان ، شيخ مؤرخى الاسلام فى الاندلس بلا نزاع(٤٦) ، وعلى الرغم من المكانة الكبيرة التى وصل اليها ابن حيان بين مؤرخى عصرهالاأن ماوصلنا عنه من أخبار يعتبر شحيحا للغاية، أذا ما قورن بما كتب عن غيره ، فهذه الكتابات لا تعدو سطورا تتضمن اشارات عن

<sup>(</sup>٤٤) مذكرات الامير الزيرى ، التبيان ، ص ١٠٦ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤٥) المصدر السابق ، ص ٩ ٠

<sup>(</sup>٤٦) انظر مقدمة الدكتــور محمود على مكى فى تحقيقه للمقتبس لابن حيان ( القسم الخاص بامارة عبد الرحمن الاوسط ومعظم امارة الامير محمد بن عبد الرحمن ) ص ٧ ـ جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٠٨ ٠

تاريخ مولده وسنة وفاته ، وأسماء شيوخه وأهم مصنفاته ، ومن الخسارة الكبيرة أن هذا المؤرخ الجليل لم يترجم لنفسه كما فعل كثير ممن سبقه أو لحقه من المؤرخين ، ولعل ذلك يرجع الى تواضع ابن حيان الشديد ، وهى صفة لازمته كما تلازم كبار رجال العلم فى كل زمان ومكان ، فقد لام نفسه كثيرا لأنه فى اعتقاده ، لم يسهب فى كتابة تفاصيل الفتنة ، رغم أن ما كتبه ووصل الينا فى كتاب الذخيرة لابن بسام كاف الى حد كبر (٤٧) .

وينتسب ابن حيان الى أسرة عريقة ، فجده الاعلى وهب بن حيان كان مولى للامير عبد الرحمن الداخل ، وربما كان ينتمى على حد راى الاستاذ الدكتورمحمود على مكى الى أسرة اسبانية قديمة لعبت دورا هاما فى تأييد عبد الرحمن بن معاوية عقب دخوله الاندلس ، مما جعل لابناء وهب بن حيان وأحفاده مكانة خاصة لدى ملوك الدولة المروانية فيما بعد (٤٨) ، وان كانت هذه الاسرة لم تتول من المناصب الكبرى والخطط الكثير ، فنحن لم نر أحدا من أسرته قد تولى منصبا كبيرا في الدولة باستثناء والده أبى القاسم خلف بن حسين الذى ولى منصب وزير أثناء حجابة المنصور بن أبى عامر لما كان يربط الاثنين من أواصر المحداقة والمحبة (٤٩) .

ولم يكن خلف بن حسين والد مؤرخنا مجرد وزير في عهد المنصور بن أبى عامر ، وانما كان عالما راسخا في العلم مما كان له أعظم الاثر في صقل ابنه أبى مروان حيان ، وتشكيله وتوجيهه الى مجال العلم

<sup>(</sup>٤٧) انظر كتابات ابن بسام عن ابن حيان في الذخيرة ، القسم الاول ، المجلد الاول ، ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٤٨) ارجع الى مقدمة الدكتور محمود على مكى فى تحقيق المقتبس ، ص ٩ ـ وانظر ترجمة بالنثيا لابن حيان فى كتابه تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٠٨ ـ ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة ، نشر كوديره ، مدريد ، ١٨٩٩ ، ترجمة رقم ١٤٩ ٠

والادب ، فقد درس خلف بن حسين على يد أبى الحسن على بن محمد الانطاكى (٥٠) ، العلوم القرآنية ، واللغة العربية والحساب والفقه على مذهب الشافعى ، ومما لا شك فيه أن وصــول خلف بن حسين والد ابن حيان الى منصب الوزارة فى عهد المنصور يدعونا الى الاعتقاد بأنه لابد أن يكون المنصور وخلف بن حسين قد عملا معا أيام الحكم المستنصر ، فى بعض مناصب الدولة مما ربط بين الرجلين بروابط الود والصداقة ، ومهد لخلف أن يتلقى منصب الوزارة فيما بعد (٥١) ، وفى هذه الفـترة اشتغل خلف بالكتابة التاريخية فقد كان يسجل للمنصور بن أبى عامر الكثير من وقائع عصره بأمانة شديدة ، ويكفى أن ابن الخطيب فى أعمال الاعلام قد اعتمد فى وصفه لموقعــة جربيرة (٥٢) Gervera على ابن حيان الذى كان قد نقل تفاصيل هذه الموقعة من والده ،

وورث ابن حيان هذه الصفات عن والده ، فكان دقيقا في رواياته ، أمينا في كتاباته ، وظل ينعم بمكانة سامية في عهد عبد الملك بن المنصور

<sup>(</sup>٥٠) أبو الحسن على بن محمد الانطاكي ، من أهل انطاكية ، ولد سنة ٢٩٩ه ( ٢٩١١م ) وقدم الى الاندلس في شهر ربيع الآخر سنة اثنين وخمسين وثلثمائة ( ٢٩٦٣م ) ، وحظى بمكانة رفيعة في الدولة ، فقربه الخليفة الحكم المستنصر ، وكان عالما بالقراءات لا يفوقه فيها أحد ، كما كان بصيرا باللغة العربية والحساب ، وكذلك كان حجة في الفقه ، وتوفى في قرطبة يوم تسع وعشرين من ربيع الاول سنة ٧٧٧ه ( ١٩٨٧م ) ، ودفن في مقبرة الربض ( انظر ابن الفرضي ، تاريخ علماء الاندلس ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٦ ، ص ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٥١) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٧٠ - ٧٣ .

<sup>(</sup>٥٢) توثقت العلاقة بين خلف وبين المنصور محمد بن أبى عامر، فكان خلف أشبه بأمين سره يلازمه في مجالسه ويصحبه في غزواته ، وروى عنه ابنه حيان أخبارا كثيرة في هذا الشأن ، وكانخلف أحد المصادر الهامة له أثناء كتابته لتاريخ الدولة العامرية

<sup>(</sup>P. Melchor Antuna, Abenhayan de Cordoba y su obra historica, El Escorial, 1924, P. 12.

وانظر عبد الله جمال الدين ، أبو مروان بن حيان أمير مؤرخى الاندلس ، مجلة أوراق ، ص ٢٠ ) ٠

بن أبى عامر ، فارتبط بصلات وثيقة برجال الدولة ، مما هيا له المجال ليتعرف منهم على أدق تفاصيل الحوادث التي تمر بها البلاد .

وعندما اندلعت أحداث الفتنة في قرطبة بقى خلف بن حسين وابنه في قرطبة لم يغادرها على الادللاق ، رغم ما أصاب قرطبة من فوضى وإغراب .

ولعلنا نقدر فضل هذا الرجل خلف بن حسين ، وما كان يتمتع به من حميد الصفات اذا أدركنا أنه كان الاستاذ الاول الذى تلقى ابنه حيان عنه أول دروس الحياة ، لاسيما وأنه رزق بابنه حيان وهو بعد فى الد.ادسة والثلاثين من عمره ، وكان قد تقلد بعض المناصب الكبيرة مما جعله يعد من طبقة الموسرين ، فأنف أن يعلم ابنه بالطريقة السائدة فى ذلك العصر وقوامها التردد على رجال العلم وشيوخه والتحلق مع طلاب العلم حولهم ، وانما اختصه بثلاثة أساتذة ، يتلقى على أيديهم العلم ، اما في داره أو في دار العالم الشيخ ، وبهذا كان بعد نظر هذا الاب العالم عاملا من العوامل التي ساعدت على بروز حيان ونبوغه ، وهؤلاء الاساتذة الذين أخذ عليهم العلم ، هم: الفقيه المحدث عمر بن حسين بن محمد بن نابل الاموى (٥٣) ، واللغوى النحوى

<sup>(</sup>۵۳) عمر بن حسين بن نابل الاموى ، يقول عنه الحميدى « سمع أباه ، وقاسم بن أصبغ البيانى ، روى عنه أبو عمر بن عبد البر النمرى الحافظ ، وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن مسعود شيخ أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس » ( انظر الحميدى ، حذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس ، الدار المصرية للتاليف والترجمة ، سنة ١٩٦٦ ، ص ٣٠٠ ) ، ويذكر ابن بشكوال أنه كان شبخا حالما من بيت علم ودين ، كف بصره في أواخر أيامه ومع ذلك فقد تتلمذ على يديه عدد كبير من طلاب العلم ( انظر ابن بشكوال ، كتاب الدالة ، الدار المصرية للتاليف والترجمة ، الدار المصرية للتاليف والترجمة ، العلم في المشرق حيث اصطحبه والده لتلقى العلم هناك ، ويقال العلم في المشرق حيث اصطحبه والده لتلقى العلم هناك ، ويقال انه كان على صلة قوية ببنى ذكوان ، فلما ابتلى بنو ذكوان في الفتنة البربرية اشتد تأثره بذلك ففقد عقله ومات والده في الفتنة البربرية اشتد تأثره بذلك ففقد عقله ومات والده ( انظر تحقيق د م مكى للمقتبس في المقدمة ، ص ٢١) ،

أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرج المعسروف بابن أبى الحباب القرطبى (26) ، والعالم اللغوى الشهير ، صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى البغدادى (00) ، وعاش ابن حيان عصر الفتنة بمسافيه مساوىء واضطرابات دون أن يرحل عن قرطبة ، وقد سجل ابن حيان مادة تاريخية خصبة عن عصر الفتنة ، وتمكن بفضل صداقاته العديدة بمن خاضوا الفتنة أو عايشوها من التعرف على كل تفاصيل أحداثها ، ولهذا فقد نقل لنا سيرة بنى جهور بداية من أول رجالهم أبى الحسرم جهور بن محمد بن جهور الذى كان قد بدأ يتعامل مع أهل قرطبة طبقا لنظام جديد ، وكانت الديمقراطية هي أساس معاملته لجماعة أهل قرطبة ، واستمر هذا الوضع في عهد ولده أبى الوليد محمد بن جهور الذى خلف والده عقب وفاته عام ٣٤٥ه ( ٣٤٠١م ) وحين بلغ الكبر بأبى الوليد بن جهور بني الوليد بن جهور بني الوليد بن جهور بني الوليد بن جهور بني الوليد بن جهور ، بدأ الصراع بينه وبين ابنه مما هدد أمور بني

(۵۵) أبو عمر أحمد بن عبد العزيز المعسروف بابن أبى الحبساب القرطبى ، ويرجع فى أصله الى بربر مصمودة ، وباستقراره فى الاندلس أصبح فى عسداد الاندلسسيين ، ولد عسام ٣١٠ه ( ٢٢٨م ) وتوفى عام ٤٠٠ه ( ١٠٠٩م ) ، تتلمذ على يد ابن القاسم الثغرى قاضى قلعة أيوب وعلى يد العالم البغسدادى أبى على القالى نزيل قرطبة ، وقد عهد المنصور بن أبى عامر اليه بتأديب ولده عبد الملك ( انظر مقدمة د ، محمود على مكى فى تحقيقه لكتاب المقتبس ، ص ٢٢ ) ،

<sup>(</sup>٥٥) صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى البغدادى ، يكنى أبا العلاء وقد روى عن القاضى أبى سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى ، وأبى على الحسن بن أحصد الفارسى ، وأبى بكر بن مالك القطيعى ، وأبى سليمان الخطابى ، ووفد الى الاندلس فى ايام هشام المؤيد ، وحجابة المنصور محمد بن أبى عامر فى حدود الثمانين والثلاثمائة ، وأصله من الموصل ، وكان عالما باللغة والآداب والاخبار ، ومن عيوبه انه كان حاذقا فى السؤال لاستخراج الاموال ، وقد قصد صقلية حيث توفى فيما يقرب من عام ١٠٤ه ( ١٠١٩م ) ، وكان عام ١٠٤ه ( ١٠١٠م ) ، وكان صاعد يتهم بالكذب ، وقلة الصدق ( انظر ابن بشكوال ، الصلة ، جذوة المقتبس ، ص ٢٤٠ ،

جهور في قرطبة ، وكان أبو الوليد محمد بن جهور يبذل قصارى جهده دائما لحل النزاع بين ملوك الطوائف ، وانتهى أمر بنى جهور في نهاية الامر بأن نفوا جميعا من قرطبة بعد استيلاء المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية عليها(٥٦) ، كان ابن حيان يعيش في قرطبة أيام الجهاورة ، الذين كانوا أفضل من غيرهم من ملوك الطوائف ، ويبدو أن أمانة ابن حيان ، ودقته العلمية ، ورفضه المجاملة في العلم ، وصراحته ، واحترامه لعمله ، قد أوقعته في بعض المشاكل على أيام الجهاورة ، ولا نعرف الكثير عن المشاكل التي تعرض لها ابن حيان ، ولكننا نستطيع من خلال رواية ابن سعيد أن ندرك أن ابن حيان قد انتقد بعض أعمال أبى الوليد بن جهور فأثار عليه عبد الملك ولده الذي هم بالفتك به ، لولا أن أبا الوليد بادر بوقف سيل الغضب العارم الذي اجتاح ابنه تجاه ابن حيان لما كان يعرفه الاب من جموح الابن وطيشه (٥٧) ،

وكان أبوالوليد بن جهور قد قلد ابن حيان منصب صاحب الشرطة (٥٨) ، وان كان الدكتور محمود على مكى لا يرى أى صلة بين مكانة ابن حيان الادبية وبين وظيفة صاحب الشرطة ، ولهذا فانه يفترض أن يكون ابن حيان قد نال هذا اللقب على نصو تشريفي أو فخرى (٥٩) ، فان منح الالقاب النظرية قد أصبح تقليدا جاريا منذ أيام الحكم المرتنصر ، واستمر طوال عصر الدولة العامرية ، ثم تولى ابن حيان وظيفة « املاء الذكر في ديوان السلطة »(٦٠) وهو العمل

<sup>(</sup>٥٦) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>۵۷) ابن سعید ، المغرب فی حلی المغرب ، ج ۱ ، تحقیق الدکتور شوقی ضیف ، القاهرة ۱۹۵۳ ، ص ۱۱۷ ·

<sup>(</sup>۵۸) المقرى ( احمد بن محمد ) ، نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، ج ۲ ، المكتبة التجارية الكبرى ، ۱۹۶۹ ، ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٥٩) الدكتور محمود على مكى ، مقدمة تحقيقه لكتاب المقتبس لابن حيان ، ص ٤٤ ، وانظر أيضا عبد الله جمال الدين ، المرجع السابق ، ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٦٠) محمد أحمد أبو الفضل ، شرق الاندلس في ظل الدولة الموحدية (رسالة دكتوراه) ، المقدمة ص ح ٠

الذى كان يتلاءم الى حد كبير مع عمله وشخصيته ، وهناك ملاحظة لابد لنا من ذكرها وهى أن هذه الوظيفة لم تحول ابن حيان الى مؤرخ للبلاط ، وانما ظل يتابع كتابة مؤلفاته التاريخية ، وظل يحتفظ باهم صفاته كمؤرخ من أمانة ونزاهة علمية .

### أهم كتب ابن حيان:

الف ابن حيان عددا كبيرا من الكتب لا يقل عن الخمسين (٦٦) ، ولكن لم يصل الينا من هذه المؤلفات الا أجزاء قليلة من أهمها المقتبس والمتين (٦٢) ( وهو المسمى بالتاريخ الكبير ، والمقتبس يسمى بالتاريخ الصغير ) وأخبار الدولة العامرية (٦٣) ، وكتابه عن غدر بنى عباد ببنى جهور في قرطبة بعد أن استعانوا بهم ، وسماه البطشة الكبرى ، وكان ذلك آخر كتبه التى صنفها قبل وفاته وهو في الخامسة والثمانين (٦٤) ،

ونحن نذكر في موضوعنا هذا المقتبس الذي رجعنا اليه في كثير من مواضع بحثنا • ولم يتبق من المقتبس الذي كان يضم نحو عشرة اجزاء سوى خمسة قطع منفصلة •

<sup>(</sup>٦١) عن مؤلفات ابن حيان ارجع الى:

P. Melchor Antuna Aben hayan de Côrdoba y su obra histôrica, el Escorial, 1924 — E. Garcia Gomez, a propôsito de Ibn Hayyan, al-Andalus Vol. XI, fasc. 2, 1946, P. 395-423. مقدمة د ، محمود على مكى لكتاب المقتبس في تاريخ رجال الاندلس لابن حيان ، القسم الخاص بالامير عبد الرحمن الاوسط، والامير محمد بيروت ١٩٧٣ .

عبد الله جمدال الدين ، أبو مروان بن حيان أمير مؤرخى الاندلس ، مجلة أوراق ، العدد ٢ ، مدريد ١٩٧٩ ، ص ١٩ - ٢٨ • ومن الملاحظ أن هذا الرقم مبالغ فيه وان كتبه لا تتجاوز تاريخه الكبير •

<sup>(</sup>٦٢) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الاول ، المجلد الاول ، ص ٣٥ . (٦٣) المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٦٤) بخصوص كتاب ابن حيان « البطشة الكبرى » انظر رأى دمسين مؤنس فى تحقيقه لكتاب ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، حاشية ٢ ، وانظر رأى الدكتور محمود على مكى الذى أخذنا به فى مقدمة تحقيقه لكتاب المقتبس ، ص ٨١ .

القطعة الاولى: وتتناول عصر الحكم الربضى وجزءا من عصر عبد الرحمن الاوسط وقد حصل عليها المستشرق ليفى بروفنسال من الخزانة العامة لجامع القرويين بفاس ورجع اليها ليفى بروفنسال فى كتابه «تاريخ أسبانيا الاسلامية»وكان قد بعث بصورة لهذا المخطوط الى الاستاذ عبدالحميدالعبادى أول عميد لكلية آداب الاسكندرية ليقوم بالاشتراك معه في نشر وتحقيق هذا المخطوط، ولكن وفاة كل من العالمين وضعت حدا لنشره، ثم اختفت النسخة المحفوظة بمكتبة العبادى ، وظن الباحثون فى تاريخ الاندلس أنها فقدت ولكن تبين أنها مازالت موجودة ، وأنها فى طريقها الى الظهور ،

### القطعة الثانية:

وهى التى تلى القطعة السابقة وتبدا من عام ٢٣٢ه ( ٢٨٨م ) وتتناول ست سنوات من عهد عبد الرحمسن حتى عام ٢٣٧ه ( ٢٨٨م ) وتتناول ست سنوات من عهد عبد الرحمسن الاوسط ، ومعظم عهد الامير محمد بن عبد الرحمن ( ٢٣٨ – ٢٨٨ه ) مكى ، وقد استفدنا الى حد كبير من هذا الجزء من المقتبس خاصة عند الحديث عن بطليوس في زمن عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، وقد وضح لنا هذا الجزء من المقتبس كثيرا من النقاط التى كانت غامضة وضح لنا هذا الجزء من المقتبس كثيرا من النقاط التى كانت غامضة قرطبة أكثر من مرة متجها الى أكثر من حصن من حصون الغرب ، وقد أتاح لنا المقتبس الفرصة لادراك كثير من الحقائق التاريخية حول أحداث التورة التى رواها ابن حيان باسهاب ، في حين وردت هذه الاخبار مبتسرة للغاية بل ومشوهة أحيانا في بعض المصادر العربية الآخرى ، مثل ذلك التفصيلات التى أوردها ابن حيان حيان حول واقعة البربرية التى مثل ذلك التفصيلات التى أوردها ابن حيان حول واقعة البربرية التى مثل ذلك التفصيلات التى أوردها ابن حيان المذى كان في تلك الآونة فارا

عند ملك ليون وبين احدى سرايا المسلمين • وقد أورد ابن عذارى (٦٥) خبر هذه الواقعة موجزا ، وكذلك ابن الاثير (٦٦) وان كان قد تحدث عنها باستفاضة أكثر من ابن عذارى ، ولكن ابن حيان قد أسهب في ذكر تلك الموقعة (٦٧) على نحو فاق فيه غيره من المؤرخين •

كما أننا بالرجوع الى ابن حيان فى كثير من تفاصيل أحداث ثورة ابن الجليقى قد استطعنا أن نسد العديد من الثغرات وأن نصحح الكثير من الاخطاء التاريخية التى وقع فيها كوديره فى بحثه عن بنى مروان الجليقى •

وهذا يدعونا الى القول بأن كوديره الذى يرجع الى هذا الجرزء الهام من كتاب ابن حيان المقتبس ( لأن هذا الجرزء كان لايزال مخطوطا ، ولم يتم نشره وتحقيقه الا في عام ١٩٧١) قد فاته الكشير واختلطت عليه بعض الاحداث ، فهو قد رجع في بحثه عن « بنى مروان الجليقى في ماردة وبطليوس » الى البيان لابن عذارى ، ولكتاب العبر لابن خلدون ، وللجزء الذى نشره انطونية من المقتبس لابن حيان ، ولكن هذا كله لم يكن كافيا ، لتغطية الاحداث كلها ، فابن حيان في كتابته لهذ الجزء من المقتبس قد أوضح تماما كلها ، فابن حيان في كتابته لهذ الجزء من المقتبس قد أوضح تماما جميع التفاصيل المتعلقة بثورة ابن مروان الجليقى وتتبع تطوراتها بحيث مرت بخمسة مراحل ، أما كوديره فقد اكتفى بجمع النصوص والسطور التى تتعلق ببطليوس أو ماردة في تلك الفترة من الامارة ، والتى ظهر فيها ابن مروان الجليقى ، من المصادر المختلفة ، واقتصر في والتى ظهر فيها ابن مروان الجليقى ، من المصادر المختلفة ، واقتصر في كوديرة مثلا لثورة ابن مروان الجليقى في عام ٢٦١ه ( ٤٧٨م ) اعتمد

<sup>(</sup>٦٥) ابن عذاري ، البيان ، ج ٢ ، س ١٠٣٠

<sup>(</sup>٦٦) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ٠

<sup>(</sup>٦٧) أبن حيان ، المقتبس ، تحقيق د مكى ، ص ٣٨٤ ٠

نص ابن الاثير وابن عذارى واكتفى بذكر هروب عبد الرحمن من قرطبة ، ونزوله بقلعة الحنش حتى هزيمته أمام جيش الامارة ثم طلبه الامان من الامير محمد ونزوله ببطليوس التى كانت حينئذ قرية خالية ، ولم يذكر كوديره بطبيعة الحال تفاصيل كثير من الاحداث لأن هذه التفاصيل التى انفرد بها ابن حيان ، لم تكن قد صدرت بعد ، فقد ذكر ابن حيان على سبيل المثال أن الثوار في الغرب ، وعلى وجه الخصوص مكحول ، الذى كان قد تحصن في جلمانية قد استنجدوا بسعدون السرنباقي في ذلك العام ٢٦١ه ( ٤٧٤م ) وكان هذا الثائر سعدون الهرنباتي مقيما في ذلك الوقت عند الفونسو الثالث ملك ليون ، فترك ليون ونزل جلمانية ابن مروان الجليقي في هذا الى جانب انفراده برواية تفاصيل ثورة ابن مروان الجليقي في هذا العام مما اتاح لنا فرصة التعرف على مزيد من التفصيلات وتتبع الاحداث بكل دقة ، وبذلك أمكننا بفضل هذه التفاصيل أن نربط الاحداث التي جاءت أخبارها مفككة في المصادر الاخرى ،

وعلى الرغم من رجوعنا الى معظم المصادر العربية ، والى كتابات بعض المستشرقين ممن كتبوا حول هذه الثورة أمثال كوديره الذى رجع بدوره الى كافة المصادر العربية التى تحدثت عن ثورة الجليقى ، الا أن ما ورد فى المقتبس قد فاق جميع هذه المصادر ، ففى حديثه عن حصار الامير محمد للجليقى ، فى قلعة الحنش سنة ٢٦١ه ( ٤٧٨م ) على سبيل المثال يسوق أخبارا مطولة ، كما يفوق غيره من المصادر عند عرضه لتجدد ثورة ابن الجليقى فى عام ٢٦٢ هـ ( ٥٧٨م ) عندما انتقل من بطليوس الى حصن منت شلوط ومنه الى حصن كركى ، وسوف نتاكد من أنه المؤرخ الوحيد الذى انفرد بذكر أفعال هاشم بن عبد العزيز وزير الامير محمد الاثير لديه مع أهالى منطقة أمسين وحصن مقالش

<sup>(</sup>٦٨) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د٠مكي ، ص ٣٨٢ ٠

التى ان أوضحت شيئا ما فانما توضح توجسه الشديد وحذره من هؤلاء الاهالى وقسوته فى معاملتهم (٦٩) .

كما أننا استفدنا من هذا الجزء من المقتبس لابن حيان في توضيح الظروف التي أدت الى وقوع الوزير هاشم بن عبد العريز في الاسر ، وكيفية انتقاله الى بلاط الفونسوالثالث ملك ليون ، وكيف عاد الى قرطبة مرة ثانية بعد أن دفع الامير محمد الفداء له مع مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع .

كذلك استفدنا من هذا الجزء من المقتبس عند تعرضنا لدراسة أهم حوادث سنة ٣٦٣ه ( ٨٧٦م ) عندما كان الوزير هاشم سن عبد العزيز لايزال اسيرا لدى الفونسوالثالث ملك ليون الذي رحب بابن الجليقى ودعاه الى ليون ، وقد لبى الجليقى هذه الدعوة وهاجم قوات المسلمين وانتصر عليهم بمعاونة قوات مملكة ليون ، في موقعة البربرية ، هذا الى اغاراته مع الليونيين على غربى بطليوس ، في منطقة حصن دوبل ،

#### القطعة الثالثة:

وهى التى نشرها المستشرق الاسسبانى الآب ملشور انطونيه، وصدرت فى باريس عام ١٩٣٧، ويتناول هذا الجبزء فترة امارة الامير عبد الله بن محمد ( ٢٧٥ ـ ٢٧٠ه. ) و ( ٨٨٨ ـ ٩١٢) وقد استعنا بمادة هذا الجزء فى تتبع العلاقات بين ابن الجليقى ، وجيرانه المولدين المنتزين فى الغرب ، فقد بدأ ابن حيان هذا الجزء بالتعريف باهم الثوار المتزين، على الامارة فى عهد الامير عبد الله ، ومن خلال هذا العرض سلط الضوء على العلاقات السياسية بين بعض الثوار وبعضهم الآخر ، ومن أمثلة ذلك أن عبد الملك بن أبى الجواد ، وهو أحد الخارجين على

<sup>(</sup> ٦٩) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د٠مكي ، ص ٣٦٢ ٠

السلطة المركزية «اقتعد مدينة باجة وملكها، وتحصن بحصن مارتلة وله حظ من المنعة تشييدا وعدة ، وكان قائما بدعوة المولدين معاندا لابن مروان صاحب بطليوس وابن بكر صاحب اشكونية ٠٠٠ » (٧٠) .

ومن نص ابن حيان نعسرف أنه كان على خلاف مع ابن مروان الجليقى ومنهم حجاج بن عمير اللخمى ، والد ابراهيم بن حجاج أحد الثوار العرب ، الذين انتزوا في اشبيلية وقرمونة ، وقد شارك الاب حجاج بن عمير في الموقعة التي أسر فيها هاشم بن عبد العزيز الوزير ، وقتل أثناء القتال ، وفي ذلك يقو لابن حيان «قتل أبوه حجاج بكركى في الموقعة التي أسر فيها هاشم بن عبد العزيز ، فرأس بعده ابنه ابراهيم وثار ببلده عند ارتجاج الفتنة ٠٠٠ »(٧١) .

كذلك نستدل من بعض نصوص هذا الجزء على أن احد الثوار وهو كريب بن خلدون تعاون مع عبد الرحمان بن مروان الجليقى في احد مراحل الثورة التى قام بها البجليقى (٧٢) • هذا وقد اعتمدنا اعتمادا خاصا على رواية ابن حيان عن ثورة ابن القط في عام ٨٨٨ه ( ٩٠٠م ) وكان هدفها الرغبة في الجهاد في سبيل الله ، لاعلاء كلمة الدين (٧٣) ، فقد أفاض في ذكر تفاصيل هذه الثورة فكان خير مصدر لنا عند حديثنا عن هذا الثائر المجاهد •

## القطعة الرابعة:

وتتعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر ، وقد قام بنشر هذا الجزء وتحقيقه كل من الاستاذ بدرو شالميتا ، وفيدريكو كورينطى ومحمود صبح ، وهذا الجزء أفادنا كثيرا عند تعرضنا لدراسة أحداث

<sup>(</sup>٧٠) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق ملشور انطونيه ، ص ١٥٠

<sup>(</sup>٧١) المصدر السابق ، ص ١٥٠

<sup>(</sup>۷۲) نفسه ، ص ۲۸ - ۲۰

<sup>(</sup>۷۳) نفسه ، ص ۱۳۳ - ۱۳۸ ۰

استيلاء أردون بن ادفونش ملك ليون على يابرة في عام ١٠٦ه. ( ١٩٩٨ ) وقد وصف ابن حيان المدينة في ذلك الوقت ، وذكر الجهود التي بذلها آنذاك عبد الله الجليقي صاحب بطليوس في تحصين مدينته واعدادها لهجوم متوقع يشنه أردون ملك ليون ، كذلك وضح ابن حيان دور عبد الله الجليقي في اعادة بناءأسوار يابرة وتعميرها ، واتاحة الفرصة لصديقه مسعود السرنباقي لسكناها (٧٤) .

كما استفدنا من هذا البرزء من المقتبس لابن حيان في رسم صورة واضحة المعالم لطبيعة العلاقات القائمة بين عبد الله البهليقي ومن عاصره من الثوار في المنطقة أمثال سعيد بن مالك صاحب باجة ، ويحيى بن بكر صاحب اكشونبه ، وبكر بن سلمة صاحب أروش (٧٥) .

وأخذنا برواية ابن حيان فيمسا يختص بتاريخ حملة أردون ابن الفونسو على الغسرب ، فابن حيان يؤرخها سنة ٣٠٣ه(٧٦) ( ٥٩١٥م ) في حين يؤرخها ابن خلدون(٧٧) الذي اعتمد عليه كل من كوديرة وليفي بروفنسال(٧٨) سنة ٣٠٠ه ( ١٩١٤م ) ، وقد ناقشنا رأى ابن حيان وتمكنا من اثباته وفقا لتسلسل الاحداث ،

كما اعترضنا على ما ذكره كوديره بشأن قيام أهل بطليوس بتقديم اللهدايا الثمينة الى أردون حتى يرحل عن بلادهم استنادا الى رواية مدونة سيلوس(٧٩) ، حيث أن هذا الخبر لا وجود له فى المصادر العربية كما أن عدم وروده فى المقتبس لابن حيان المؤرخ الثقة يؤكد

<sup>(</sup>٧٤) ابن حيان ، المقتبس تحقيق شالميتا ، ص ٩٥ ، ص ١٠٦ ،

<sup>(</sup>٧٥) المصدر السابق ، ص ١١٨ ٠

<sup>(</sup>۷۲) نفسه ، ص ۱۲۰ ۰

<sup>(</sup>٧٧) ابن خلدون ، العبر ، المجلد الرابع ، ص ٣٠٧ .

Codera, Los Beni Meruan, P. 54. (VA)

Ibid, P. 55. (V9)

اعتراضنا عليه لاسيما وقد ثبت أن كثيرا من الاخبار الواردة في مدونة سيلوس عن حوادث هذه الغزوة مبالغ فيها ، وبالاضافة الى كل ما سبق استطاع ابن حيان أن يميط اللثام عن مصرع عبد الله بن محمد بن مروان الجليقى صاحب بطليوس ويسلط الضوء على هذه الحادثة فيزيل ما اكتنفها من غموض اذ أن النص الذى أورده ابن عذارى بهذا الشان لم يوضح أية تفاصيل ، ولم يشرح الظروف التى مات فيها ابن الجليقى ، مما دفع العديد من المؤرخين الى الدوران في حلقة مفرغة حول هذا الموضوع (٨٠) ،

ويلى ذلك بداية عهد عبد الرحمن الناصر ، وكان ابن حيان اكثر توفيقا من غيره في رسم صورة متكاملة لهذه الفترة ، أوضح فيها سياسته تجاه الثوار المنتزين في هذه المرحلة ، وقد رجعنا الى ابن حيان لمعرفة تفاصيل تحركاته في السنوات المختلفة(٨١) ، الى أن تم له محاصرة بطليوس والاستيلاء عليها ، وزودنا ابن حيان باسم أول ولاة بطليوس من قبل الخلافة وهو عثمان بن عبد الله(٨٢) .

بل ان ابن حيان انفرد دون غيره من المؤرخين في تزويدنا بأسماء عمال جميع كور ومدن الاندلس في عهد خلافة عبد الرحمن الناصر، ومن خلال هذا الثبت الذي كان مرتبا وفقا للسنين تمكنا من اعداد قائمة بأسماء أهم ولاة بطليوس في الفيترة الاولى من ولاية عبد الرحمن الناصر، ونصل الى:

Ibid. P. 56. (A.)

<sup>(</sup>٨١) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٣٨ - ٢٤٥ ٠

<sup>(</sup>۸۲) المصدر السابق ، ص ۲٤۹ ٠

#### القطعة الخامسة:

وهى الاخيرة التى نشرت ، وقد قام بنشرها الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الحجى ، وقد عالج فيها ابن حيان أحداث خمس سنوات غير كاملة من سنى خلافة الحكم المستنصر بالله ( ٣٦٠ ـ ٣٦٤هـ ) ( ٩٧٠ ـ ٤٧٩م ) ، وقد كان المخطوط الاصلى مفقودا الا أن نسخة مصورة من هذه القطعة كانت محفوظة لدى المستشرق كوديرة ، قام د ، الحجى بنشرها وتحقيقها (٨٣) ،

ولكتب ابن حيان أهمية كبيرة ، فهو مؤرخ يمتاز بالصدق والامانة العلمية ، وعنه يقول جونثالث بالنثيا ، « أن كتبه لو بقيت لالقت على تاريخ الاندلس الغامض ضياء باهرا ، وصورته لنا أحسن تصوير ، ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا يجعلنا نستغنى بها عن غيرها من الكتب التي تتناول تاريخ هذه العصور ، ان ابن حيان سيال الاسلوب ولكنه مع ذلك يتعثر في الاطناب والقعقعة اللفظية ، ، ، أنه ليسوق التاريخ مسلق من يبدى رايه وحكمه فيما يعرض من القضايا ، ويبحث عن أسباب الاشياء ويناقشها عن علم وفهم وذكاء ، ، ، » (٨٤) ،

ويمتاز ابن حيان بدقته الشديدة وموضوعيته ومنطقية تفكيره ، فكتــيرا ما رفض الاسـاطير والقصص الخرافية التى واكبت فتوحات المسلمين للاندلس(٨٥) • هذا الى جانب قدرته على التفصيل وشرح الاحداث بتفصيلات وافية ، والتنبه الى كل صغيرة وكبيرة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على عمق الحاسـة التاريخيـة لدى شيخ مؤرخى الاندلس •

<sup>(</sup>۸۳) مقدمة د · مكى من تحقيقه لكتاب المقتبس لابن حيان ، ص ۱٤٩ ·

<sup>(</sup>٨٤) جونثالث بالنثما ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>٨٥) انظر مقدمة الدكتور مكنى في تحقيقه لكتاب المقتبس لابن حيان ،

## الفتح ابن خاقان ( ت ٥٢٩هـ/١٣٤م ) قلائد العقيان:

هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسى الاشبيلى الكاتب ، يرجع أصله الى قرية «صخرة الولد»القريبة من قلعة يحصب ، من أعمال غرناطة ، وقد نشأ ابن خاقان نشأة فقيرة ، وكانت لهذه النشاة أكبر الاثر فى تشكيل حياته التى قضاها متنقلا من مملكة الى أخرى ، يسال أولى الامر العطاء ليتمكن من اشباع نزواته خاصة وأنه كان يدمن شرب الخمر (٨٦) .

وقد كان بينه وبين ابن باجة الفيلسوف عداء شديد ، وأسفر هذا العداء عن صفحات كتبها ابن خاقان ضد خصمه في كتابيه القلائد والمطمح .

وقد رويت لابن خاقان بعض الاشعار ، ولكنه لم يجد فيها اجادة كبيرة ، وأهم ما ألفه كتابى « مطمح الاندلس ومسرح التانس » و قلائد العقيان ومحاسن الاعيان » ،

ويقدم ابن خاقان في كتابه مطماح الانفس تراجم لاهم رجال الاندلس وأعيانها ، وقد جعله ثلاث نسخ كبرى ووسطى وصغرى ، أما القلائد ، وهو الكتاب الذي رجعنا اليه في بحثنا هذا فتكرار للمطمح في بعض الاجزاء ، وقد قسمه الى أربعة أقسام الاول « في محاسن الرؤساء وأبنائهم ودرج أنموذجات من مستعذب أنبائهم » والثانى « في غرر حلية الوزراء وفقر الكتاب واللفاء » ، والثالث « في لمع أعيان القضاة ولمح أعلام العلماء المراة » والرابع « في بدائع نبهاء الادباء وروائع فحول الشعراء » ، وتعد كتاباته من أبدع ما ألف الاندلسيون في مجال النثر المسجوع » (٨٧) ،

<sup>(</sup>٨٦) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٩٧ ٠

<sup>(</sup>۸۷) جُونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ۲۹۸ ٠

ولم يكن ابن خاقان يعبأ بأحد ممن يأخذ عنهم فكان ينقل منهم دون أن يشير الى ذلك ، من ذلك ما نقله عن ابن بسام فى الذخيرة ، وقد أدى ذلك الى اقدام ابن بسام على شكايته الى القاضى •

وقد قتل الفتح بن خاقان ذبحا في مسكنه بفندق لبيدة من حضرة مراكش في ٢٢ محرم عام ٥٢٩ه(٨٨) ( ١٣ نوفمبر ١١٣٤م ) بايعاز من الامير على بن يوسف بن تاشفين الذي أشار بقتله ، وقيل أنه توفي قتيلا سنة ٥٣٥ه ( ١١٤٠م ) بمدينة مراكش بالفندق(٨٩) ، وقيل في ليلة عيد الفطر من سنة ٨٢٥ه ( ١١٣٣م ) وذكر أنه لما توفي ظلت جثته مطروحة في غرفته ثلاثة ليالي دون أن يشعر به أحد (٩٠) ، وقد أوعز على بن يوسف بقتله لنقده الشديد لحاشيته ، ودفن بباب الدباغين من مراكش ،

ولكتاب « قلائد العقيان » قيمة تاريخية كبيرة الى جانب قيمته الادبية ، وقد أفادنا للغاية في ترجمته للمتوكل عمر بن الافطس الذي وصفه فيها بعظيم الصفات ، وروى فيها قصة بنى الافطس ونهاياتهم التعيسة مما ساعدنا على التوصل الى بعض التفاصيل الهامة بهذا الشأن ، ومن ذلك قوله « قد توسدوا التراب بدلا من الارائك وتضرجوا بالدماء بعد التضمخ بالمسك الصانك ، وغدا مصرعهم من نجيعهم أحمر كأنهم ما اعملوا أبيض ولا أسمر ٠٠٠ وصارت في لحومهم للسباع ولائم وعلى دمائهم من النسور حوائم ، وطالما وردوا للمنى مناهل ، ووجدوا الديار بها أواهل »(٩١) ، ومما يحمد له أنه أورد قصيدة الشاعر الديار بها أواهل »(٩١) ، ومما يحمد له أنه أورد قصيدة الشاعر

<sup>(</sup>۸۸) ابن الابار ، المعجم فی اصحاب القاضی الامام ابی علی الصدفی ، مجریط ، ۱۸۸۵ ، ترجمة رقم ۲۸۵ ، ص ۳۰۰ ، ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج ٤ ، تحقیق د ، احسان عباس ترجمة رقم ۵۲۵ ، ص ۲۳ ، ۲۲ .

<sup>(</sup>٨٩) ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٤ ، ص ٢٣

<sup>(</sup>٩٠) إبن الابار ، المعجم ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٩١) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ٣٧ .

عبد المجيد بن عبدون في رثاء بني الافطس بأكملها (٩٢) .

وتسلط كتابات ابن خاقان كثيرا من الاضواء على مظاهر الحياة الاجتماعية في مملكة بنى الافطس ، وكثيرا من الصفات والملامح الشخصية لعمر المتوكل بن الافطس من خلال ترجمته له في قلائد العقيان ، فقد روى في هذه الترجمة كيف أن المتوكل ترك فاخر الملبس وعظيمه ، وأظهر الخشوع والزهد حين حل الجدب بمنطقة حضرمة التابعة لمملكته (٩٣) .

كذلك تعرفنا من خلال وصفه لمجالس المتوكل على أن قصبة بطليوس كانت تطل على البطحاء (٩٤) ، وهى المناطق الممتدة شمالى بطليوس ، وفيها دارت وقعة الزلاقة ، كما تعرفنا على اسم أحد المغنين في بطليوس وهو أبو يوسف المغنى (٩٥) ، ويذكر ابن خاقان عند وصفه لمجلس راح حضره الوزير أبو بكر بن القبطرنة اسم ولدين للمتوكل حضرا المجلس أيضا هما سعد بن المتوكل ، وكان بعد غلاما ، والفضل أخوه (٩٦) ، كما أفادتنا الى حد كبير ترجمته لأبرز أعلام بطليوس أمثال الوزير الشاعر ابن عبدون اليابرى والوزراء بنو القبطرنة الشعراء في معرفة الحياة اليومية لبعض وزراء المتوكل عمر بن الافطس ،

## البكرى: « جغرافية الاندلس وأوروبا » ٠

هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو البكرى ، نسبة الى بكر بن وائل ، وشهرته أبو عبيد البكرى ، من أبرز أعلام

<sup>(</sup>٩٢) المصدر السابق ، ص ٣٨ - ٤١ ٠

<sup>(</sup>۹۳) نفسه ، ص ۲۳ ۰

<sup>(</sup>٩٤) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٩٥) نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>٩٦) نفس المصدر ٠

القرن الخامس الهجرى وأشهر علمائه وجغرافييه (۹۷) .ولد البكرى فيما يقرب من عام 6٠٥ه ( ١١١٤م ) في مدينة ولبة حاضرة امارة ولبة وجزيرة شلطيش وتوفى في شوال من عام ٤٨٧ه ( ١٠٩٤ ) (٩٨) ، ودفن في مقبرة أم سلمة (٩٩) بقرطبة الواقعة خارج باب اليهود ٠

ويرجع البكرى الى أسرة عريقة والى بيت وصف بأنه بيت امارة ، فقد كان جده أيوب بن عمرو البكرى صاحب خطة الرد والقاضى بلبلة كما أن جده هذا كان واحدا من كبار رجال الدولة بدليل أنه شهد على عقد تجديد الالفة بين هشام المؤيد وبين المنصور بن أبى عامر (١٠٠) ، في صفر سنة ٧٣٨ه (مارس ٩٩٧م) ، ولعل هذا الموقف يوضح لنا أن هؤلاء البكريين كانوا من أتباع المنصور بن أبى عامر ، فأيوب جد البكرى ومعه أخوه محمد كانا شاهدين على العقد الذي أدى الى تسرب السلطة والسلطان من يد هشام المؤيد ، ثم تولى أيوب امارة ولبة وشلطيش في أواخر أيامه الى أن توفى في رمضان عام ٣٩٨ه ( ١٠٠٨م ) وخلفه عليها فيمابعد ولده أبو زيد محمد ، وهذه المناصب التي تولوها تؤكد مرة أخرى أن هذه الاسرة كانت موالية للمنصور ابن أبى عامر ، الذي لم يكن يثق في اسناد أمثال هذه المناصب الا في أعوانه المخلصين .

وخلف أبا زيد محمد البكرى ، ولده أبو المصعب عبد العزيز والد أبى عبيد الله عبد الله ، وورث الملك عن والده ولكن الامر لم يهنأ للبكريين

<sup>(</sup>۹۷) حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، مدريد ١٩٦٧ ، ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٩٨) البكرى، جغرافية الاندلس و أوروبا، مأخوذة من المسالك والممالك، انظر المقدمة التي كتبها د ٠ عبد الرحمن الحجي، ، ص ٢٩ ـ ٣٠ ـ ومحمد أحمد أبو الفضل ، أبو عبيد الله البكرى والبكريون في ولبة وشلطيش ، مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ،

العدد ۳۱ ، مجلد ۸۲ ( سنة ۱۹۸۳ ) :ص ۱٤۲ • ابن بشكوال ، كتاب الصلة ، ترجمة ٦٣٣ •

<sup>(</sup>أرم) أَبِنَ الابِارِ ، الحلة السيراء ، جريم ، ص ١٨١ ، حسين مؤنس ، تاريخ المغرافية والمغرافيين في الاندلس ، ص ١١٠ ٠

طويلا في امارتهم ، اذ سرعان ما أصبحت هدفا للمعتضد بن عباد فضمها الى مملكته بعد مضى احدى واربعين عاما من قيامها ، وانتهى أمر عبت العربيز والد البكرى الى الرحيل الى قرطبة حيث عاش في ظل بنى جهور (١٠١)، وكان البكرى شابافى تلك الفترة العصيبة حين ارغم على الرحيل الى قرطبة مع أسرته ووالده ، ولكنها كانت فرصة ذهبية أمامه ليحتك بعلماء قرطبة ورجال الفكر ، وكان البكرى حين دخل قرطبية يبلخ من العمر نحو خمس وعشرين سنة (١٠٢) ، ولم يغادر البكري قرطبة بعد أن ذاع صيته وسطع نجمه في سماء العلم والادب والجغرافية ، وتشهد بذلك مصنفاته المتنوعة من كتب أدبية وفقهية ولغوية بالاضافة الى المصنفات الجغرافية ، واذا تابعنا ترجمة ابن حيان وابن بسام وابن خاقان للبكرى لا نجد الا امتداحا لمعرفته بالعلوم الادبية واللغة وبلاغته فيها ، وقد ألف البكري في هذه الفترة المبكرة من شابه كتاب. « التنبيه على اغلاط أبي على في اماليه. » ، واتصل في هذه المرحلة بالشاعر القرطبي ابراهيم بن محمد بن يحيى المعروف بابن السقاء ، وبخاطبه ببضعة أبيات من الشعر ولكنه كان شعرا ضعيفا مما يدل على أن صاحبه كان في بداية اشتغاله بالشعر (١٠٣) .

ثم انتقل البكرى من قرطبة الى المرية وعاش فيها فترة من الزمن ، ولكن لم يطل بقاؤه بها لفقر الحياة الفكرية فيها بالمقارنة الى دويلات الطوائف الاخرى ، لذا فقد شد رحاله الى اشبيلية التى كانت من أعظم مدن الاندلس ازدهارا في الحياة الفكرية والعلمية لاسيما في عهد المعتمد بن عباد ، ولم يلبث أن ارتفع الى مصاف ندمائه الذين

<sup>(</sup>۱۰.۱) البكرى ، جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ٣٠ ـ حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ( لمزيد من التفاصيل ( انظر ، ص ١١١ ـ ١١٤ ) ٠

<sup>(</sup>١٠٢) حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>١٠٣) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص ٢٣٧٠

يحضرون مجالس بلاطه (١٠٤) • وظل البكرى مقيما باشبيلية حتى وفاته في عام ١٠٩٤ه ( ١٠٩٤م) وقد أثرت الظروف التي مر بها البكرى في بداية شبابه على مسلكه الشخصى في حياته ، فهو لم يستطع أن ينسى كيف أنه هجر ملكه وملك أبيه الى قرطبة ، ثم كيف تحطمت الخلافة في قرطبة (١٠٥) • لقد قضى شبابه وعمره كله يعانى مأساة الفتنة وما أعقبها من تفتت سياسي مما دفعه الى العكوف على احتساء الخمر ، وهذه الصفة كانت سببا في تحامل المؤرخين عليه المؤرخين عليه وانتقاده ، وعلى الرغم من انه كان في قدرة البكرى في هذه الفترة السياسية القلقة أن يميل الى جهة سياسية معينة ليلمع نجمه ويسطع في مجال الحكم والسياسة الا أنه فضل العلم والكسب على التأليف والانتاج العلمي لحبه الشديد له ولاجلاله للعلم والمعرفة (١٠٦) •

وكان البكرى كسائر علماء عصره موسوعيا في علمه فهو لم يكتف بالنبوغ في مجال الجغرافية ، وانما كان عالما في اللغة ومؤرخا ونباتيا وشاعرا ، وكانت « الموسوعية » سمة جيله من العلماء أمثال ابن حزم وابن حيان وابن بسام ٠٠٠ ، فتلك كانت صفة علماء هذ العصر ، كذلك اتسم البكرى بالدقة ، فهو يتقصى ويتحرى عن كل خبر أو معلومة ، يسوقها في مؤلفاته (١٠٧) .

وللبكرى مؤلفات عديدة فى مختلف المجالات العلمية ، وقد احصى له اثنى عشر مؤلفا فى محال الادب واللغة ، هذا بخلاف كتابى « معجم ما استعجم » المسالك والممالك » فى مجال علم الجغرافية •

وكتاب « معجم ما استعجم » هو معجم عن الاماكن الجغرافيــة

<sup>(</sup>١٠٤) حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، ص ١١٩٠

<sup>(</sup>١٠٥) البكرى ، جغرافية الأندلس وأوربا ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>١٠٦) البكري ، جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>١٠٧) حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٠٨ ٠

الخاصة بالمشرق دون الاندلس ، وهو مطبوع ، ولكنه لا يعنينا في بحثنا هذا بطبيعة الحال ·

أما كتاب « المسالك والممالك » فكان آخر ما صنفه البسكرى ، بدأ في كتابته وهو قرب الخمسين او الستين من عمره فجاء الكتاب لذلك صورة عظيمة لخبراته وقمة نضجه العلمى ، مما جعله يتربع على عرش الجغرافية الاندلسية ولهذا يعد من اعظم كتب الجغرافية على مستوى العالم الاسلامى باسره (١٠٨) .

ولا يعرف عدد الاجزاء التى يتكون منها هذا الكتاب ، وحتى يومنا هذا لم يدرس ككل واحد (١٠٩) لتعدد وجود قطعة في أكثر من مكتبة ٠

وقد بدأ البكرى في المسالك والممالك بالحديث عن بدء الخليقة واستمر في حديثه حتى وصل الى عصره ، فتحدث عن البلاد وشعوبها المختلفة ومدنها وما تمتاز به ، وما اشتهرت به وعادات سكانها وأخلاقهم وطبيعة البلاد ٠٠٠ الخ .

ومن المؤكد أن ما وصل الينا من « المسالك والممالك » ليس هو الاصل الذي كتبه البكرى ، فالقطعع والمخطوطات التي عثر عليها لا تتماثل ولا تتشابه ، وعن ذلك يقول الدكتور الحجى ، « والقطع التي لديناليست كلها متماثلة بل ان بعض الموضوعات موجودة في أكثر من مخطوطة واحدة كما أن البعض الآخر موجود في مخطوطة واحدة فقط. »(١١٠) .

وقد اعتمد البكري على مصادر قديمة غير اسلامية فهو يذكر في

<sup>(</sup>۱۰۸) البكرى ، جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٩) حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>۱۱۰) البكري ، جغرافية الاندلس وأوربا ، تحقيق د ، الحجي ،

المسالك والممالك أسماء بعض الجغرافيين والرياضيين اليونان ، بالاضافة المي اعتماده على عدد من الجغرافيين الرومان أمثال بطليموس ، هذا المي جانب اعتماده على من سبقه من الجغرافيين المسلمين أمثال المسعودى وابن رستة والوراق .

كذلك اخذ البكرى عن معاصريه من الجغرافيين والمؤرخين أمثال ابن حيان والعذرى بدليل أنه يذكر في كثير من مواضع كتابه عبارة « أخبرنى العذرى » وهذا يدل على أنه استقى مادته منه مباشرة ، كما يشير الى رحالة أندلسى من القرن الرابع الهجرى ، اعتمد عليه في كثير من الاحيان ، هو ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى ، كذلك اعتمد البكرى على الكثير من كتابات الرازى ، وهنا لابد من أن نلفت الانظار الى حقيقة هامة وهى أن هذه الخبرة وهذا العلم الغرير ، لم يكتسب عن طريق الرحلات والاسفار المتعددة ، وانما نتيجة لقراءات البكرى لكتابات من سبقوه ووه فهم لرحلاتهم التي قاموا بها بالاضافة الى اعتماده على الوثائق الرسمية في قرطبة مما جعله يقدم لنا أوصافا غاية في الدقة لبعض المناطق الجغرافية الاندلسية التي لم يصفها أحد من قبل ،

وقد اعتمدنا على الجزء المنشور من « المسالك والممالك » الخاص بالاندلس الذى حققه الدكتور عبد الرحمن الحجى ، في التعريف بالمدن والمواقع الجغرافية في كثير من مواضع الرسالة كما اخذنا براى البكرى في انشاء مدينة بطليوس ، وهم يرى أن الجليقي قد تلقى الاذن لبنائها وسكناها من الامير محمد ، وذلك بعد خروج ابن مروان الجليقى من قلعة الحنش وليس من الامير عبد الله كما ذكر الحميرى (١١١) .

وية اءة هذا المصدر نستطيع أن نقرر أن البكرى يعد من أعظم جغرافيي السر، وأنه يتميز بدقته العلمية وتحرى الصدق في كتاباته، وهولذلك يعتبر على

<sup>)</sup> الحميري ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٢١ ·

حد قول الدكتور مؤنس قمة من قمم التأليف الجغرافي (١١٢) . ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ) ، الحالة السايراء :

هو أعظم مصنف لمعاجم الرجال في الاندلس (١١٣) ، ولد في مدينة بلنسية بشرق الاندلس في عام ٥٩٥ه ( ١١٤٨م )(١١٤) ، وعمل كاتبا لامراء الموحسدين ، وكان أبو زيد بن أبي عبسد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن على احد السادة الموحدين الذين استعانوا بابن الابار ليكتب لهسم ، وقد خسرج معسه ابن الابار الى قلعسة أيوب ، ليكتب لهسم ، وقد خسرج معسه ابن الابار الى قلعسة أيوب ، ملك ارغون ، ولكن ابن الابار شك في نوايا سيده ، فقد خشى أن يرتد عن الاسلام (١١٥) ، فتركه وشأنه ودخل في خدمة زيان بن مردنيش وأصبح كاتبا له (١١٦) ، وقد أوفده ابن مردنيش الى تونس عندما حاصر الملك خايمي مدينة بلنسية ، ليستنجد بالسلطان الحفصي أبي زكريا الحفصي ، أقوى ملوك المغسرب في ذلك الزمان ، ونجح ابن الابار في مهمته اذ استجاب السلطان المسلم لنداء ابن مردنيش ، فأرسل الاساطيل المشحونة بالمدد والاموال والاسلحة ، ولكن هذه الامدادات وصلت الى مقصدها بعد فوات الاوان ، اذ كانت بلنسية قد سقطت في يد خايمي الاول سنة ١٣٦٦ه (١٢٥٨ ) قبل وصول أية نجدات اليها .

وهاجر ابن الابار عقب سقوط بلنسية الى تونس ، حيث حظى بمكانة رفيعة في البلاط السلطاني ، ولم يلبث السلطان أبو زكريا الحفصي أن قربه اليه فعينه كاتبا له ، ولما توفي أبو زكريا عام ١٣٤٧هـ ( ١٣٤٩م ) وخلفه ولده المستنصر بالله ، لم يستطع ابن الابار أن يحفظ للسلطان

<sup>(</sup>١١٢) حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>١١٣) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>١١٤) احمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٤٣ .

Pons-Boigues, Ensayo Bio-bibliografico sobre los historia- (110) dores y geógrafos arabigo-espanoles, Madrid 1898, P. 291.

<sup>(</sup>١١٦) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٧٧ ٠

الجديد نفس المودة السابقة التي كان يستشعرها نحو والده المتوفى ، با أن ابن الابار أثار حنق الملطان عليه مما أعطى الفرصة لأعدائه الحاقدين فأخذوا يكيلون له الاتهامات لدى السلطان ، وكانت أخطر تلك الاتهاماد أن أعداءه الصقوا تهمة الاشتراك في التدبير لمؤامرة ضد السلطان وعثروا في داره على ورقة تحمل بيتا من الشعر يقول ابن الابار فيه:

طغا بتونس خلف سموه ظلما خليفة

وقد تسبب هذا البيت في غضب الخليفة عليه ، فأمر بقتله وحرقه وكان ذلك في عام ١٢٦٠هـ (١٢٦٠م ) •

وقبل أن نتحدث عن مؤلفات ابن الابار لابد أن نذكر أن البيئة الذ نشأ فيها ابن الابار كانت بيئة علمية صحيحة (١١٧) ، فقد كان والا عبد الله بن أبى بكر رجل علم ودين ، يكثر من تلاوة القرران الكر ويؤم المسلمين للصلاة ، ومن الجدير بالذكر أن والد ابن الأبار تو في بلنسية عام ٢١٦٩ه. ( ١٢٢٢م ) وكان ابنه ( ابن الأبار ) في بطليو تذاك .

وعلى الرغم من نشاة ابن الابار في هذا الجو العلمى النقى ، أنه لم ينهج نهج أبيه ، فقد اتجه منذ المرحلة الاولى من حياته السياسة وشغل الوظائف المربحة ، وكان ذلك في نفس الوقت سبب با ونكبته والنهاية الطبيعية لطموحه بعيد المدى (١١٨) ، وقد تا ابن الابار دراسته التاريخية على يد كل من الشيخ ابى الخطاب أحه بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسى ( ١٩٣٧ه - ١١٤٢ ( ١١٤٢ - ١٢١٧م ) والشيخ أبى سليمان داود بن سليمان بن حوط

<sup>•</sup> ١٤ ص ؛ الحلة السبراء ، الحلة السبراء ، الحدمة ، ص ١٤ المن (١١٧) ncisco Pons Boigues, Ensavo Bio-Bibliografico sobre los (١١٨) istoriadores y geógrafos arabigo-espanoles, Madrid, 1898, 2. 291.

الانصارى ( ٥٥٢ه - ٦٢١ه ) ( ١١٥٧ - ١٢٢٤م ) (١١٩) ، هذا بالاضافة الى عدد من كبار العلماء الذين لقنوه سائر أنواع العلوم الآخرى من فقه ونحو وأدب وقراءات ٠٠٠ الخ .

ومن أهم المؤلفات التي صنفها ابن الابار ووصلت الينا:

### ١ .. كتاب التكملة لكتاب الصلة:

ويقصد به تكملة الصلة لابن بشكوال ، وهو من اعظم كتب التراجم لاسماء علماء وملوك الاندلس ، طبقا لترتيب حروف الهجاء ، وقد حرص ابن الابار في آخر كل حرف على ذكر الغرباء الذين وفدوا الى الاندلس .

وقد استعنا بهذا المصدر في بعض المواضع من بحثنا حينما اقتضى منا الأمر ذلك وأول من تولى نشر هذا الكتاب المستشرق الاسبانى الكبير دون فرنثيسكو كوديره عام ١٨٨٧م فصدر في جزئين، ثم عثر في مكتبة سليمان باشا أباظة بالقاهرة على نسخة خطية من هذا المصدر، فأعاد كل من جونثالث بالنثيا والاركون نشره، ثم عثر الاستاذ محمد شنب الجزائرى على جزء من هذا المصدر كان ناقصا فقام بنشره في الجلة الافريقية عام ١٩٣٧ (١٢٠) .

## ٢ ... كتاب المعجم الاصحاب الصدفي:

والصدفى هو أبو على الحسين بن محمد السرقسطى الاندلسى ، وكان قاضيا فاضلا ومحدثا من أعظم محدثى الاندلس ، توفى عام ١٥١٤ه ( ١١٢٠م ) ، وقد ألف أبن الابار هذا الكتاب وخصصه لسيرة الصدفى وتراجم تلاميذه طبقا لحروف الهجاء ، وتولى المستشرق كوديره نشره ،

<sup>(</sup>١١٩) ابن الابار ، الحلة السيراء ، المقدمة ، ص ١٦ · ( ١١٩) أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٥٤٠ ·

## ٣ - الحلة السيراء:

الحملة السيراء أى الثوب المخطط بمعنى الكتساب الذى يتضمن الادب والشعر والتاريخ ، ويتناول تاريخ المغرب والاندلس منذ الفتح الاسلامى حتى منتصف القرن السابع المهجرى ، وقد قسمه ابن الأبار الى قرون وتحدث عن أشهر رجال كل قرن .

ويعد كتاب الحلة السيراء أفضل كتب ابن الأبار وأعظمها فائدة ، ولا يمكن لأى باحث في مجال تاريخ المغرب والاندلس أن يستغنى عن هذا المصدر (١٢١) • ومن كتاب الحلة السيراء يتبين لنا أن ابن الابار كان مؤرخا غزير المادة وناقدا يقظا لا يمر بخطأ أو اسم علم الا واستدركه في الحال ، هذا الى جانب أن أسلوب ابن الأبار في الحلة السيراء يتسم بالقوة ويرتفع الى أعلى المستويات •

وقد قام دوزی بنثر هذا الكتاب فی بادیء الامر ، وأعاد المستشرق الالمانی مولر نشره ، وأخیرا نشره د · حسین مؤنس عام ۱۹۶۳ فی جزأین ، وقد أفدنا من الحلة السیراء فی بحثنا الی أقصی حد ، فقد أشار ابن الابار من خلال ترجمته لكثیر من رجالات الاندلس الی كثیر من الاخبار المتعلقة ببطلیوس ، وعلی سبیل المثال ترجم ابن الابار لعبید الله بن أحمد بن یعلی بن وهب من رجال المائة الرابعة ، ومن خلال الترجمة ادركنا أن والده أحمد بن یعلی كان قائدا كبیرا للخلیفة الناصر أسند الیه قیادة بطلیوس واعمالها (الجوف كله) وان عبید الله نفسه ولی كل ما كان بید ابیه من بعده (۱۲۲) ،

كذلك ترجم ابن الابار للمتوكل عمر بن الافطس ، وعرض في هذه الترجمة لاصل أسرة بنى الافطس منذ بدايتها حتى وصول يوسف بن تاشفين الى الاندلس ، وأشار الى اشتراك أبى اسحاق بن مقانا قاضى

<sup>(</sup>١٢١) ابن الابار ، الحلة السيراء ، المقدمة ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>١٣٢) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ٠

بطليوس في وفد القضاة الذين أوفدوا إلى يوسف بن تاشفين لاعطائه مورة صادقة عن الاوضاع السياسية السيئة واستنهاضه للعبور الى الاندلس ( وكان هذا الوفد يتكون من قاضى بطليوس المذكور ، والقليعى قاضى غرناطة ، وأبو بلكر بن أدهم قاضى اشبيلية والوزير أبو بلكر بن زيدون ، وقاضى قرطبة ) (١٢٣) ، وظل ابن الابار يسرد تفاصيل أحداث تلك الفترة حتى محاصرة سير بن أبى بكر لبطليوس ثم اقدامه على قتل ابن الافطس عمر وولديه فضل والعباس ، كما ينفرد ابن الابار بالاشارة الى ولد رابع للمتوكل عمر بن الافطس اسمه سعد وعنه يقول بالاشارة الى ولد رابع للمتوكل عمر بن الافطس اسمه سعد وعنه يقول سعد بن المتوكل ، وهو محبوس في سجن الملثمة ، بعد غلبتهم على أبيه المتوكل وقتلهم اياه وابنيه العباس والفضل ، فلما رآه أجهش باكيا ثم المتوكل وقتلهم اياه وابنيه العباس والفضل ، فلما رآه أجهش باكيا ثم الشده ، به المدولة الشده ، به الكيا ثم

كذلك أشار ابن الأبار الى أحد كبار رجال مملكة بنى الافطس أصحاب بطليوس هو أبو محمد بن هود الجذامى وهو من بنى هود ملوك سرقسطة والثغر الاعلى ، تولى الاشبونة فى عهد المتوكل عمر بن الافطس (١٢٥) .

هذا وقد أفدنا أعظم فائدة من « الحلة السيراء » عند تناولنا لأهم ثورات الاندلس في أواخر عهد المرابطين ، فقد ترجم ابن الأبار لكبار رجال غرب الاندلس وهم أحمد بن الحسين بن قسى ومحمد بن سيدراى بن عبد الوهاب بن وزير ، وممحد بن عمر بن المنذر .

وعرفنا من خلال كتاباته أن 'أبا القاسم أحمد بن الحسين بن قسى

<sup>(</sup>١٢٣) ابن الأبيار ، الحلة السيراء ، جـ ٢ ، ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>١٧٤) المصدر السابق ، ج٠١٠ ، ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>۱۲۵) نفسه ۱، ص ۱۲۵ ۰۰

كان قائد الثوار بالغرب ، بل أنه كان « أول الثائرين بالاندلس عند اختلال دولة الملثمين »(١٢٦) •

وكان يرجع الى اسرة مسيحية من بادية شلب ، وقد قام ابن الابار بسرد أحداث ثورته منذ بدايتها حتى نهايتها ودخول الغرب الاندلسى فى طاعة الموحدين ، وأوضح لنا كيف أن بطليوس كانت تابعة لابن قسى شانها فى ذلك شان ميرتلة من ولايات الغرب طوال عام ١٩٥٩ه ( ١١٤٤م ) ، وعرفنا من خلال ترجمة ابن الأبار لكل من محمد بن عمر بن المنذر وابى محمد سيدراى بن وزير كيف أن ابن وزير انتزع كل من بطليوس وميرتلة من يد ابن قسى بسبب خلاف نشب بينهما ، كذلك عرفنا أن ابن المنذر كان صاحب الفضل الاعظم فى نجاح ثورة ابن قسى ، وساعده الايمن قبل وقوعه فى أسر سيدراى ، بعد نشوب الخلاف الكبير بين سيدراى من جهة وابن قسى من جهة أخرى ، وقد انضم ابن المنذر الى حليفه ابن قسى ، وانتهى أمر ابن المنذر حين أرسل سيدراى أسيره ابن المنذر الى خاله عبد الله بن الصميل يامره « بان يسير الى باجة ويستخرج ابن المندر من سجنه ويسمل عينيه ، ففعل ذلك ويستخرج ابن المندر من سجنه ويسمل عينيه ، ففعل ذلك

ويعتبر كتاب الحلة السيراء في الواقع ثروة تاريخية لها قيمتها بالنسبة للدارسين في تاريخ الاندلس بوجه عام والغرب الاندلسي بوجه خاص في عصر دولة المرابطين ، وبداية حكم الموحدين للاندلس .

الشريف الادريسى : « وصف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق :

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس ، الذي

<sup>(</sup>١٢٦) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص ١٩٧٠

<sup>(</sup>١٢٧) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص ٢٠٧ ٠

ينتسب الى بيت الاشراف الادارسة الحموديين (١٢٨) ، ويعد الادريسى آدل جغرافي متخصص في علم الجغرافية الى حد أنه فاق في هذا الميدان بطليموس وزاد عليه ، وقد تمكن هذا الجغرافي العظيم من رفع علم الجغرافية الى مصاف العلوم الكبرى (١٢٩) ، وكان بحق قملة علم الجغرافية عند المسلمين على حد تعبير الدكتور حسين مؤنس (١٣٠) ، وليس لدينا أخبار عن حياة الادريسي الا أقل القليل ، فهو لم يظفر بترجمة كاملة مستقلة ، مفصلة البيانات في أي كتاب من كتب التراجم في المغرب أو المشرق مما دفع بعض المستشرقين الى القول بأن عدم اهتمام المائمين به يرجع الى اتصال الادريسي بالملك الصقلي روجر الثاني ، وقد قلل هذا الاتحال من قدر الادريسي عند العرب .

غير أن هذا الرأى غير صحيح لأن الادريى لقى الكثير من التقدير والتعظيم من الجغرافيين المسلمين ، كما مدحته كتب المختارات الادبية والموسوعات الكبرى ، أما عدم وجود ترجمة مفصلة عنه فى احدى كتب التراجم فيرجع الى كثرة سفره وترحاله فى بلاد المسلمين مما جعل الصحاب التراجم لا يقعون على سيرته أو تفاصيل حياته (١٣١) .

وقد تلقى الادرسى علومه أول الامر فى المغرب ، ثم انتقل بعد ذلك الى الاندلس ، فاقام فترة فى قرطبة ، اتم فيها دراساته ، ثم زار مصر وآسيا الصغرى ومقلية (١٣٢) .

وفي صقلية أقام الادريسي لفترة طويلة في كنف الملك روجر الثاني ،

<sup>(</sup>١٢٨) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١٢٩) حسين مؤنس ، تاريخ المغرافية والمغرافيين في الاندلس ، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية ، مدريد ١٩٦٧ ، ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>١٣٠) المرجع السابق ، ص ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>۱۳۱) نفسه ، دن ۱۶۸ - ۱۹۹ ۰

<sup>(</sup>۱۳۲) الميد عبد، العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٦ ـ التساريخ والمؤرخون العرب ، الاسكندرية ، ١٩٨١ ، ص ٢٠٦ ٠

وقد يقفز الى الاذهان تساؤل هام وهو كيف قبل الادريسي أن يقيم في بلاط ملك مسيحي ، يؤلف له كتبا ، ويقدم له خدمات علمية جليلة ؟ والواقع أن دولة النورمان في صقلية كانت نورمانية الاسم والرئاسة فقط، أما المقومات الحضارية التي قامت عليها في صقلية فكانت مزيجا من العربية والبيزنطية ، وهذا يفسر روابط الصداقة بين روجر ملك صقلية وبين الادريسي ، وأسلباب قبول واستساغة الادريسي ، وهو الشريف العلوى ، الاقامة والعمل في البلاط النورمندي (١٣٣) ، ولا غرابة في ذلك اذا علمنا أن البلاط الصقلي كان يضم عددا كبيرا من علماء المسلمين، كماكانت صقلية تموج بالمسلمين ، ولذلك لم يكن وضع الادريسي بالغريب أو الشاذ في ذلك الوقت (١٣٤) • ثم أن الملك روجر الثاني كان مغرما بعلوم الفلك والجغرافية الامر الذي جعله يتمسك بالادريسي ، ويعهد اليه بتأليف كتاب عن صفة الارض من خلال ما شاهده في رحلاته وتنقلاته ، وقد تمكن الادريسي من انجاز هذا العمــل في عام ٥٤٨ه ( ١١٥٣م ) وأضاف اليه جزءا أسماه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » عرف أيضا باسم الكتاب الرجاري Libro Rogeriano . وقد أثنى الادريسي على الملك روجر الثاني ثناء حارا في مقدمة هذا الكتاب ووصفه بأنه الملك المعظم المعتز بالله ، المقتدر بقدرته مما ساعد على رواج اشاعة ظهرت في هذا العصر تؤكد اسلام روجر سرا (١٢٦) ٠

وقد قام دوزى بنشر الجزء المتعلق بافريقية والاندلس من نزهة المشتاق في ليدن عام ١٨٦٦ ، ثم أعاد سافدرا Saavedra نشر هذا الكتاب مصححا في مدريد عام ١٨٨١ (١٣٧) .

<sup>(</sup>١٣٣) حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>١٣٤) المرجع السابق ، ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٣٥) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١٣٦) حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٣٧) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٧ ٠

وكتاب نزهة المشتاق غنى بالمادة الجغرافية والتاريخية وقد وصف بطليوس وصفا ساعدنا على استنتاج بعض ما كانت عليه عمرانيا في زمنه ، فقوله على سبيل المثال بأن بطليوس « كان لها ربض كبير اكبر من المدينة في شرقها فخلا بالفتن ٠٠٠ »(١٣٨) دفعنا الى افتراض أن هذه الفتن التى أشار اليها الادريسي ، والتي أدت الى اخلاء ذلك الربض الشرقي لبطليوس ، اما أن تكون معاصرة لفترة ابن قسى ، خاصة بعد دخول بطليوس وميرتلة في سلطانه عام ٥٣٩ه ( ١١٤٤م ) ، واما أن تكون هذه الفتن قد حدثت في عهد ابن الحجام الذي ثار على الحكم المرابطي أيضا ( ١٥١ – ١٥٥ه) ( ١١٤٦ – ١١٤٧م ) ، وبالاضافة الى ذلك امدنا هذا المصدر الجغرافي الهام بأسماء مواقع سائر المدن التي تعرضنا لها في بحثنا هذا ، وتقع جميعها في منطقة غرب الاندلس ، فالادريسي يعرف كل مدينة ويذكر أهم ما اشتهرت به ويصف حصونها وأسوارها ، ويعدد مواردها الاقتصادية في حالة اشتهارها بمورد معين ، ويورد المسافات التي تفصل بينها وبين ما حولها من المدن المجاورة ويورد المسافات التي تفصل بينها وبين ما حولها من المدن المجاورة بحيث يرسم للقاريء خريطة تامة الوضوح ٠

# عز الدين ابن الاثير: « الكامل في التاريخ »:

هو على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى ، كنيته أبو الحسن ، ولقبه عز الدين ، ويعرف باسم ابن الاثير الجزرى نسبة الى جزيرة ابن عمر التى ولد فيها ، أما لقبه الشيبانى « فأن الاستاذ عباس العزاوى يقول أن ابن الاثير من أسرة عربية من بنى بكر وشيبان حيث كان يسكن بنو شيبان العراق منذ بداية الفتح الاسلامى (١٣٩) ،

طليمات الى جامعة عين شمس كلية الآداب سنة ١٩٦٧ ، ص١٣٠٠

<sup>(</sup>۱۳۸) الادریسی ، المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ، ص ۱۸۱۰ (۱۳۸) عباس العزاوی ، التعریف بالمؤرخین ، ص ۲۱ ـ ۲۷ نقل عن رسالة الدکتوراه عن ابن الاثیر التی تقدم بها الدکتور عبد القادر

وتقع جزيرة ابن عمر على مقربة من الموصل ، ويحيط بها نهر دجلة من جهة واحدة ·

وعلى بن محمد الشيبانى هو أحد ثلاثة أخوة هم مجد الدين المحدث الاصولى النسابة اللغوى الاديب ، وضياء الدين أبو الفتر نصر الله في النقد والبلاغة ، وعز الدين موضوع الدراسة (١٤٠) ، وكلهم شارك في التأليف العلمي ، وعرفوا بالعلم والادب كل في مجال تخصصه . وكان نصيب على أن انصرف الى دراسة التاريخ فتفوق فيه وفي ذلك يقول القزويني « وينسب اليها بنو الاثير الجزريون ( جزيرة ابن عمر ) ، كانوا ثلاثة اخوة فضلاء رأيت فيهم الضياء ، يقصد ضياء الدين ، كان شيخا حدن المورة فاضلا حلو الحديث ٠٠٠ » (١٤١) .

وقد ألف المؤرخ عز الدين بن الانير مجموعة من الكتب منها « كتاب اللبا بف تهذيب الأنساب » وكتاب « أسد الغابة في معرفة الصحابة » و « تاريخ الدولة الاتابكية » وأهمها على الاطلاق كتاب « الكامل في التاريخ » الذي رجعنا اليه فيما يتعلق بأحداث الاندلس •

ولد عزالدینابن الاثیر فی جزیرة ابن عمر عام ۵۵۵ ه ( ۱۱۲۰م ) وتوفی عام ۹۳۰ه ( ۱۲۳۲م ) عن خمسة وسبعین عاما وینتسب این الاثیر الی اسرة ثریة الی حد ما ، فقد کان ابوه متولیا لدیوان المدینة من قبل قطب الدین مودود بن زنکی صاحب الموصل ، ولعل هذه البیئة الکریمة کانت احد العوامل التی ساعدت ابن الاثیر علی سهولة المتنقل بین حواضر العالم الاسلامی فی ذلك الوقت مثل بغداد ودمشق والقدس وحلب ، یری بعینه ما یرید (۱۲۲) ویحفظ ویجمع لیؤلف ،

<sup>(</sup>۱٤٠) مجد الدين ابن الاثير ، المرصع في الاباء والامهات والبنين والبنات والأذواء والذوات ، تحقيق د · ابراهيم السامرائي ، بغداد ۱۹۷۱ ، ص ۱۰ ·

<sup>(</sup>١٤١) القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، ص ٣٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٥ ، ج ١

كذلك هيأت تلك الظروف الاقتصادية المستقرة التي نشأ في ظلالها أسباب الحياة الرغدة المترفة ، فقد وفر أبوه لأولاده سببل التعليهم فألحه أبنهاءه وعملي الأخص عهز الدين منهذ طفولته بأحد مكاتب الجهزيرة بالعهراق ليتعلم فيها أرقى أنواع التعليم في ذلك العصر ، وفي هذه الفترة تعلم عز الدين بن الاثير الكتابة والقراءة وحفظ القرآن ، ولما وصل الى مرحلة الشباب أتاح له انتماؤه الى أسرة ثرية بارزة ن ينتقل بين الجزيرة والموصل ليتلقى العلم على أيدى شيوخها الى أن استقر به المقام في الموصل ، وكانت آنذاك من أعظم المراكز العلمية في العالم الاسلامي ، وبرزت فيها أسرات ذاعت شهرتها في العلم والمعرفة ، كأسرة بني منعه ، وبني الشهرزوري ، وبني بلده جي ، وبني المهاجر ، وبني هبل ، وبني النقيب ، وكان من أبناء هذه الأسر شيوخ وعلماء متخصصون في شتى أنواع العلوم والآداب وفيها شباب من قرناء ابن الاثير يعملون على تحصيل العلوم ، مما أشعل من حماسة ابن الاثير ودفعه على الاقبال على مواصلة التحصيل ، وشجعه على ارتياد مجالس العلم في الموصل وفي بغداد ودمشق ، وعندئذ واتته الفرصة للتنقل بين المدن الاسلامية المجاورة لتلقى العلم •

ولم يكن ابن الاثير ليستطيع ارتيادها لولا ثراء أسرته وقدرة والده الاقتصادية ، ويحدثنا ابن الاثير في ثنايا بعض الاخبار ، وعن طريق تراجمه لشيوخه عن العلوم التي تلقاها في شبابه من شيوخ العلم ، كالاصول والفرائض والمنطق والهيئة والنجوم والقراءات ، بالاضافة الى العلم الذي تخصص فيه (١٤٣) .

ومن الجدير بالذكر أن ابن الاثير ظهر في فترة كانت الكتابة التاريخية قد بلغت أوجها بفضل كتابات عدد من كبار كتاب التاريخ

<sup>(</sup>١٤٣) انظر رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور عبد القادر طليمات ، ص١٥٠ ٠

امثال الطبرى ومسكويه والوزير أبى شجاع والخطيب البغدادى ، وابن البحوزى ، وقد عمل ابن الاثير على الاستفادة بمنهج كل واحد منهم ، فقد سلك كل مؤرخ منهم منهجا مختلفا عن الآخر ، وبهذا يكون ابن الاثير قد استفاد من خبرات وتجارب هؤلاء المؤرخين ، الذين سبقوه ، وساعده ذلك على تكوين منهج خاص به وسمات تميزت بها كتاباته عن غيرها ، ابرزها اعتماده على الاسلوب المرسل الذي يخلو عادة من المحسنات البديعية والالفاظ المعقدة وهذا أسلوب يتفق مع الاساليب العلمية السليمة ويثير شغف القارىء ويشوته على متابعة الموضوع ، كما تتسم كتاباته بمراعاة ترتيب الموضوعات على نحو يسهل مهمة الباحث ، في الرجوع الى المادة التي يطلبها ،

هذا مع العناية بشرح الالفاظ والمصطلحات والاهتمام بضبط كثير من أسماء الأعلام والاماكن وتحديد المواقع المتشابهة اسما والمختلفة من حيث المكان صقعا والحرص على ذكر مصادره ومنهجه في التأليف وظروف تأليف الكتاب (١٤٤) • ومن الجدير بالذكر أن ابن الاثير جمع في كتابه « الكامل في التاريخ » أخبار ملوك بلاد المشرق والمغرب الاسلامي ، كما أنه بدأ كتابه ، منذ بدء الخليقة حتى نهاية عام ١٢٣٨ ( ١٢٣٠م ) • وكان ابن الاثير يذكر أخبار الاندلس ضمن مجموعة أخبار متفرقة ، فأساس رواياته أنه يروى تاريخ بلاد المثرق الاسلامي وفقا للمنهج الحولي ثم يذكر أخبار مجموعة حوادث تمت في نفس العام الذي يسرد فيه أبرز الوقائع ، وكان يضمن هذه المجموعة الاضافية من الحوادث أخبار الاندلس ، وكان المؤرخون السابقون عليه يأتون بالحادثة واحدة ويذكرون منها في كل شهر أشياء فتأتي متقطعة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم الا بعد امعان النظر (١٤٥) • وقد عالج ابن الاثير

<sup>(</sup>١٤٤) المرجع السابق ، ص ٣٤ ٠

<sup>(1</sup>٤٥) ابن الاثير ، الكامل ، ج ١ ، ص ١٢ - وانظر السيد عبد العزيز سالم ، التأريخ والمؤرخون العرب ، ص ١٠٣ .

هذا العيب فعمل على تجميع الحادثة الواحدة في مكان وانحد حتى تأتى الاخبار متعقة ومتتابعة .

وقد احتمد ابن الاثير في الاجزاء السبعة الاولى من كتابه بوجه خاص على الطبرى ، وكذلك على ابن الكلبى والمبرد والبلاذرى ، والمسعودى ، ولم يكن ابن الاثير بالناقل الجامع للمادة ، فله الكثير من الاستدراكات والتعليقات على العديد من المؤرخين الذين رجع اليهمامائل الطبرى والشهرستانى ، وانكان قد بالغ في الاستهانة بكتابات المؤرخين الذين سبقوه واعتمد هو عليهم ، وهذا خطأ فاحش وقع فيه ، فبعد أن خص الطبرى وحده بالذكر كمصدر أساسى له وامتدحه طويلا عاد لينقده ويذكر عيوبه ، وعلى كل حال سواء كان ابن الاثير جادا في حكمه على كتب من سبقه أم غير جاد فاننا لا نعفيه من اللوم ، لتجريحه السابقين عليه جملة ،

ويعد كتاب «الكامل في التاريخ » لابن الاثير أهم وأشهر مؤلفاته وهو أنموذج كامل للكتابة في التاريخ العام العالمي والاسلامي على وجه الخصوص ، فمنذ ظهور الطبري لم يظهر مؤرخ مسلم في المشرق والمغرب اهتم بشئون العالم الاسلامي اجمالا ، وكان هذا من أهم العوامل التي دفعت ابن الاثير الي تأليف كتاب ، يجمع فيه أخبار العالم الاسلامي مشرقه ومغريه وما بينهما على حد وصفه (١٤٦) ، وقد وصف ابن كثير هذا الكتاب بانه من أحسن مؤلفات ابن الاثير (١٤٧) ، ووصفه ابن خلكان بأنه من خيار التواريخ (١٤٨) ، وكذلك وصفه النسوى في مقدمة كتابه بسيرة السلطان جلال الدين منكبرتي »(١٤٩) ، ويعتمد ابن الاثير في سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي »(١٤٩) ، ويعتمد ابن الاثير في

<sup>(</sup>١٤٦) رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور عبد القادر طليمات ، ص 20 ·

<sup>(</sup>١٤٧) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ١٣٩ ٠

<sup>(</sup>١٤٨) أبن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج١ ، ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>١٤٩) النسوى ، سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٣٣ – ٣٤ ( مقدمة المؤلف ) ·

اخباره التى اوردها عن الاندلس على مصادر اندلسية مغربية ، فقد كانت هذه المصادر متوفرة في عصره (١٥٠) .

وقد رجعنا الى ابن الاثير في مواضع متعددة عند حديثنا عن ثورة ابن مروان الجليقى ، وأفدنا من الروايات التى أوردها عن الاندلس بهذا الصدد ، وقد انفرد ابن الاثير بذكر حادثة رجل يدعى الولد في مدينة بلجة من المدائن الكبار بغرب الاندلس ، وقعت في عام ٢٠٣ همدينة بلجة من المدائن الكبار بغرب الاندلس ، وقعت في عام ٢٠٣ ها الجليقى ، ومن الجدير بالذكر أن ابن الاثير أورد معظم أخبار ابن مروان الجليقى : ففي حوادث سنة ٢٦١ه ( ٤٧٨م ) على سبيل المثال أورد ابن الاثير ، الخبر التالى « وفيها هرب ابن مروان الجليقى من قرطبة فقص قلعة الحنش ، فملكها وامتنع بها فسار اليه محمد من قرطبة فقص ، فسار الى مدينة بطليوس » (١٥٢) ،

وفي حوادث عام ٢٦٦ه، ( ٥٨٥م) ذكر أن الامير محمد جهز جيذ عيد التوجه لقتال ابن مروان الجليقى في بطليوس، فلما بلغ ابن الجليقى ذلك رحل عن بطليوس و دخل حصن كركر، وحوصر فيه (١٥٣) كذلك أمدنا ابن الاثير بأخبار هامة ووافية عن موقعة البربرية (١٥٤) كذلك أمدنا أبن الاثير بأخبار هامة وافية عن موقعة البربرية (١٥٤) من نصاري ليون على سرية من سرايا المسلمين، كان ابن الاثير أحد مؤرخين أربعة أورد، اخبرها مفصلا وهم أبن حيان وابن عذاري وابن خدون، وعلى الرغم من أن أبن الاثير من المؤرخين وابن خدون، وعلى الرغم من أن أبن الاثير من المؤرخين المؤرزين المؤرخين المؤرخين المؤرخين المؤرزين المؤ

<sup>(</sup>١٥٠) السبد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الاسلامي ، ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>١٥١) اين الاثبر ، الكامل ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>١٥٢) المصدر السابق ، ج٧ ، ص ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>۱۵۳) نفسه ، ص ۲۰۳ ۰

<sup>(</sup>۱۵٤) نفسه ، ص ۳۱۰ ۰

العرب المشارقة المتأخرين ، فان روايته تعتبر مقاربة في الدقة والكمال لرواية ابن حيان ، وربما يرجع ذلك الى اعتمادها على مصدر مشترك مفقود نرجح انه الرازى وهو المصدر الرئيسى لابن حيان (١٥٥) ، ومع أن ابن الاثير قد أورد تفاصيل هذه الموقعة الا أنه لم يطلق عليها اسم « البربرية » وانما عرفنا هذا المسمى من خلال ما كتبه كل من ابن عذارى وابن حيان ، ويقول ابن الاثير في شرحه لاحداث هذه الموقعة « وفيها سير محمد ، صاحب الاندلس ، ابنه المنذر في جيش كبير ، وجعل طريقه على ماردة ، فلما جاز ماردة الى أرض العدو تبعه تسمع مائة فارس من المعسكر ، فخرج عليهم جمع كثير من المشركين قد استظهر ، فارس من المعسكر ، فخرج عليهم جمع كثير من المشركين قد استظهر ، فاقتتلوا قتالا كثيرا صبروا فيه ، وقتمل من المشركين عدد كثير ، ثم السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم ، أكرمهم الله بالشهادة » (١٥٦) ،

هذا بالاضافة الى الخبر الهام الذى ساقه ابن الاثير ضمن أحداث عام ٢٧١ه ( ٨٨٤م ) ويشير الى هجوم جيش الامارة ، بقيادة الامير المندر ولد الامير محمد على مدينة بطليوس وقيامه بحرقها ، بينما تركها عبد الرحمن بن مروان الجليقي فارا الى حصن اشبر غزة (١٥٧) ، وقد أخذنا برواية ابن الاثير هذه ويتفق مع رواية ابن عذارى في أن الجليقي ، قد هرب الى حصن اشبر غزة ، وليس الى حصن مونت مولين كما ذكر ابن خلدون ،

ومن هذه الامثلة السابقة يتضح لنا أن ابن الاثير رغم كونه مؤرخا

<sup>(</sup>١٥٥) ابن حيان ، المقتبس من أنباء أهل الاندلس ، تحقيق د٠محمود على مكى ، تعليق رقم ٦٦١ ، ص ٦٥٦ ، ٩٦٥ . ولمزيد من التفاصيل عن هذه الموقعة أرجع الى :

Sanchez Alborrez, La batalla de la Polvoraria, anales de la Universidad, de Madrid, fasc. III 1932 PP. 225-238.

<sup>(</sup>١٥٦) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ٣١١ ٠

<sup>(</sup>١٥٧) المرجع السابق ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ٠

شرقيا ، احسن في ذكره لبعض أخبار الاندلس ، وقد استفدنا الى حد كبير من هذا المصدر وأخذنا بأخباره في كثير من الاحيان لما عرف عن صاحبها من الصدق والدمة والامانة الامر الذي يجعله من ثقاة المؤرخين المسلمين ، الذين كتبوا عن وقائع الاندلس .

ابن عذارى المراكشى: « البيان المغرب في الخبار المغرب »:

هو مؤرخ يرجع الى أصل مغربى ، عاش في عصر الموحدين ، ويعد كتابه البيان المغرب من أهم مصادر تاريخ المغرب والانداس على الاطلاق ، تناول فيه دراسة هذا التاريخ منذ الفتح الاسلامى للمغرب حتى سنة ١٦٦٧ه ( ١٦٦٨م ) ، وقد اعتمد ابن عذارى في كتابه على مصادر مغربية أندلسية ترجع الى كل من القرنين الخامس والسادس المهجريين ، بل انه ذكر بنفسه أنه قد رجع الى العديد من المصادر من أهمها الطبرى والبكرى والرقيق والقضاعى والى كتاب نظم الجمان وكتابى الاشيرى والبيذق ، ، الذ فقد جاءت أخباره أكثر دقة وتفصيلا عما أورده كل من ابن عبد الحكم والبلاذرى ،

قسم ابن عذاري كتابه « البيان المغرب » الى ثلاثة أجزاء: ففى الجزء الاول اختصر أخبار المغرب منذ الفتح الاسلامي في خلافة عثمان حتى انتقال الفاطميين الى مصر واستخلافهم صنهاجة على افريقية كما عالج فيه أيضا فتنة العرب وأسبابها وأخبار أمراء بنى زيرى وبنى حماد حتى ظهور المرابطين والجزء الثانى ذكر فيه أخبار الاندلس منذ الفتح الاسلامي حتى ظهره المرابطين في المغرب ، واستيلائهم على الاندلس في عام ٢٩٨ه ( ١٠٨٥ ) والجزء الثالث خصصه لتاريخ المرابطين والموحدين حتى انتهاء دولة الموحدين وظهور دولة الحقصيين ، والنصرية والمرينة حتى عام ٢٦٨ه (١٥٨ ) (١٢٦٨م ) .

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن عذاری ، البیان ، تحقیق لیفی بروفنسال ، ج ۳ ، انظر القدمة ، أحمد مختار العبادی ، فی تاریخ المغرب والاندلس ، ص ۵۶۰ ۰

وكان المستشرق الهولندى دوزى ، قد نشر جزءا من كتاب البيان المغرب في الفترة التي تقع ما بين عام ١٨٤٧م وعام ١٨٥١ بليدن ، ويبدو أن المخطوط الذى اعتمد عليه دوزى كان مشوها الى حد كبير ، وقد اشتمل القسم الذى نشره دوزى على الجزء الاول من الكتاب ، وقسم من الثانى نشرهما في جزئين الاول يتعلق بتاريخ المغرب منذ الفتح العربى حتى ظهور الدولة المرابطية ، أما الجزء الثانى فينتهى بوفاة المنصور محمد بن بي عامر ،

وقد اعيدت طباعة هذا الكتاب في بيروت عام ١٩٥٠ ، ولكن هذه الطبعة الجديدة ظهرت بصورة اسوا من الاولى ، اذ امتلات بالعديد من الاخطاء(١٥٩) ، مما دفع كلا من ليفى بروفنسال وكولان الى اعادة نشر هذا الجزء الذى نشره دوزى من جديد ، بعد ان عثر ليفى بروفنسال على مخطوطة جديدة للبيان في المغرب(١٦٠) في خزانة الفقيه المحدث الشريف السيد محمد عبد الحى بن عبد الكريم الكتانى من مدينة فاس ، وكانت هذه المخطوطة الجديدة منسوخة بخط عتيق للغاية ، وكانت بعض اوراقها قد تعرضت للتلف ، ولم يذكر في هذه المخطوطة السمم الناسخ ولا تاريخ النسخ ، كما ذيل ليفى بروفنسال كتاب البيان بمجموعة من الاوراق من تاريخ قديم « عديم الراس والعقب ، مجهول الاسم والصاحب عن بعض ملوك الطوائف ، منحها له صديق بالمغرب ، هو المؤرخ السيد ابو عبد الله محمد بن على الدكالى السلاوي (١٦١) ،

وكان ليفى بروفنسال قد نشر في عام ١٩٣٠ في باريس ، القسم

<sup>(</sup>١٥٩) انظر مقدمة ليفى بروفنسال فى البيان ، ج ٣ ، المقدمة - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>١٦٠) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الاسلامى ، ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>١٦١) ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، مقدمة ليفى بروفنسال ٠

الخاص بملوك الطوائف ، وكان يعتقد أن هذا الجزء ، هو الجزء الثالث من البيان المغرب ثم اتضح فيما بعد أنه تكملة للجزء الثانى من البيان .

وفى عام ١٩١٧م كان المستشرق الاسبانى امبروسيو اويثى ميراندا قد اهتم بنشر الجزء الثالث من البيان ، وكان يعتقد أن هذه المخطوطة لمؤلف مجهول الى أن تبين له أنها نسخة موجزة الى حد ما من الجزء الثالث من البيان المغرب ، فعاد الى تحقيق هذا الجيزء مع كل من الاستاذين محمد ابن تاويت ، ومحمد ابراهيم الكنانى فى عام ١٩٦٣ (١٦٢) .

والواقع أن كتاب البيان يعد من اكثر الكتب التى اعتمدنا عليها في هذا البحث ، فهو الى جانب صدق رواياته ودقتها بحيث جعلت منه مؤرخا ثقة لا يقل أهمية عن ابن حيان ، اهتم باستيفاء كل الاخبار التى يأتى بها ، الامر الذى يتيح للباحث فرصة التفهم الكامل لجميع هذه الحوادث .

وقد اخذنا برواية ابن عذارى فى أن بطليوس كانت مدينة سابقة على الفتح الاسلامى للاندلس ، فقد ذكر انها كانت عند استقرار ابن الجليقى بها مجردقرية صغيرة (١٦٣) ، وهذا يعنى انها كانت ذات ماض قديم ، ويعتبر البيان المغرب لابن عذارى من اهم المصادر التى تضمنت اخبارا مفصلة عن ثورات المولدين فى منطقة الغرب وعلى وجه المحصوص فى ماردة قبيل ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، فعلى سبيل المثال ، اشار الى ثورات ماردة من عام ١٩٠٠ – ١٩١ه (١٦٤) ( ممم ) والى حصار جيوش الامارة لها فى عام ٢١٧ه (١٦٥) ( ممم ) والى تجدد ثورة ابن مرتين بماردة فى عام ٢٢٠ه (١٦٦)

<sup>(</sup>١٦٢) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>۱۶۳) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۱۰۲ ۰

<sup>(</sup>١٦٤) المصدر السابق ، ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲۵) نفسه ، ص ۸۳ ۰

<sup>(</sup>۱٦٦) نفسه ، ص ۸۶ ۰

( ٨٣٥م ) ، وهذه الاشارات مكنتنا من رسم خلفية تاريخية واضحة عن المظروف التى اندلعت فيها ثورات عبد ألرحمن الجليقى فيما بعد فى بطليوس وماردة •

وكذلك كان البيان من اهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى دراستنا لمثورات ابن الجليقى فى مختلف مراحلها ، كما اعتمد عليه كمصدر أساسى العديد من كبار المؤرخين أمثال المستشرق الاسبانى كوديرة الذى كان البيان من اهم مصادر بحثه القيم عن بنى مروان الجليقى •

كذلك زودنا البيان بأخبار دقيقة ومفصلة عن كيفية استرجاع الخليفة عبد الرحمن الناصر لمدينة بطليوس من يد آخر بنى الجليقي (١٦٧) •

وبالاضافة الى ذلك يعتبر البيان من اهم المصادر التى أوردت بالتفصيل حوادث الحروب التى دارت بين بنى الافطس اصحاب بطليوس وبين بنى عباد ملوك أشبيلية •

وقد جاءت هذه الاخبار غاية فى الدقة والوضوح ، ولعل السبب فى ذلك يرجع الى اعتماد ابن عذارى على ابن حيان كمصدر هام لمعلوماته عن هذه الفترة من عصر دويلات الطوائف خاصة فى مجال العلاقات بين بطليوس واشبيلية (١٦٨) • كما كانت ترجمت لملوك بنى الافطس من أفضل ما كتب عنهم وأهم ما اعتمدنا عليه فى بحثنا فى الفصل (١٦٩) الخاص بذلك •

وينفرد ابن عذارى بروايات هامة سلطت الضوء على ما اكتنف فترة الحكم المرابطى فى الاندلس من غموض ، من ذلك انه أورد خبرا هاما عن المنصور ابن الافطس وهو دخوله فى خدمة على بن يوسف فى

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ – ۲۰۰

<sup>(</sup>١٦٨) المصدر السابق ، ج٣ ، ص ص ٢٠٩ ٠

<sup>·</sup> ۲۲۲ - ۲۳۲ ص ۲۳۲ - ۲۲۲ •

سنة ٤٠٥ه بعد أن تمكن من الهروب من مملكة ليون الى أراضى الاسلام وأعلن عن توبته من الضلال، فأحسن الامير المرابطى اليه وجعله أحد قادته بل أحد أعظم قائدين في الجيش المرابطي المتجه الى غزو مدينة قلمرية ، وكان ذلك عام ١١٥ه (١٧٠) ( ١١١٨م ) .

وقد أخذنا برواية ابن عذارى فيما يتعلق بتساريخه لغزوة أمير المرابطين تاشفين الى بطليوس لتأديب الملك الفونسو السابع ، الذى كان قد هاجم نواحى بطليوس وباجة ويابرة ، واشتبك معهم فى فلاة على مقسربة من الزلاقة ، فابن عذارى يذكر أن تاريخ هذه الغسروة هو عام ٥٢٨ه (١٧١) ( ١١٣٣م ) بينما ورد الخبر فى سنة ٥٢٦ه (١٧١م) فى بعض المصادر الاخرى (١٧٢) .

ومن الملاحظ أن هذه الرواية التي ساقها ابن عذارى تتفق مع رواية ابن القطان مما يجعلنا نرجح صحة التاريخ الوارد فيها واخذ به ابن عذارى عنه (١٧٣) • كذلك اعتمدنا على وصف ابن عذارى لجيش الامير تشفين قبل معركته مع الملك الفونسو السابع في نفس موقع الزلاقة الذي كان جده يوسف بن تاشفين قد انتصر فيه على عدوه الفونسو السادس (١٧٤) •

هذا وقد وفق ابن عذارى فى توضيح نشاط الفارس البرتغالى المرتزق جيرالدو سمبافور المعروف فى البيان باسمم « العلج جراندة المجليقى» (١٧٥) وتحركاته فى الغرب • وكان ابن عذارى ثانى مؤرخين

<sup>(</sup>۱۷۰) نفسه ، ج ک ، ص ۲۶ ۰

<sup>(</sup>۱۷۱) نفسه ، ص ۸۸ ۰

<sup>(</sup>١٧٢) ابن الخطيب ، الاحاطة ، ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>١٧٣) أبن القطان ، قطعة من نظم الجمان ، ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>۱۷٤) ابن هذاری ، البیان ، بج ٤ ، ص ٨٨٠

<sup>(</sup>۱۷۵) ابن عذاری ، البیان ، القسم الثالث ، تحقیق اویثی میراندا ، ص ۷۸ ۰

تتبعا تحركات هذا الفارس في منطقة الغرب هو ، وابن صاحب الصلاة ، فكان كلاهما أهم مصدرين اعتمدنا عليهما عند تأريخنا لهذه الفترة من فترات الصراع الموحدي/البرتغالي في منطقة غرب الاندلس .

كذلك وردت في البيان تفاصيل الغروة البرتغالية على مدينة بطليوس سنة ٥٦٤هـ ( ١٦٦٨م ) وهي الغزوة التي قادها الملك البرتغالي الفونسو انريكث بنفسه ، وساعده في ذلك جيرالدوسمبافور ، وقد أوضح ابن عذاري كيف انقذ الله بطليوس بتدخل فرناندو الثاني ملك ليون في الوقت المناسب لاستخلاص المدينة للموحدين تنفيذا للحلف الذي عقده مع الموحدين ، وللحفاظ على مصالحه الشخصية كما سنوضح في الفصل المخاص بذلك (١٧٦) .

كذلك أخذنا برواية ابن عذارى فيما يتعلق بالمعركة الاخيرة التى دارت بين جيوش ابن هود والليونيين تحت قيادة الفونسو التاسع، ورأينا أن فى عبارات ابن عذارى ما يشير الى أنها جرت بعد سقوط ماردة فى أيدى النصارى وليس قبلها مما يتفق مع ما ذكرته المصادر المسيحية عن هذه المعركة ، ويؤكد ثقتنا فى جميع ما ورد فى البيان من أخبار (١٧٧) .

وأخيرا يلقى ابن عذارى أضواء باهرة على هذه المرحلة من تاريخ بطليوس فى ظل الحكم الموحدى ، وعلى الرغم مما يشوب هذه الفترة من تشابك فى الاحداث ، الا أن مؤرخنا بدقته وأمانته ، وصدق حاسته التاريخية قد فصل تاريخ الدولة الموحدية ، مما مكننا من الاستفادة الى اقصى مدى فى الاحاطة بكل حوادث بطليوس ، ولهذا فاننى اعتبره من أهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى التاريخ لهذا العصر الموحدى

٠ ٨١ \_ ٧٧٩ م ، ص ٧٧٩ \_ ٨١ .

<sup>(</sup>۱۷۷) نفسه ، ص ۲۷۰ ۰

وحتى سقوط بطليوس في أيدى الليونيين ١٢٣٠م ( ٦٢٧ – ٦٢٨ه ) . ابن صاحب الصلاة « تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين »:

هو أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن محمد بن ابراهيم الباجى ، المعروف بابن صاحب الصلاة ، ويرجع أصله الى مدينة باجة الا أنه عاش فى اشبيلية واستوطنها مما جعلل ابن الابار الذى ترجم له ، ينعتب بالاشبيلي (١٧٨) ،

ووظيفة صاحب الصلاة كانت احدى الوظائف التى ظهرت فى المجتمعات الاسلامية لتنظيم المجتمع الاسلامي وضبطه ، ومهمة صاحبها امامة المسلمين فى الصلاة ، ومنبين هذه الوظائف وظيفة صاحب الاحباس وصاحب المدينة وصاحب السوق ، وصاحب الرد وصاحب الشرطة وصاحب البريد وصاحب الخمس وصاحب المظلة ، وصاحب الوضوء وصاحب البريد وهاتان الوظيفتان الاخيرتان لاتزال قائمتين بالمغرب حتى السجادة وهاتان الوظيفتان الاخيرتان لاتزال قائمتين بالمغرب حتى يومنا هذا ، وقد ظهر لقب صاحب الصلاة منذ القرن الثالث الهجرى بدلا من لقب الامام منعا للالتباس امام المسلمين ويقصد به وليهم وحاكمهم وبين متولى صلاة المسلمين الذين يؤمهم ،

وقد بدأ اسم عبد الملك ابن صاحب الصلاة في الظهور عام ٥٥٧هـ ( ١٦٦١م ) ، وكان ذلك في مدينة قرمونة عندما تقدم ابن صاحب الصلاة الى الشيخ أبى محمد عبد الله ابن أبى حفص ، فاتح مدينة قرمونة في مسجد المدينة ، يهنئه بفتحه لها ، ثم تكرر ظهوره في هذا العام ، عندما تقلد أحد المناصب في مدينة قرطبة ، ورشح للكتابة في دوائر الحكومة ، ولكنه اعتــذر عن قبول هذا المنصب ، ورغم اعتــذاره الا أنه أقام في

<sup>(</sup>١٧٨) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ١٣٠٠

قرطبة مدة ، ظهر فيها كاحد الكتاب المشهورين ، وقد خرج في هذا العام ضمن وفد كبير من كتاب اشبيلية ، لاستقبال السيدين ابى يعقوب وأبى سعيد في ١٢ شوال من ذلك العام ، ولم يظهر اسم ابن صاحب الصلاة فيما بعد الا في عام ٥٦٠ه ( ١١٦٤م ) عندما صاحب السيد أبا سعيد والى قرطبة لمقابلة اخيه السيد أبى حفص في جبل طارق ، وورد اسم ابن صاحب الصلاة في هذه المناسبة ضمن الشعراء الذين هنأوا باشعارهم السيد أبا سعيد ، وكان مؤرخنا احد هؤلاء الشعراء المهنئين ، وقد كان من نصيب ابن صاحب الصلاة أن يصحب السيد أبا حفص القاء الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في مراكش ، وهناك أقام فترة الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في مراكش ، وهناك أقام فترة كافية ،تلقى خلالها العلم على أيدى كبار العلماء الذين كانوا يملاون البلاط الموحدي ، وشهد ابن صاحب الصلاة الاحتفال بانتصار الموحدين على ابن مردنيش يوم الاحد من ٣٣ ذو الحجة عام ٥٦٠ه ( ١٧٩) ، ويقال أن ابن صاحب الصلاة هو الذي تنبأ بهذا الانتصار (١٧٩) ،

ثم عاد اسم ابن صاحب الصلاة الى الظهور مرة ثانية في عام ١٦٦هـ ( ١١٦٨م ) عندما نصب الخليفة الموحدى أبو يعقبوب يوسف الشيخ أبا عبد الله محمد بن أبى ابراهيم واليا على غرناطة عام ١٩٦٤هـ ( ١١٦٨م ) ، وفي هذه السنة كان ابن صاحب الصلاة واحدا من اكثر الناس اتصالا بالشيخ أبى عبد الله ، بحيث عد كاتم سره .

وفى سنة ٥٦٦ه ( ١١٧٠م ) يرحل ابن صاحب الصلاة الى مراكش ربما بصفة رسمية ليقدم تهانيه الى خليفة الموحدين ابى يعقوب يوسف بابلاله من مرضه • وظل ابن صاحب الصلاة مقيما فى مراكش الى ان تاهب الخليفة ابو يعقوب للغزو فى الاندلس ، عندئذ تجهز ابن صاحب الصلة للعبور الى الاندلس ، وقد وصف خلال هذه الرحلة حالات

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن صاحب الصلاة ، تاريخ المن بالامامة ، س ۱۸ •

الاسعار ، التى تتعرض لها الاسواق المتنقلة مع الركب الخلاف ، كما روى قصة شيخ من أهل بطليوس خرج الى الخليفة الموحدى فى المهدية يستعطفه ويطلب منه قليلا من المال فبذل له الخليفة بذلا سخيا ومنحه مائتى دينار وثلاثمائة مثقال(١٨٠) •

ويتردد اسم ابن صاحب الصلاة مرة أخرى فى الاندلس عام ٥٦٧هـ ( ١١٧١م ) عندما يقصد حصن بنيول ليطلب القوت فيشترى حبة تين بدرهم كامل ، ولكنها لم تسد رمقه ، فيمضى بعد ذلك الى بلنسية .

ثم يرحل ابن صاحب الصلاة الى مراكش ، ويلازم الخليفة فترة من الوقت ثم يعود من جديد الى الاندلس في عام ٥٨٠ه (١١٨٤م) ويواصل اتصاله بالبلاط الموحدى ، قبل استشهاد الخليفة أبى يعقوب يوسف ، فلما اعتلى المنصور الموحدى دست الخلافة لم يتردد في تكريمه لكبر مكانته ، فلما شاخ أشركه في الخطبة مع أبى الحكم عبد الرحمن بن حجاج بالجامع الاعظم من اشبيلية عام ١٩٥٤ه ( ١١٩٨م ) .

ومن المرجح ان يكون ابن صاحب الصلاة قد ولد حوالى عام ١٩٥٨ ( ١١٤٢م ) كذلك لا نستطيع ان نحدد تاريخ وفاته على وجه الدقة ، ومع أن بعض المستشرقين أمثال بروكلمان وأمارى وليفى بروفنسال يؤكدون أنه توفى فى عام ١٩٥٨ه ( ١١٨٢م ) الا أننا لا نأخذ برايهم استنادا على أن ابن صاحب الصلاة قد أرخ فى كتابه المن بالامامة لأحداث وقعت فى عام ١٩٥٤ه ( ١١٩٧م ) وبالتالى فلا يمكن أن يكون قد مات فى عام ١٩٥٨ه ( ١١٨٢م) ويعتقد الدكتور عبد الهادى التازى لهذا السبب أن تكون وفاة أبن صلحب الصلة قد حدثت فى أواخسر المألة السبب الصاحب الصاحب الصاحب الصلاة بخلاف كتاب

<sup>(</sup>١٨٠) ابن صاحب الصلاة ، تاريخ المن بالامامة ، ص ٢١ · (١٨١) المصدر السابق ، ص ٢٦ ·

«المن بالامامة»الذي رجعنا اليه ، واعتمدنا عليه في بحثنا كتاب « ثورة المريدين »(١٨٢) • وتمتاز كتابات ابن صاحب الصلاة بالاسلوب البسيط المعبر الذي لا يخلو أحيانا من السجع ، ودقة السرد ، والصدق والامانة العلمية الفسائقة مما جعله مؤرخا وأديبا في ذات الوقت ، وان كانت تعبيرات البلاغيين تأخذه بعيدا في بعض الاحيان فيتمادي في السجع ، وقد اهتم كذلك ، بالاستعانة بأبيات الشعر كلما أمكنه ذلك(١٨٣) ، وقد اتبع في كثير من الاحيان عرض الاحداث طبقا للترتيب الحولي متبعا في ذلك منهج الطبري وابن الاثير ولكنه وجد أنها كثيرا ما تعوقه ، ولذلك فقد تناساها أحيانا كثيرة في كتاباته (١٨٤) .

ويعد كتاب (المن بالامامة) من اهم المصادر التى يعتمد عليها دارس هذه الفترة من تاريخ الدولة الموحدية ، ولذلك اعتمد عليه كل من ابن القطان في كتابه «نظم الجمان » وابن عذارى في البيان ، وابن الأبار في الحلة السيراء وابن عبد الملك في الذيل والتكملة وابن الخطيب في الاحاطة وابن خلدون في العبر والمقرى في نفح الطيب ، وقد ذكروه كمرجع من أهم مراجعهم ومن أمثلة ذلك أن ابن الابار رجع الى كتاب ثورة المريدين لابن صاحب الصلاة عندما تعرض لذكر خبر أبى الوليد محمد بن عمر بن المنذر (١٨٥) ،

وقد اعتمدنا على كتاب « المن بالامامة » اعتمادا خاصا منذ ان تناولنا بالدراسة تاريخ بطليوس فى عصر الخلافة الموحدية ، فهو المصدر الرئيسى الذى امدنا بالمادة العلمية لهذا القسم من الدراسة ، فقد اوضح

<sup>(</sup>۱۸۲) عن كتاب ثورة المريدين ، انظر مقدمة د · عبد الهادى التازى ، ص ۲۹ ــ ۳۵ ، وقد أشار اليه ابن الآبار في المـــلة السـيراء ( ج ۲ ، ص ۲۰۸ ) ·

<sup>(</sup>١٨٣) جُونْثالث بالنَّثيا ، تَاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>١٨٤) المرجع السابق ، ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>١٨٥) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص ٢٠٨٠

من خلال كتاباته الموقف في الغرب الاندلسي عند دخول الموحدين الى الاندلس ، عندما بدأت مملكة البرتغال الناشئة تطمع في ضم تلك المناطق النائية المتطرفة من بلاد المسلمين بالاندلس ، فأخذ الملك البرتغالي الفونسو انريكث يوجه ضرباته المتتالية على ذلك الجناح الغربي من الاندلس ، ويذكر ابن صاحب الصلاة أن سيدراي بن وزير ، الزعيم الاندلسي الذي كان له الدور الهام في تحطيم سيادة المرابطين في غرب الاندلس ، اقترح على الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على أن يتجه الاندلس ، اقترح على الخطر البرتغالي الى جانب توجيهه قوات بحملة كبيرة لصد هذا الخطر البرتغالي الى جانب توجيهه قوات مماثلة لصد الخطر النصراني في مملكتي ليون وبرشلونة (١٨٦) ،

وقد رسم لنا ابن صاحب الصلاة صورة واضحة المعالم للفسارس البرتغالى المرتزق جيرالدو سمبافور المعروف في المصادر العربية « بالعلج الذميم جراندة » وقد وضح لنا الكيفية التي تمكن بها جراندة من الاستيلاء على المدنالاسلامية وأشار الى غدر هذا البرتغالى المغامر بمدينة ترجالة ثم يابرة (١٨٧) فقاصرش واستيلائه على حصن منتانجش ، والحق أن كتاباته عن هذا الرجل كانت أساسية وضرورية لتكوين خلفية تاريخية صحيحة للاحداث التي كان يعيشها الغسرب الاندلسي ، وبطليوس حاضرته ،

وعرفنا من رواية ابن صاحب الصلاة انه ورد على اشبيلية في أواخر عام ٣٦٥هـ فرنانده صهرادفونش السليطن ملك قشتالة (١٨٨) ( فرناندو رودريجث ) صاحب ترجالة يطلب الدخول في طاعة الموحدين (١٨٩) .

كما أفدنا كثيرا من الخبر الذي ساقه ابن صاحب الصلاة عن الصلح

<sup>(</sup>١٨٦) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>١٨٧) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ٣٧٣٠

<sup>(</sup>١٨٨) هو نفس الفونسو السابع المعروف بالفونسو ريمندس ملك قشتالة ٠

<sup>(</sup>١٨٩) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ٣٦٨ ٠

الذى تم بين الموحدين وبين فرناندة الثانى الببوج في عام ٣٥٥هـ ( ١١٦٧م ) والذى بمقتضاه أرسل الموحدون جيشا ليقاتل الى جانب الفونسو ضد أعدائه من النصارى ، وكان أحد القادة الذين أرسلوا على رأس الجيش الموحدى أبو على بن تمصيلت الذى سيتولى بطليوس في عام ١٩٥٤هـ ( ١٩١ ) ، وكان لهذا الصلح أكبر الاثر في دفاع فرناندة الثانى عن بطليوس عند تعرضها للهجوم البرتغالى في ذلك العام (١٩١) ،

ومما لا شك فيه أن التفاصيل التى أوردها ابن صاحب الصلاة عن أخبار جرانده أوجيرالدو سمبافور ساعدتنا على تتبع أخبار بطليوس فى هذه الحقبة مساعدة فعالة ، ذلك أن ابن صاحب الصلاة كان يتابع «برد أخباره ومعاركه مع حكام الغرب وغاراته المتتالية واستيلائه على المؤن التى كانت تصل الى بطليوس بحيث حظيت هذه الفترة بنصيبها كاملا من البحث والتحقيق •

ويضاف الى ما سبق ، اشارة ابن صاحب الصلاة الى اهتمام المخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف بتحصين بطليوس فأعاد بناء قصبتها ، وتأكد من وصول المياه اليها وأمدها بالرجال والمؤن(١٩٢) ، لهذا كله اعتبرنا تاريخ المن بالامامة من أهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى بحثنا هذا ، وهو مصدر قيم يمتاز بالصدق ، وفى اعتقادنا أنه لا غنى عنه عند التأريخ أو التعرض لهذه الفترة من التاريخ الاسلامى ، وهى فترة حاسمة عاصرها المؤلف وشاهد حوادثها بنفسه ،

١٩٠١) المصدر السابق ، ص١٩٠٠ •

<sup>(</sup>۱۹۱) نفس المصدر ، ص ۳۸۰ ۰۰

<sup>(</sup>١٩٢) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ٢٣٦ ٠

عبد الواحد المراكش « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » :

هو محيى الدين عبد الواحد بن على المراكثي ، ولد في مراكش في عام ٥٨١ه ( ١٩٥٥م) في بدء خلافة أبي يوسف يعقبوب المنصور الموحدي (١٩٣) ، ورحل من مراكش الى مدينة فاس وهو في التاسعة من عمره ، حيث تتلمذ على العالم العظيم ابي بكر بن زهر (١٩٤) ، ثم رحل الى الاندلس في الثانية والعشرين من عمره وتلقى العلم هناك على أيدى علماء أندلسيين أجلاء ، نذكر منهم على سبيل المثال أبو جعفر الحميدي في قرطبة حيث تتلمذ عليه مدة تقارب العامين وفي عام المحميدي في قرطبة حيث الواحد المراكشي الى مراكش وشهد بيعة المخليفة الموحدي يوسف الثاني (١٩٥) ، ثم ترك مراكش بعد فترة وجيزة ورحل الى الاندلس المرة الثانية ، وفي عام ٣١٣ه ( ١٢١٦م ) غادر المغرب والاندلس الى المشرق الاسباب غير معروفة وبدأ يطوف في بلاد المشرقية من مصر الى الحجاز الى الشام اليالم المشرقية من مصر الى الحجاز الى الشام اليالم المشرقية وبلاد المشرق توطدت صلته بأحد الوزراء العباسيين الذي طلب منه أن يؤلف كتابه الموسوم بالمعجم ضمنه أخبار المغرب ، اقطاره ومدنه ، وملوكه خاصة الموحدين ، فاستجاب له عبد الواحد ، وانتهى ومدنه ، وملوكه خاصة الموحدين ، فاستجاب له عبد الواحد ، وانتهى

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، تحقيق محمد سعيد العربان ، ومحمد العربي العلمي ، ص ٣٦٠ ( ترجمة المؤلف لنفسه ) .

<sup>(</sup>۱۹۶) ولد ابن زهر عام ۱۹۰۷ه ( ۱۱۱۳م ) وتوفی فی عام ۵۹۵ه ( ۱۱۹۸م ) فی نفس العام الذی التقی به عبد الواحد المراکشی ، وکان ابن زهر قد بلغ وقتئذ من العمر نحو ثمانین عاما ، وکان ابن زهر طبیبا ، عالما ولغویا وشاعرا ذو نسب رفیع ومال کثیر ( انظر عبد الواحد المراکشی ، المعجب ، ص ۸۸ ، حاثیلة ۲ ) .

<sup>(</sup>۱۹۵) عبد الواحد المراكشى ، المعجب ، ص ۳۲٦ ، التقديم ، ص ح ، ويوسف الثانى هو يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، بويع له بعد وفاة أبيه الناصر محمد فى شعبان سنة ١٦٠هـ ( ١٢١٣م ) وعمره يومئذ ١٦ سنة ( ارجع الى المعجب ، ص ٣٢٣ ) ،

<sup>(</sup>١٩٦) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٢ ٠

من كتابة المعجب عام ٦٢١هـ(١٩٧) ( ١٩٢٤م ) .

ويتكون كتاب « المعجب في تلخيص اخبار المغرب » من جزء واحد يشتمل على تاريخ المغرب والاندلس منذ الفتح الاسلامي للاندلس حتى نهاية عصر الموحدين ، وقد اعتمد عبد الواحد المراكثي في الاخبار السابقة على عهده ، على بعض أخبار استقاها من الحميدي ، لم تصل الينا الا عن طريق عبد الواحد المراكشي .

ولعل رحلة عبد الواحد المراكشي الى المشرق ، وهي التي تسببت في تصنيفه لكتابه المعجب كانت هروبا من بلاد المغيرب لبعض الاسباب السياسية ، فما الذي يدفع رجلا مثل عبد الواحد المراكشي الى الهجيرة والغربة ، والمعاناة والفقر والهم والاحزان ، وهو الذي كان ينتمي الى اسرة عربية عربية في المغرب ، بلغت من الثروة والجاه أن اتاحت له في سن مبكرة أن يتجول في بلاد المغرب والاندلس عدة مرات ، ولم يكن هذا الرحيل الى المشرق لاداء فريضة الحج ولا رغبة في طلب العلم ، فلو كانت للحج لما تأخر عن اداء هذه الفريضة منذ عام ١٢٦٣ه ( ١٢١٦م ) وهو العام وهو العام الذي بدأ فيه رحلته الى عام ١٢٠٠ه ( ١٢٢٣م ) وهو العام الذي أدى فيه فريضة الحج (١٩٨١) ، ولو أن هذه الرحلة كانت لطلب العلم لكنا قد لمحنا في روايته ما يشير الى ما حصله واستوعبه من علوم خلال هذه الرحلة الطويلة أو على الاقل السماء الشيوخ الذين أخذ عليهم في الاقطار التي طاف بها ،

ولا يعرف لعبد الواحد المراكشي اسماء مؤلفات اخرى ، ولكن بعض الباحثين يرون ان جودة اسلوبه واتسامه بالدقة والبلاغة دليل اكيد على

<sup>(</sup>۱۹۷) عبد الواحد المراكثي ، المعجب ، ص ۳۷٦ ، السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ۲۲ ·

<sup>(</sup>١٩٨) انظر مقدمة محمد سعيد العريان ، والعلمى في كتاب عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، التقديم ·

أن « المعجب » لم يكن أول مؤلفاته وانما كان أحد مؤلفات عديدة سبقته ، ويعلل البعض سر هذا الاسلوب القوى بأنه كان من كتاب الانشاء في بلاط بعض أمراء الموحدين قبل أن تلقى به الاحداث الى المشرق (١٩٩) .

وقد قام دوزی بنشر هذا المصدر للمرة الاولی فی عام ۱۸٤٧م من المخطوطة الوحیدة المحفوظة فی لندن رغم عدم کونها کاملة ، ولعلها قد جلبت من المشرق ، بعنوان The history of Almohades (۲۰۰۰) ، ثم طبع طبعتین آخریین فی مصر بدون تحقیق نقلا عن طبعة دوزی باسم «تاریخ الاندلس »(۲۰۱) ، ثم اعاد دوزی نشره للمسرة الثانیسة فی عام ۱۸۸۱م .

ثم قام المستثرق الفرنسى فانيان Fagnan بترجمته الى العربية في عام ١٨٩٣م بالجزائر ، وقد اعاد الاستاذ محمد الفاسى المراكشى طباعته بمدينة فاس في عام ١٩٣٨، ثم نشره الاستاذان محمد سعيد العربان ، ومحمد العربى العلمى بالقاهرة في عام ١٩٥٠م ، ومما لا شك فيه أن عبد الواحد المراكشي كان أحد ثلاثة مؤرخين عظام الدولة الموحدية بالاضافة اليه ابن عذارى وابن صاحب الصلاة ، ولهذا السبب فقد اخذنا من هذا المصدر الكثير من مادة الرسالة لاسيما ما يتعلق بالاحداث التي أحاطت ببطليوس طوال فترة الحكم الموحدي .

ومن امثلة ذلك براعة المراكشى فى تصوير محاولة المخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف افتتاح شنترين، فقد اوضح كافة الظروف المحيطة بهذه المغزوة وانتهت بهزيمة المسلمين واصابة المخليفة بجراحه التى ادت الى وفاته (۲۰۲) .

<sup>(</sup>١٩٩) نفس المصدر السابق ، انظر التقديم ٠

<sup>(</sup>٢٠٠) السيد عبد العزيز سالم ، تأريخ المغرب ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢٠١) عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢٠٢) المصدر السابق ، ص ٢٥٩ - ٢٦١ .

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد غزا شنترين وكانت تابعة لمملكة البرتغال ، على أثر الهجمات المتكررة التي كان يشنها الفارس البرتغالي جيرالدو سمبافور على بطليروس ، وعلى احواز اشبيلية ، وطريانة والشرف وشلوقة ، ولعب نصارى شنترين دورا هاما في هذه الغزوات البرتغالية مما دفع الخليفة الى التفكير فيضرورة الاستيلاء على شنترين ليؤمن بطليوس والجوف من هذا الخطر الشديد ، كذلك أشار عبد الواحد المراكشي الى دخول بطليــوس في طاعة ابن هود في أواخر عهــد الموحدين (٢٠٣) ، وقد افدنا كثيرا من المعجب ولاسيما ما يتعلق بفترة الدولتين المرابطية والموحدية • ولم يغفل عبد الواحد المراكشي بني الافطس فخصهم بجانب كبير من اهتمامه، ووضح مكانةكل من المظفروابنه المتوكل ابن الافطس في مجال الادب والشعر والنحو وكتابة التاريخ (٢٠٤) ، كما أشار إلى الكاتب أبي محمد عبد المجيد بن عبدون وزير المتوكل بن الافطس وقد مدح في قصيدته التي رثا بها أسهاده ملوك بنى الافطس عقب مقتبل المتبوكل وولديه العبياس والفضل على أيدى المرابطين خارج أبواب بطليوس ، كما أورد لنا هذه القصيدة كاملة في المعجب (٢٠٥) .

وهكذا خرجنا من رجوعنا الى هذا المصدر بحصيلة كبيرة من مادة الرسالة على الاخص في عصر الطوائف وعصر دولتي المرابطين والموحدين.

<sup>(</sup>۲۰۳) عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ۰۳۳۰ وابن هود هو سيف الدولة أبو عبد الله محمد بن يوسف من سللة بني هود الجذاميين ، أصحاب سرقسطة ، استقل بشرق الاندلس ، ودانت له ماردة وبطليوس وقرطبة والمرية وجيان سنة ١٦٥ه ( ١٢٢٧م ) وتلقب بالمتوكل على الله واتخذ السواد شعارا له ، ثم ضم اليه اشبيلية في سنة ١٢٦ه ( ١٢٣١م ) ، وتعرض ابن هود لمؤامرة لقتله دبرها له وزيره ابن الرميمي في المرية في سنة ١٣٥ه ( ابن خلدون ج ٤ ، في منة ١٦٠٩ م ) ودفن بمرسية ( ابن خلدون ج ٤ ، ص ٢٠٠٨ ) ،

<sup>(</sup>٢٠٤) المصدر السابق ، ص ٧٥ ٠

<sup>(</sup>۲۰۵) نفسه ، ص ۷۵ – ۸۹ ۰

ابن أبى زرع (توفى فى منتصف القرن الثالث الهجرى) « روض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس »:

هو على بن محمد بن احمد بن عمر بن ابى زرع الفاسى ، وكان معاصرا لدولة بنى مرين ، فقد عمل كاتبا للسلطان المرينى الخامس ابى سعيد عثمان المرينى ( ٧١٩ – ٧٧٣٨ ) ( ١٣١٩ – ١٣٣٠ م) ويرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أنه بالرغم من أن كتابه الانيس المطرب « بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » من أهم مصادر تاريخ المغرب لاشتماله على أخبار هامة عن تلك البلاد منذ قيام دولة الادارسة وتأسيس فاس حتى عصره ، الا أنه تشوبه الكثير من الاخطاء التاريخية فى كثير من الاحيان ، وقد ضرب لنا الدكتور عبد العزيز سالم مثلا لهذه الاخطاء ، وهو أن ابن أبى زرع نسب بناء مدينة مراكش خطأ الى يوسف بن تاشفين فى حين أنها من بناء أبى بكر بن عمر اللمتونى (٢٠٦) ،

ويتفق معه فى ذلك الاستاذ الدكتور احمد مختار العبادى الذى يذكر أن عددا كبيرا من المؤرخين القدامى والمحدثين قد ينتقدون ابن أبى زرع بسبب هذه الاخطاء ويتهماونه بالكذب والتلفيات ، ومن المؤرخين القدامى ، أحد الكتاب المعاصرين له وهو الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق صاحب كتاب « المسند الصحيح الحسن فى مآثر أبى الحسن » (٢٠٧)

<sup>(</sup>٢٠٦) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٨ ٠

الحسن لمحمد بن مرزوق التلمسانى ( تحقيق ماريا خيسوس الحسن لمحمد بن مرزوق التلمسانى ( تحقيق ماريا خيسوس بيغييرا ومحمود بوعياد ، المبزائر ١٩٨١ ، ص ١٠٨ – ١٠٩ قوله « فبنو مرين ( اعزهم الله ) اعلام زناتة ورؤساؤها وكبار قبائلها وعظماؤها وقد وقفت قديما على رفع نسبهم فيزنانة ، وقرات بين يدى المولى المرحوم ( يقصد ابى الحسن المرينى ) ما كتبه ابن ابى زرع في ذلك ، ومنهم سمعت (قدس الله روحهم) أن كثيرا من اخبار ابن ابى زرع انكرها والدهم المرحوم المولى ابو سعيد واكذبه فيما ادركه بما حكاه على خلاف ما وقع عليه » .

ومن المؤرخين المحدثين انتقده كل من دوزى وبونس بويجس واويثى ميراندا (۲۰۸) .

وقد نسب البعض كتاب روض القرطاس الى صالح بن عبد الحليم الغرناطى الذى عاش ومات فى المغرب مثل ابن أبى زرع فى النصف الاول من القلرن الثامن الهجلى ، ولم يكن « روض القرطاس » المصدر الوحيد لابى أبى زرع الذى استفدنا منه ، فهناك مصنف آخر له رجعنا اليه فى الرسالة وهو « الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية » .

أما روض القرطاس وهو المصدر الذى افدنا منه الى حد كبير عند سردنا للاحداث التى جرت فى غرب الاندلس فى عهد الدولة الموحدية فيشتمل على تاريخ لكل من دولة الادارسة وزناته ( المغراويين ، الميفرنيين ) ثم دولتى المرابطين والموحدين واخيرا دولة بنى مرين .

وكان ابن ابى زرع قد اورد اخبار بعض المراسلات التى دارت بين ابن عباد ويوسف بن تاشفين قبل عبور الاخير الى الاندلس ، ووضح كيف كان ابن عباد اول من استقبل الامير المرابطى من ملوك الطوائف (٢٠٩) .

كذلك ذكر ابن ابى زرع اسم المتوكل عمر بن الافطس بين امراء وملوك الطوائف الذين عزموا على الاشتراك مع أمير المرابطين في قتاله

Pons Boigues, Op. Cit., P. 421 — Huici Miranda, La Salida (Y-A) de los Almoravides del decierto, Hesperis, 3-4, trimestres 1959, P. 159.

احمد مختار العبادى ، دراسة حول كتـاب الحلل الموشية ، مجلة تطوان ، العدد الخامس ١٩٦٠ ، ص ١٤٢ ، هامش ٢١ ـ في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٥٩ ٠ . (٢٠٩ ) ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ٩١ - ٩٣ ٠

ضد الملك الفونسو السادس في موقعة الزلاقة (٢١٠) • وقد أوضح كذلك كيف استقرابن تاشفين في بطليوس أياما حتى أحس بوصول الفونسوم تجها الى بطليوس بعد تركه حصار سرقه طة (٢١١) ، فارتحل الى سهل الزلاقة حيث دارت المعركة • ويسوق ابن أبى زرع رواية متضمنة الاشارة الى أن المعتمد بن عباد ومعه المتوكل بن الافطس وبقية ملوك الطوائف نزلوا بمنطقة بها ربوة حاجزة لمفاجأة العدو وارهابه ، وقد اعتمد الاستاذ مانويل البران على هذا النص، وقد استخلصنا من هذه الرواية أن يوسف بن تاشفين كان من الذكاء بحيث أحسن استغلال طبوغرافية المكان لصالح جند المسلمين •

والمواقع أن كتاب روض القرطاس كان أحد المصادر الهامة التى عرفنا من خلالها تفاصيل موقعة الزلاقة وادق دقائقها من ترتيب الجيوش ووضع جيوش الاندلس ودورهم ودور القائد المرابطى داوود بن عائشة فيها ( وهو الذى وصفه ابن أبى زرع بأنه لا نظير له فى الحيزم والادارة ) (٢١٢) ودور ابن الافطس وقواته من بداية المعركة حتى نهايتها .

كما يحدثنا ابن أبى زرع عن حصار يوسف بن تاشفين لحصن لييط وفشله في الاستيلاء عليه مما كان له أكبر الاثر في استياء ابن تاشفين من ملوك الطــــوائف في الاندلس ، وفي تصميمه على ضرورة خلعهـم عن عروشهم (٢١٣) .

ويتابع ابن أبى زرع سرد أحداث الفترة التى سبقت الاحتالال المرابطى لشبه المجزيرة ، ولكنه لم يوضح ما اذا كان يوسف بن تاشفين

<sup>(</sup>٢١٠) المصدر السابق ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>۲۱۱) نفسه ، ص ۹٤ ٠

<sup>(</sup>٢١٢) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٤ ، ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٢١٣) المصدر السابق ، ص ٩٩ ٠

هو الذى أمر قائده سير بن أبى بكر بفتــح اشبيلية وبطليوس بعــد اســتيلائه على غرناطة ، أم أن ســير قد توجه من تلقــاء نفســه لفتحها (٢١٤) .

ومن الجدير بالذكر أن ابن أبى زرع هو المؤرخ الوحيد الذى انفرد بذكر استيلاء النصارى على بطليوس من أيدى المرابطين عقب وفاة ابن الافطس ، ثم استردها سير بن أبى بكر عام ٥٠٤ه ( ١١١٠م ) كما نجح فى استرداد يابرة (٢١٥) ، وكان الاستاذ محمد عبد الله عنان قد انتقد هذا الخبر الذى ساقه صاحب روض القرطاس ولكن أحد المراجع الاسبانية المتخصصة وهو كتاب تاريخ مملكة بطليوس :

Martinez y Martinez للمؤرخ Historia del Reino de Badajoz» يؤكد هذا الخصبر استنادا الى عدد من المدونات المسيحية الاسسبانية والبرتغالية التى اجمعت على ان بطليوس وقعت فى ايدى البرتغاليين عقب دخولها فى طاعة المرابطين(٢١٦) • واتفاق المصادر المسيحية على وقوع هذا الحادث يدعونا الى الاخذ بهذه الرواية •

وقد اشار ابن ابى زرع(٢١٧) الى جهود الامير تاشفين بن على فى منطقة الغرب التى كانت تتعرض دائما لغارات الممالك المسيحية المجاورة ، من ذلك اشارته الى خروج الامير تاشفين بن على عام ٥٢٨ه ( ١١٣٣م ) الى منطقة الغرب حيث استولى على قنطرة محمود ، وان كان هذا الخبر يختلف مع ما اورده ابن القطان(٢١٨) الذى يؤكد ان تاشفين في هذا العام استولى على حصن انطاطة وليس قنطرة

<sup>(</sup>۲۱٤) نفسه ، ص ۲۰۰ ۰

<sup>(</sup>۲۱۵) نفسه ، ص ۲۱۵

Martinez y Martinez, Historia del Reino de Badajoz, P. 184. (717)

<sup>(</sup>٢١٦) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٢١٨) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٠١٠

محمود ، وأيا ما كان الامر ، فان ما أورده أبن أبى زرع رغم اختلافه عن نص أبن القطان يشير ألى أن الامير تأشفين كان مهتما بتحصين منطقة الغرب وتأمينها .

وقد افادنا هذا المصدر الى حد كبير فى معرفة الظروف التى ظهرت فيها الدعوة الموحدية ، فقد افاض ابن أبى زرع فى عرضه لأحوال الدولة المرابطية فى هذه الفترة التى أخذت فيها الدعوة المهدوية فى الظهور والانتشار (٢١٩) .

وقد رجعنا الى روض القرطاس عند حديثنا عن غزوة شنترين عام ٥٨٠ه ( ١١٨٤م ) وكانت روايته من اكثر الروايات التاريخية تفصيلا عن هذه الموقعة(٢٢٠) • ولم يغفل ابن أبى زرع الاشارة الى غزوات النصارى فى منطقة غرب الاندلس فى عهد الخليفة المنصور ، وان كانت أخباره يشوبها بعض الاخطاء ، والمبالغة(٢٢١) •

ولم يكف هذا المصدر عن اسعافنا بالمادة العلمية وتزويدنا بالنصوص التى اعتمدنا عليها فى كتابنا لما تبقى من عصر الدولة الموحدية ، فقد أفدنا من روايته لهزيمة المسلمين فى قصر ابى دانس عام ١١٤ه ( ١٢١٧م ) أمام جيوش مملكة البرتغال (٢٢٢) ، وكرر ابن أبى زرع احداث قصر أبى دانس فى كتابه الذخيرة السنية (٢٢٣) ، وأن كانت بعض نصوصه فيما يتعلق بالصراع الاسلامي /المسيحى، على هذه المدينة تتضمن بعض التحريف والخطأ مما يؤكد ما سبق أن ذكرناه فى بدء حديثنا من أبى زرع رغم أهميته ومعالجته لعصر دولتى المرابطين والموحدين

<sup>(</sup>۲۱۹) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٠ ـ ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢٢٠) المصدر السابق ، ص ١٤٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲۱) نفسه ، ص ۱۲۲ ۰

<sup>· 122 ,</sup> iems , 331 .

<sup>(</sup>٢٢٣) ابن ابي زرع ، الذخيرة السنية ، ص ٥٠ ٠

الا انه لا يعد مصدرا موثوقا به تمام الثقة ، فعلى الباحث أن يلتزم الحذر والحيطة في تناوله وأخذه لاخبار ابن أبى زرع ، كما يجب عليه مقارنتها دائما بما يعاصره من مؤرخين .

البيلذق، « كتاب أخبار المهدى بن تومرت »:

صاحب الكتاب هو ابو بكر بن على الصنهاجى الملقب بالبيذق ، وقد تغلب هذا اللقب على اسمه الى حد أنه كان يضطر فى كثير من الاحيان الى كتابة لقبه هذا فى كتابه كلما أراد التحدث عن نفسه .

و « البيذق » هذه كلمة تستخدم فى بلاد المغرب كصفة يوصف بها من كان قصير القامة تشبيها له باحدى قطع لعبة الشطرنج ، واحيانا تستخدم بصيغة التصغير فيقال « البويذق » •

ولم يكن البيذق من كبار الشخصيات ، او ممن شغلوا مناصب سياسية هامة في دولة ابن تومرت ، وانما كان يقوم ببعض المهام البسيطة اثناء مصاحبته للمهدى بن تومرت ، فكان بمثابة وصيف للمهدى او خادم خاص له يرعى فراشه ويحمل له السراج عندما يشرع في القراءة بخيمته ٠٠٠ الخ(٢٢٤) ، ولم تكن علاقة البيذق بالمهدى تقتصر على هذه الخدمات فقد كان البيذق أحد تلاميذ المهدى ، ويؤكد البيذق ذلك في كتابه فيذكر كيف أنه كان جالسا مع بعض أصحابه فدخل عليهم المهدى، وتساءلقائلا « أين الصبيان » فأجابوا جميعا ها نحن حاضرون بما فيهم البيذق (٢٢٥) ،

ويرى البعض أن البيذق بعد وفاة المهدى قام بالانضمام إلى جماعة

<sup>(</sup>٢٢٤) البيذق ، أخبار المهدى بن تومرت ، تقديم وتعليق وتحقيق عبد الحميد حاجيات ١٩٧٤ ، ص ١١ المقدمة ٠

<sup>(</sup>٢٢٥) المصدر السابق ، ص ٥٢ ٠

الحفاظ الذين كانوا يبثون تعاليم الدعوة الموحدية فى جميع انصاء البلاد (٢٢٦) •

ومن المرجح أن يكون مولد البيذق قد حدث فيما يقرب من عام ١٩٠٥ه ( ١١٦٠م) ولذلك فمن المعتقد أن كتاب « أخبار المهدى ابن تومرت » لم يكن كله من تأليفه ، وأن ماصنفه البيذق منه ينتهى عند أحداث عام ٥٥٠ه ( ١١٥٥م) ، أما بقية الكتاب فمن تأليف كاتب آخر ، ويؤكد هذا الاعتقاد اختلاف المنهج والاسلوب وطريقة عرض الاحداث في هذا الجزء المتبقى من الكتاب عن الجزء الأول(٢٢٧) .

ويستعرض البيذق في القسم الاول من كتابه احداثا هامة من اهمها عودة المهدى ابن تومرت الى بلاد المغرب ليدعو بدعوته الموحدية التى كان اساسها اصلاح الاسلام وقيام دولة جديدة اساسها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بدلا من دولة المرابطين ، وفيه يذكر البيذق اهم المواضع التى زارها المهدى كما يذكر اسماء الطلاب الذين يقبلون على التتامذ له .

اما فى القسم الثانى من الكتاب فانه يوضح الظروف والملابسات التى أحاطت بوفاة المهدى ، ثم بيعة عبد المؤمن من بعده ، وما تلا هذه البيعة من علو شأن عبد المؤمن وتعاظم نفوذه ، وضعف سلطان المرابطين أمام سلطانه ، بحيث انتهى الامر بسقوط مراكش حاضرة المرابطين فى أيدى الموحدين ، وفتح بجاية بعد ذلك ، وتخلص عبدا لمؤمن من جميع المعارضين له .

أما القسم الثالث من الكتاب فقد ضمنه أخبار اهم الثائرين على

<sup>(</sup>۲۲۱) نفسه ، ص ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲۲۷) البيذق ، أخبار المهدى بن تومرت ، ص ١٥ ٠

الموحدين فى كل من المغرب والاندلس موضحا احداث الاندلس بشىء من التفصيل مثل ثورة ابن مردنيش ونهاية هذه الثورة ، ونهاية جراندة الجليقى ، وجهاد يوسف بن عبد المؤمن فى الاندلس .

ويختلف منهج البيذق اختلافا كبيرا عن غيره من المؤرخين القدامى الذين ارخوا لدولة الموحدين ، فقد عاصر نشأة تلك الدولة ، وكان شاهد عيان لكل وقائعها ، ولهذا السبب اعتمد بوجه خاص على الذاكرة دون المصادر المدونة في تسجيل هذه الوقائع ، فهو يقص ما شاهده ويروى ما عاينه وما سمعه الامر الذي دعا الباحثين الى وصف كتاباته بالدقة والبسطة لخلوها من أقوال المؤرخين وتضارب الروايات المختلفة (٢٢٨) .

ويزخر الكتاب بأسماء الاماكن والانهار والقبائل والمدن الى جانب العديد من أسماء أعلام مغمورين ، فكان البيذق بذلك من قلائل المؤرخين المذين اهتموا بالتاريخ للانسان العادى البسيط الذى لم يرتفع الى منصب حكم أو سياسة .

وقد آمن البيذق بعصمة الامام المهدى بن تومرت ، وحاول تأكيد هذا الاعتقاد بصور متعددة ، فمن تسجيل بعض الاساطير ، وذكر الروايات الخيالية وتدعيم قوله ببعض الآيات القرآنية ، هذا الايمان الشديد بعصمة المهدى بن تومرت الذى نتبينه من خلال كتابات البيذق انما يعكس روح ذلك العصر ، فالناس كانوا منقادين ، انقيادا تاما لحكامهم ، الى جانب خوفهم من بطش هؤلاء الحكام وقسوتهم اذا ما انقلبوا عليهم ، وقد انفرد البيذق بذكر مثل من الامثلة الدالة على قسوة المهدى بن تومرت على أعداء دعوته حين اصدر أوامره بقتل عشرات

<sup>(</sup>٢٢٨) البيذق ، اخبار المهدى بن تومرت ، المقدمة ، ص ٢٠ ٠

الآلاف من المعارضين له ، وقد سمى البيذق هذا الحادث بحادثة الاعتراف (٢٢٩) .

ويتميز اسلوب البيذق بالبساطة مع القوة ، ويخلو من اساليب البلاغة كالمحسنات البديعية والكنايات والاستعارات ، وكثيرا ما استعمل البيذق بعض الكلمات المستخدمة في اللهجة الشعبية سواء كانت عربية ام بربرية .

ورغم هذه المفردات الشعبية الا أن اسلوب البيذق قد يتسم عامة بالقوة والدقة والبساطة فى آن واحد ، أما ما أضيف الى ما ألفه البيذق ، وهو الجزء الذى كتبه مؤلف آخر بعد وفاة البيذق فيحمل عيوبا عديدة من ايجاز واقتضاب الى غموض فى وصف الاحداث ، مما يؤكد الرأى القائل بأن مؤرخا آخر بخلاف البيذق هو الذى قام بتأليف هذا الجزء المتبقى من الكتاب ،

وقد رجعنا الى البيذق عند تعرضنا للحديث عن بداية ظهــور الدعوة الموحدية على يد المهدى ، وكيف انتهت هذه الدعوة المناوئة للدولة المرابطية بقيام دولة قوية ارتفعت على انقاض دولة المرابطين المنهارة وورثت كل ممتلكاتها في المغرب والاندلس .

كما رجعنا اليه عند تأريخنا لوفاة ابن الحجام والى بطليوس من قبل الدولة الموحدية ، ويسوق البينة خبر استشهاد ابن الحجام وابن وزير وابن عزون في معركة خاضوها مع ثوار الاندلس في الشرق وهم ابن مردنيش وابن همشك وحلفائهم من النصارى بقيادة العلج الذميم مدار الاقرع ، ولكن البيذق لم يحدد لنا التاريخ والعام الذي جرت فيه هذه الموقعة واسفرت عن مقتل محمد بن على بن الحجام ، ويذكر

<sup>(</sup>٢٢٩) المصدر السابق ، ص ٢٢ .

الاستاذ عبد الحميد حاجيات ، محقق الكتاب أن هذه الموقعة دارت عام ٥٥٥٧ ( ١١٦١م ) بعد استرجاع ابن سعيد لمدينة قرمونة وقبل استيلاء ابن همشك وابن مردنيش على غرناطة (٢٣٠) .

وبالرجوع الى ابن عذارى تبين لنا أن هذه الموقعة التى لم يحدد لها البيدذق تاريخا قد وردت فى البيدان تحت أحداث عام ٥٥٧ه ( ١١٥٧م ) وليس ٥٥٧ه ( ١١٦١م ) كما ذكر الاستاذ عبد الحميدحاجيات ، وعلى هذا النحو يؤكد ابن عذارى الخبر الذى ذكره البيذق ، ولكنه لا يشير الى مصرع ابن وزير فى هذه الموقعة ، وقد رفضنا هذا الخبر الذى أورده البيذق بشأن مقتدل ابن وزير وأخذنا برواية ابن عذارى لان اسم ابن وزير سيتردد كثيرا فى الاحداث التالية مما يؤكد ، صحة رواية ابن عذارى ، وخطا البيذق (٢٣١) .

كذلك رجعنا الى البيذق عند حديثنا عن نهاية الفارس جيرالدو سمبافور الذى كان قد التجأ الى خليفة الموحدين بمراكش طالبا الدخول فى خدمته ، ولكنه خانه وحاول الاتصال بملكه السابق انريكى ملك البرتغال فكان جزاءه القتل(٢٣٢) .

وقد أخذنا من البيذق الى حد كبير ، لاسيما فيما يتعلق بالاحداث التى وقعت في بطليوس في أواخر عهد ابن الحجام ووفاته ·

<sup>(</sup>۲۳۰) البيذق ، اخبار المهدى بن تومرت ، حاشية ٦ ، ص ١٤٨ ٠

<sup>(</sup>۲۳۱) ابن عذاری ، البیان ، القسم الثالث ، ص ۳۸ ۰

<sup>(</sup>۲۳۲) البیذق ، اخبار المهدی بن تومرت ، ص ۱۶۸ ، ۱۹۹ .

الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية لمؤلف اندلس مجهول من اهل القرن الثاهن الهجرى:

لم يسجل مؤلف هذا الكتاب الهام اسمه على كتابه ، ولكنه ذكر انه انتهى من تأليفه يوم الخميس ١٢ ربيع الاول عام ٧٨٣ه ( ١٣٨١م ) ، أى فى عصر السلطان محمد الخامس الغنى بالله ، سلطان غرناطة ، وأبى زيد بن عبد الرحمن بن أبى الحسن المرينى سلطان المغرب(٢٣٣) .

ولقد حاول بعض المؤرخين المغاربة نسبة هذا المصدر الهام الى أديب مالقى اسمه أبو عبيد الله بن أبى المعالى بن السماك العاملى ، الذى كان يعيش فى أواخر القرن الثامن الهجرى ، ويرى د ، احمد مختار العبادى والاستاذ عبد القادر زمامة أنهم لم يدعموا افتراضهم هذا بالادلة ، مما دفعهم الى رفض هذا الافتراض وطرحه جانبا ، كذلك نسبه المؤرخ بشير الفرتى الذى كان قد طبع هذا المصدر الهام عام ١٩١٠ فى تونس الى الوزير لسان الدين بن الخطيب ، ولكن لما كانت وفاة هذا الوزير الغرناطى سبقت تاريخ تاليف هذا الكتاب بنحو سبع سنوات فقد أصبح هذا الرأى قائما على غير أساس (٢٣٤) ،

ولـكن الدكتــورة ماريا خيسـوس ريبيرا ترجح فى بحث نشرته بالفرنسية بعنـوان «حول مؤلف محتمـل لمدونة الحلل الموشية » نسبة هذا الكتاب « الحلل الموشية » الى نفس مؤرخ كتاب « الزهرات المنثورة فى نكتالاخبار الماثورة » وهو محمد بن ابى المعالى بن السماك العاملى الذى سبق للدكتور مختار العبادى ، ود · عبد القادر زمامة أن رفضـا

<sup>(</sup>٣٣٣) احمد مختار العبادى ، دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية واهميته في تاريخ المرابطين والموحدين ، مجلة تطوان ، العدد المخامس ، ١٩٦٠ ، ص ١٣٩ ، وكتابه في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢٣٤) أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٥٦ ، ٥٥٧ ـ انظر التقديم في الحلل الموشية ، ص ٩ ·

فكرة تأليفه للحلل الموشية (٢٣٥) • ثم قام الاستاذ الدكتور محمود على مكى أخيرا بتقديم دراسة تحليلية فى غاية الدقة ، قدم بها لكتاب « الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار المأثورة » وعالج فيها الحجج ، التى ساقتها الدكتورة ماريا خيسوس مع دراسة مقارنة لكتابى « الزهرات » و « الحلل » أيد فيها رأى الدكتورة ماريا خيسوس فى أن الكتابين يمكن أن ينسبا لمؤلف واحد هو محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك العاملى (٢٣٦) •

ويبدأ كتاب الحلل الموشية بالحديث عن تأسيس مدينة مراكش ولكن المؤرخ صاحب هذا الكتاب لم يقصد بكتابته التأريخ لمراكش وحدها أو سرد الاخبار المراكشية التى تتعلق بهذه المدينة العظيمة التى كانت حاضرة المرابطين والموحدين ، والتى حفلت وامتالات بذخائر الفن والآثار ، فقارىء هذا الكتاب لن يجد ما يهمه من أخبار مراكش عن قصورها ومساجدها وحماماتها وبيمارستاناتها وأسواقها وخططها ، ولا عن قواعد بنائها فبرغم من أن هذا الكتاب يحمل عنوانا عن مراكش ، يمكن أن يضعه ضمن قائمة الكتب التى تتحدث وتتناول تاريخ المدن ، الا يمكن أنيضعه ضمن قائمة الكتب التى تتحدث وتتناول تاريخ المدن ، الا مدينة مراكش (٢٣٧) .

وقد تناول صاحب الحلل الموشية بالبحث والسرد والتفصيل تاريخ دولتى المرابطين والموحدين معتمدا على العديد من المصادر الهامة

Maria Jesus Rubiera, Sur un possible auteur de la chronique ( ۲۳۵) intitutée Al-Hulal al Mowasiyya fidkir al ajbar al Murrakusiyya, en II coloquio hispano — Tunecino de estudios Arabes, Madrid — Barcelona, Mayo, 1972, 143-146.

<sup>(</sup>۲۳٦) محمود على مكى ، الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار المأثورة لابن سماك العاملى ، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ، العدد العشرين ، ١٩٨٠ ص ٣٥ - ٤١ ٠ (٢٣٧) الحلل الموشية ، انظر التقديم ، ص ٤٠

المعاصرة ، ذكر اسماء اصحابها ومنهم أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الانصارى الغرناطى المعروف بابن الصيرفى ( ت عام ٥٧٠ه ) ( ٢٣٨) ، وأبى الحسن الكتامى المعروف بابن القطان ، صاحب كتاب « نظم الجمان فى أخبار الزمان » ، والجغرافى الاندلسى عبيد الله البكرى المتوفى عام ٧٨٤ه ( ١٠٩٤م ) والبيذق صاحب كتاب المهدى بن تومرت ، وابن صاحب الصلاة ( ٢٣٨) ، ومحمد بن الخلف وابن بجير ، وأبو يحيى بن اليسع .

ولقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في تونس عام ١٩١٠ ، ولكن هذه الطبعة كانت مليئة بالأخطاء ، واصاب نصه السقوط والبـتر في اماكن في اماكن مختلفة ، ولم يلحق به في هذه الطبعة آية فهارس ولا تحقيقات ولا حواشي ، مما جعل احد الاساتذة المغاربة ويسمى ى ، س ، علوش يعيد طباعته بالرباط عام ١٩٣٦ ، وجاءت هذه الطبعة أفضل من الاولى الى حد ما ، وقد الحق بالكتاب بعض الفهارس ، ولكن رغم جمال المظهر الضارجي لهذه الطبعة الا أن المضمون كان متناقضا مع المظهـر كل التناقض ، فقد كانت الطباعة للمرة الثانية مليئة بالاخطاء والتحريف ، واخيرا اشترك كل من الاستاذين سهيل زكار وعبد القادر زمامة في واخيرا اشترك كل من الاستاذين سهيل زكار وعبد القادر زمامة في المستشرق الاسباني اويثي ميراندا قد اصدر الترجمة الاسبانية لهذا الكتاب في عام ١٩٧٨ ، وكان في عام ١٩٧٨ ، مدينة تطوان من بين منشـورات معهـد الجــنرال فرانكو (٢٤٠) ،

<sup>(</sup>٢٣٨) كان ابن الصيرفى كاتبا للامير تاشفين بن على بن يوسف ، ومن كتبه التى ألفها كتاب « الانوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية » ( انظر السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>۲۳۹) أحمد مختار العبادى ، دراسة حول كتاب الحلل الموشية ، ص ۱۲۰ ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ۵۵۷ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>۲٤٠) انظر الحلل الكوشية ، التقديم ، ص ٩ ، ١٠ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٤ .

وكتاب الحلل الموشية من اهم المصادر التي اعتمدنا عليها للتاريخ لدولتي المرابطين والموحدين ، وقد تناول بالاشارة والحديث أيضا أخبار المتوكل عمر بن الافطس قبيل السيطرة المرابطية على الاندلس ، بل اننا اعتمدنا على كتاب الحلل الموشية ، في اثبات أن المتوكل عمر بن الافطس لم يكن بالملك الخائن أو المتواطىء مع العدو المسيحي مند البداية ، بل أنه حاول بقدر امكانه انقاذ الاندلس من العدوان القشتالي/ الليوني ، فوفقا للروايات التي اوردها صاحب كتاب الحلل الموشية ، اثبتنا أن المتوكل ابن الافطس ، كان أول من بادر من ملوك الطوائف ، بارسال رسالة استفاثة الى الامير المرابطي يوسف بن تاشفين ، وذلك في عام ٤٧٤هـ ( ١٠٨١م ) أي قبل سقوط طليطلة ٢٧٨هـ ( ١٠٨٥م ) أي أنه سبق المعتمد بن عباد في تحركه لانقاذ الاندلس ، في حين أن المعتمد ، لم يبدأ اتصاله بيوسف ابن تاشفين الا بعد سقوط طليطلة ، ونص هذه الرسالة قد أورده صاحب الحلل الموشية كاملا(٢٤١) ، كما أورد صاحب الحلل نص الرسالة التي رد بها المتوكل عمر بن الافطس على الرسالة التي وجهها اليه الفونسو السادس ، وكان يهدده فيها ويتوعده ان لم يبادر بالتسليم له (٢٤٢) .

ويعتبر صاحب الحلل الموشية من أعظم من كتب عن مقدمات الفتح المرابطى للاندلس، فقد وضح دور ملوك الطوائف في استقدام اللمتونيين الى بلادهم لانقاذها من الخطر المسيحى المتربص بها، كما سجل وصف اسستقبال هؤلاء الملوك للامير يوسف بن تاشفين، بعسد طول انتظار (٢٤٣)، ثم فصل أخبار موقعة الزلاقة، ودور ابن الافطس فيها، ولم يترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بواقعة الزلاقة بما في ذلك الاساطير والروايات الخرافية التى انتشرت قبيل حدوث الموقعة مشل

<sup>(</sup>٢٤١) الحلل الموشية ، ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢٤٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>۲٤٣) نفسه ، ص ۵۲ ، ۵۳ ۰

الرؤيا التى ظهرت للملك الفونسو السادس (٢٤٤) • كذلك سجل فى صورة حية فرحة ابن الافطس بانتصار المسلمين فى الزلاقة ومبادرته بارسال نبأ هذا الانتصار الى أهل مملكة بطليوس ليشاركوه فرحته بهزيمة العدو (٢٤٥) •

كما استنتجنا من أحد الاخبار التى أوردها صاحب الحلل الموشية أن الامير على بن يوسف زود بطليوس بعدد من أجناد المرابطين استنادا الى أنه وزع أربعة آلاف جندى على الثغور ، ولما كانت بطليوس من المناطق المناطق المناطق المؤكد أن تكون قد نالت نصيبا من هذه الآلاف الاربعة (٢٤٦) .

كذلك أوضح صاحب الحلل الاسباب التى حملت الامير تاشفين بن على بن يوسف الى التوجه لملاقاة جيش الفونسو السابع عند الزلاقة حيث انتصر جده من قبل على الفونسو السادس ، وقد عرفنا أنه قبيل الموقعة هاجم العصدو أراضى بطليوس وأحوازها وعاثوا فسادا بها(٢٤٧) .

ومن خلال كتابات صاحب الحلل عن هذه المواقع يتضح لنا قدرته الفائقة على وصف ساحة القتال ونظام الجند واسلحتهم كما لو كان قد عاين المعركة ، وسجل تعبير الحماس والعزيمة على وجوههم ، كما قوم اسلوب قتالهم مما جعله الفارس الاول في ميدان وصف المعارك الحربية المرابطية والموحدية ( انظر على سبيل المثال وصفه لمعركة تاشفين بن يوسف في الزلاقة ) (٢٤٨) .

<sup>(</sup> ٢٤٤ ) نفسه ص ٥٥ ، ٥٦ .

<sup>(</sup>۲۲۵) نفسه ، ص ۹۹ ۰

<sup>(</sup>۲٤٦) نفسه ، ص ۸۰ ۰

<sup>(</sup>٢٤٧) الحلل الموشية ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup> ٢٤٨ ) المصدر السابق ، ص ١٢٢ ٠

اما ما يتعلق بالقسم المخصص لدولة الموحدين فرغم أهميته ، فلم نستفد منه في بحثنا بنفس القدر الذي استفدنا من هذا المصدر فيما يتعلق ببطليوس في عصر المرابطين .

لدسان الدين بن الخطيب ، ( ٧١٣ ـ ٢٧٧هـ/٣١٣ ـ ١٣٧٥ ) :

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن الخطيب السلماتي ، ولد في لوشـة Loja عام ٧١٣ه (١٣١٣م)، وهي من مدن مملكة غرناطة ، وان كان أصل بيتهم من قرطبة (٢٤٩) ، وقد تلقى ابن الخطيب العلم في غرناطة التي كان يسودها جو من العلم والادب ، ومال منذ صغره الى دراسـة الطب وعلوم الفلسـفة ، وتلقى أصول هذين العلمين عن أستاذه يحيى بن هذيل (٢٥٠) .

ثم انخرط ابن الخطيب بفضل كفاءته ومهارته في سلك الوزارة في مملكة بنى الاحمر ، وأصبح وزيرا في عهد أبى الحجاج يوسف بن محمد الخامس، وقد تولى هذا المنصب بعد وفاة الوزير ابن الجياب عام ١٧٤٩ ( ١٣٤٩م ) ، ومن العوامل التي تسببت في ارتفاع شأن ابن الخطيب وبلوغه هذه المكانة العالية ، نبوغه في الآداب والفنون والشعر والتاريخ ، والطب والفلسفة الى حد أن السلطان محمد الخامس الغنى بالله أرسله سفيرا له الى المغرب لدى سلطانها أبى عنان المريني لينتصر به ضد عدوه ملك تشتالة (٢٥١) ،

ولكن انقللها وقع في عام ٧٦٠ه ( ١٣٥٨م ) وأسفر عن طرد السلطان محمد الغنى بالله الى المغرب ومعه وزيره ابن الخطيب الذي الذي عاش في فاس مدة ثلاث سنوات تألق فيها نجمه ، والف عددا من

<sup>(</sup>٢٤٩) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۵۰) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلس ، ص ۲۵۲ ـ احمـد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٤٦ ٠

<sup>(</sup>٢٥١) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢٠٠

الكتب في بلاد المغرب من أهمها » اللمحة البدرية في الدولة النصرية » و « نفاضة الجراب في علالة الاغتراب » وكتاب « معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار » •

ثم عاد محمد الغنى بالله الى غرناطة مرة اخرى سنة ٧٦٣هـ ( ١٣٦١م ) بعد أن تمكن من استعادة عرشه ، وعمــل على ارجاع ابن الخطيب ، ولكن ظروف ابن الخطيب بعد عودته الى مملكـــة غــرناطة لـم تـكن مواتيــة ، فسـرعان ما. بدأ الماقدون عليه يوقعون بينه وبين السلطان ، ونجحت هذه السعايات في اثارة غضب السلطان عليه ، وعندئذ شد ابن الخطيب رحاله وانتقل الى المغرب حيث التجأ الى السلطان أبي فارس عبدالعزيز بن أبي الحسن المريني ، في تلمسان ، وهناك حظى بتكريم السلطان له والاحسان اليه ، فلما توفي السلطان أبو فارس عام ٧٧٤ه ( ١٣٧٢م ) ، غادر ابن الخطيب تلمدان ورحل الى فاس ، وخلف أبا فارس على السلطنة ، ابنه الطفل « السعيد »(٢٥٢) ولكن الامر لم يدم له فسرعان ما خلع ونودي باحمد بن أبي سالم سلطانا على دولة بني مرين عام ٧٧٦هـ ( ١٣٧٤م ) ، غير أن أبن الخطيب لم يسلم من المؤامرات التي دبرها له اعداؤه في غرناطة وعلى راسهم الوزير سليمان بن داود الذي ضم اليه مناعداء ابن الخطيب ابن زمرك الشاعر وابا الحسن النباهي قاضي غرناطة ، وصاحب كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » المسمى « المرقبة العليا » وإتفق معهما على اتهام ابن الخطيب بالزندقة ، وقد بادر هؤلاء باحراق كتبه في غرناطة ، ثم أمر بعض أتباعه بقتله سرا ، وبالفعل تم قتلابن الخطيب خنقا، ثم حملت جثته واحرقت، وبعدها تم دفنه (٢٥٣)٠

من هذا العرض السريع لحياة ابن الخطيب يتضح لنا ان نشاط ابن الخطيب السياسي لم يقتصر على مملكة غرناطة ، وانما تمكن بذكائه

<sup>(</sup>٢٥٢) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢٥٣) جُونشالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٥٧ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ص ٢١ ٠

ومهاراته الادبية والسياسية من التأثير في سياسة دول المغرب، وكذلك أثر في سياسة الممالك النصرانية ، وقد وصلت الينا رسائل عديدة باللغات العربية تم تبادلها بين ابن الخطيب وبين ملوك هذه البلاد (٢٥٤) .

ولعل موهبة ابن الخطيب العلمية وقدراته فى العديد من المجالات الفلسفيةوالادبيةكانت من اهم الاسباب التى ساعدت على تألق نجمه السياسى وارتفاع شأنه ، ولعل هذه الموهبة كانت من أهم العوامل أيضا التى جعلت رسائله وقصائده التى أرسلها الى سائر الملوك فى ذلك العصر مسلمين ومسيحيين ، تلقى أكبر الاثر فى نفوسهم ، ومن أهم تلك الرسائل نصائحه التى أرسلها الى الملك القشتالى دون بطره ( بدر و الاول القاسى ) باللغة الاسبانية ،

ومن اهم مؤلفات ابن الخطيب التي الفها في فترة اقامته بالمغرب:

ا ـ كتاب اللمحة البدرية في الدولة النصرية ، وقد تناول في هذا الكتاب الحديث عن أهل غرناطة وعاداتهم وذكر ملوكهم ، ويتكون هذا الكتاب من جزء واحد قد تم طبعه في القاهرة عام ١٣٧٤هـ(٢٥٥) .

٢ ــ كتاب « نفاضة الجراب في علالة الاغتراب » ، وقد صور فيه ابن الخطيب حياته في الفترة التي قضاها بعيدا عن غرناطة ، وفيه يصف مشاهداته في بلاد المغرب، كما يصف الاحداث السياسية التي مرت بها تلك البلاد اثناء مقامه بها ، ويتكون هذا المصدر من ثلاثة اجزاء ، قام الدكتور احمد مختار العبادي بنشر وتحقيق الجزء الثاني منه في القاهرة عام ١٩٦٧ ، وهو الجزء الذي كان معروفا في تلك الفترة ، ثم تم

<sup>(</sup>٢٥٤) أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٤٧٠ (٢٥٥) المرجع السابق ، ص ٥٤٩ ٠

العثور على الجزء الثالث من هذا المصدر في مكتبة الرباط في الآونة الأخيرة (٢٥٦) .

٣ ـ كتاب « معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار » ويتضمن وصفا شائقا لمدن المغرب والاندلس ، استخدم فيه اسلوبا طريفا ينتمى الى فن المقامات المعروف في الادب العربي ، واخيرا قام الدكتور مختار العبادي بنشر هذا الكتاب سنة ١٩٥٨ ضمن مجموعة من رسائل ابن الخطيب بعنوان « مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والاندلس » .

ك ـ كتاب « الحلل المرقومة فى اللمع المنظومة » ، لم يصل الينسا ويعتبر من الكتب المفقودة ويتعلق بأصول علم الفقه ، غير أن هناك شروحا لهذا الكتاب منها شرح ابن خلدون ، وشرح أبى سعيد بن لب ، المسمى «بالطرر المرسومة على الحلل المرقومة » تعوضنا عن فقده .

٥ - كتاب « رقم الحلل في نظم الدول » ، أرجوزة تاريخية أهداها ابن الخطيب الى السلطان المريني أبي سالم ابراهيم .

7 ـ كتاب « كناسة الدكان بعد انتقال السكان » ، وهو على هيئة من الرسائل على لسان سلطان سلطان غرناطة ، يوجهها الى سلطان فاس (٢٥٧) ، حققه الدكتور أحمد مختار العبادى .

ومن المعروف أن ابن الخطيب واصل بعد عودته الى غرناطة الكتابة والتاليف عن بلاده ، ومن أهم هذه المؤلفات « الاحاطة في أخبار غرناطة »، ويعد هذا الكتاب بمثابة « معجم أعلام جمع ابن الخطيب فيه سير النابهين من أهل مملكة غرناطة ومن وفد عليها وسكنها ، وقسمه

<sup>(</sup>٢٥٦) أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٤٩. (٢٥٧) المرجع السابق ، ص ٥٥٠ .

اقعاما بحسب المنصب أو بحسب ناحية الامتياز، فقسم للملوك والامراء وثان للعمال ، وثالث لذوى النباهة كالقضاة والمتحقين بعلوم القرآن والمحدثين والفقهاء، وأورد فيه ترجمة لنفسه ٠٠٠ » (٢٥٨) نشره الاستاذ محمد عبد الله عنان كاملا في أربعة أجزاء .

وقد قام أحد المؤرخين المصريين واسمه بدر الدين البشتكى المصرى باختصار كتاب الاحاطة في عام ٧٩٣هـ ( ١٣٩١م ) وسماه « مركز الاحاطة » •

ومن أهم مصنفات ابن الخطيب ايضا في تلك الفيترة كتياب « ريحانة الكتاب ، ونجعة المنتاب » ، وهذا الكتاب يضم المراسلات السلطانية التى دارت بين ملوك غرناطة وبين ملوك الدول المجاورة ومعظم هذه المراسلات من انشاء ابن الخطيب .

وقد قام العالم الاسبانى Gaspar Remiro بنشر الجزء الخاص بالمراسلات بين ملوك غرناطة وملوك فاس من بنى عبد الحق أو بنى مرين في القرن الثامن الهجرى ، وباستثناء هذا الجزء المنشور فان كتاب الريحانة لايزال مخطوطا(٢٥٩) .

أما كتاب «أعمال الاعلام» الذي اعتمدنا عليه في در استناهذه ورجعنا الله في كثير من نقاط البحث ، فمن أهم المصادر التي تناولت تاريخ المغرب والاندلس (٢٦٠) .

وقد قام ابن الخطيب بتقسيمه الى ثلاثة اقسام :

الاول: لايزال مخطوطا، وقد تحدث فيه عن تاريخ المشرق الاسلامي،

<sup>(</sup>٢٥٨) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢٥٩) أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥٥١ ٠

<sup>(</sup>٢٦٠) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢١ .

والثانى: تناول فيه تاريخ الاندلس منذ الفتح الاسلامى حتى عصر السلطان محمد ابن يوسف بن اسماعيل، وقد نشره الاستاذ ليفى بروفنسال للمرة الاولى عام ١٩٥٦ بالرباط، ثم اعيد نشره في بيروت عام ١٩٥٦ ٠

اما القسم الثالث: فقد تناول فيه ابن الخطيب تاريخ المغرب مند قيام دولة الاغالبة وحتى عصر الموحدين ، وكان ابن الخطيب يرغب في استكمال هذا القسم حتى عصره ولكن بسبب ظروفه الخاصة وماساته التى كان قد بدأ يعيشها في ذلك الوقت لم يستطع ان يستكمل مادته .

ويعد « اعمال الاعلام » آخر مؤلفات ابن الخطيب ، فقد انتهى من تاليفه عام ٧٧٦ه ( ٣٦١م ) اى قبيل مقتله مباشرة(٣٦١) .

وقد استفدنا الى حد كبير من كتاب اعمال الاعلام ، ورجعنا اليه في كثير من نقاط البحث ، ويمتاز اعمال الاعلام بصدق الرواية وقوة الاسلوب وسلاسته واستفاضة المادة التاريخية ، وقد رجعنا اليه خاصة عند حديثنا عن ثورة اهل طليطلة على ملكهم القادر بن ذى النون ، واستدعائهم لعمر المتوكل بن الافطس ليحكم بلدهم بدلا من القادر ، وقد وضح لنا ابن الخطيب كيف كان ابن الافطس كارها لهذه المهمة العسيرة ، فجاءهم ملبيا لندائهم وهو متثاقل للغلية (٢٦٢) .

كذلك ترجم ابن الخطيب لملوك بنى الافطس فى بطليوس ، واشار الى ادعائهم النسب العربى الى تجيب معتمدا فى ذلك عملى ابن حيان (٢٦٣) ، ومن الملاحظ أنه رجع الى ابن حيان فى كثير من مواضع الكتاب مما يدل على أن ابن حيان كان واحدا من أهم مصادره ، وكان « المتين » أحد كتب ابن حيان التى اعتمد عليها ابن الخطيب ،

٠ ٢١ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب ، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٢٦٢) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢٦٣) المصدر السابق ، ص ١٨٣ ، ص ٤٨ ، ص ٨٤ .

كذلك أشار ابن الخطيب الى كتاب « المظفرى » الذى كتبه المظفر بن الافطس ووضح لنا مكانته الادبية والعلمية ، وأشار الى براعت الشديدة في مجال الشعر ، هذا الى جانب حديثه عن علاقته بملوك النصارى وعن المتيلاء هؤلاء على مدينة قلمرية في عهده ، وقد اعتمد عند سرده لمسيرة المتسوكل عمر بن الافطس على الفتر ابن خاقان (٢٦٤) .

وكان ابن الخطيب احد المؤرخين القسلائل الذين اشاروا الى المنصور ابن المتوكل عمر بن الافطس وذكر خروجه الى الفنش السادس ودخوله في بلاطه ، وارتداده عن دينه (٢٦٥) .

كما استفدنا من « اعمال الاعلام » عند تعرضنا لذكر الثورات التى قامت ضد الحكم المرابطى فى غرب الانداس فى اواخر عهد المرابطين ، ونقصد بذلك ثورة أبى القاسم ابن قسى الذى يعد اول ثائر ضد المرابطين فى الاندلس ، وقد أشار ابن الخطيب باستفاضة تامة الى تفاصيل ثورة ابن قسى ، كما أشار الى عدد آخر من الثوار الذين شاركوا فى الاطاحة بالحكم المرابطى أمثال ابن وزير ويوسف البطروجى ولبيد بن عبد الله صاحب شنترين وأبى القمر بن عزوز صاحب شريش ومحمد بن على بن الحجام فى بطليوس ومحمد بن المنذر ، ، ، ، الخ (٢٦٦) ،

<sup>(</sup>٢٦٤) ابن الخطيب ، أمعال الاعلام ، ص ١٨٥ ٠

٠ ١٨٦) المصدر السابق ، ص ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٤٨٠

الحميرى ، « صفة جزيرة الاندلس » من كتاب « الروض المعطار في خبر الاقطار »:

من اهم المصادر الجغرافية والتاريخية لمدن الاندلس لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى ، وهو كتاب جامع ، اختار منهليفى بروفنسال ما يتعلق بالاندلس ، ونشره فى القاهرة سنة ١٩٣٨ على حروف المعجم الى جانب ترجمة فرنسية له وتعليقات وفهارس وافية (٢٦٧) .

وقد اعتمد الحميرى فى تاليفه للقسم الخاص بالاندلس من كتاب «الروض المعطار » على الكثير من الجغرافيين الذين سبقوه ، خاصة عند كتاباته للمادة الجغرافية ، وممن اعتمد عليهم اعتمادا خاصا ، الادريسى فى كتابه « نزهة المشتاق » ، والبكرى فى كتابه « المسالك والممالك » والمعذرى فى « نظم المرجان » ، وكذلك اعتمد على كتاب « الاستبصار فى عجائب الامصار » لمؤلف مغربى من اهل القرن السادس الهجرى ، أما المادة التاريخية فقد اعتمد فى جمعها على كتاب « مجموع المفترق » لمؤلف مجهول ، وكتاب « المغرب فى أخبار المغرب » لابى التقى طاهر بن عبد الرحمن ، وكلا الكتابين مفقود اليوم (٢٦٨) ،

ومن عيوب المحميرى أنه يغفل ذكر أهم المراجع التي اعتمد عليها ، ومن الغريب أنه على الرغم من ذلك كان ينتقد أصحاب تلك المصادر نقدا عنيفا ، من ذلك انتقاده للادريسي رغم أخذه عنه العديد من المعلومات بنفس أسلوبه الذي انتقده فيه (٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢٦٧) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٣١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٦٨) حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الاندلس ، ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٢٦٩) الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، المقدمة ، ص ح ، حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافيا والجغرافيين ، ص ٥٣٩ .

وير ىالبعض أن الحميرى قد رجع إلى ياقوت الحموى دون أن يشير اليه ، فقد كان ياقوت قد أتم معجمه في عام ٢٢٤ه/( ٢٢٢م) ، وبعدها ذاع صيته للغاية ، أما الحميرى فقد عاش في النصف الثاني من القرن السابع الهجرى وزار الحجاز وأدى فريضة الحج ، وأطال المقام هناك ، وليس من المعقول ألا يكون الحميرى قد رجع الى هذا المعجم الذى الفه ياقوت لاسيما وأنه كان بصدد (٢٧٠) تأليف معجم ، هذا الى جانب أن أسلوب الحميرى في سرد المعلومات الجغرافية مع خلطه بالأدب يشابه الى حد كبير أسلوب ياقوت ، بل أننا نجد في بعض الاحيان أن المادة الجغرافية عند الحميرى تقتصر على ذكر شاعر أو أديب ظهر في موضع معين (٢٧١) .

اما مواد هذا المصدر المجغرافي الهام فمرتبة ترتيبا أبجديا ، وقد حاول الحميرى ربط التاريخ بالجغرافية بطريقة رائعة ، ولعل أكثر هذه المادة التاريخية يرجع الى عصر الموحدين ، وهو العصر الذي سقطت فيه معظم حواضر الاندلس وقواعده في ايدى النصارى(٢٧٢) .

وقد استعنا بكتاب الحميرى هذا عند حديثنا عن بطليوس أو أى مدينة من اعمالها ورغم ضخامة هذا العمل واهمية المادة الجغرافية التى أوردها الا أنها لا تخلو من الاخطاء التاريخية ، فبالنسبة لموضوع بناء بطليوس وانشائها على يد عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، فقد ذكر الحميرى أن ابن الجليقى حصل على موافقة الامير عبد الله على بناء بطليوس (٢٧٣) ، وهذا خطا بالغ لان الذي منحه هذا الحق لم يكن الامير عبد الله وانما كان الامير محمد ، أما عبد الله فهو الذي جدد الله المبال لابن الجليقى ، ومن أمثلة الاخطاء التاريخية التى وقع فيها

<sup>(</sup>٢٧٠) حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص ٥٤١ ٠

٠ ٥٤١ نفسه ، ص ٥٤١ ٠

<sup>(</sup>۲۷۲) جونثالث بالنثیا ، تاریخ الفکر الاندلسی ، ص ۳۱۲ ۰ (۲۷۳) الحمیری ، صفة جزیرة الاندلس ، ص ۲۲ ۰

ارجاعه تاريخ بناء مرسية الى سنة ٢١٦ه ( ٢٨٥م ) (٢٧٥) بينما يؤكد العدرى أنها بنيت في سنة ٢١٠ه ( ٢٨٥م ) (٢٧٥) ويؤيده في ذلك ابن عذارى (٢٧٦) • وواضح أن الحميرى نقل رواية العدرى ولكن بصورة مختصرة ولكنه أخطأ في ذكر التاريخ • ويبدو أن سبب الخطأ يرجح الى أن الحميرى قرأ تاريخ الانشاء الوارد على هذا النحو في العذرى « سنة عشرومائتين » على أنه « ستة عشر ومائتين » • ولكن بخلاف هذه النقطة ، فقد أمدنا بمعلومات هامة عن بطليوس ، فقد وصف لنا المسجد الجامع الذى بناه الجليقى بها ، والمساجد الاخرى وسور المدينة وربضها الشرقى ونهرها •

اما عن المدن والمحصون التى كانت تتبع اقليم بطليوس فقد ذكر الحميرى العديد منها ، نذكر منها على سبيل المثال حصن ابطير (٢٧٧)، ورغم أن ما ذكره عنه كان ضئيلا الا أنه أفادنا الى حد ما لتكوين فكرة عن هذا المحصن ، كما أطنب الحديث عن الاشبونة ، ووصفها ووصف حصن المعدن ، الذى يقع بالقرب منها ، هذا الى جانب تعليقه على رحلة المغررين منها ، الذين أخذوا يكتشفون الجزر المتناثرة في المحيط الاظلسي (٢٧٨) ،

وحظيت مدينة قصر أبى دانس بنصيب كبير من اهتمام الحميرى ،

<sup>(</sup>۲۷۲) الحميري ، المرجع السابق ، ص ١٨١ ٠

<sup>(</sup>۲۷۵) أحمد بن عمر بن أنس العدرى ، نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتنويع الاثار ، تحقيق الدكتور عبد العريز الاهوانى ، مدريد ١٩٦٥ ، ص ٦ ، وراجع فى ذلك أيضا رسالة الماجستير المقدمة من السيد عزت قاسم أحمد عن تاريخ مدينة مرسية الاسلامية منذ انشائها حتى استيلاء المرابطين عليها ، الاسكندرية ١٩٨٤ ، ص ٣٣ وما يليها .

<sup>(</sup>۲۷۹) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج ۲ ، ص ۸۲ .

<sup>(</sup>۲۷۷) الحميري ، صفة الاندلس ، ص ١١ ٠

<sup>(</sup>۲۷۸) المصدر السابق ، ص ۱۹ ۰

كما وصف سقوطها على أيدى البرتغاليين في عام ١١٤ه (٢٧٩) ( ١٢١٧م ) ٠

كذلك يذكر الحميرى أن باجة التى بناها يوليوس قيصر هو الذى سماها باجة ،وهى تعنى الصلح أوالسلم ( من Paz ) ، وذكر أنه ينتسب اليها أبو الوليد الباجى ، وعرض لتاريخها أيام الامير عبد الرحمال الداخل (٢٨٠) .

ومن المدن التى أوردها الحميرى وتدخل فى نطياق مملكة بطليوس ، قلمرية وشنترين وقورية وشنترة ويابرة ، وقد رجعنا الى تعريفه لهذه المدن عند حديثنا عن حصون اقليم بطليوس وأهم المدن التى كانت تابعة لمملكة بطليوس فى عصر الطوائف .

المقرى ، « نفح الطيب ، من غصن اندلس الرطيب ، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب » :

هو ابو العباس احمد بن محمد بن احمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ابى العيش بن محمد ، المقرى ، التلمسانى المولد ، فقد ولد فى تلمسان ودرس بها فى نشأته الاولى ، وحفظ القرران الكريم ، وكان استاذه فى تلك الفترة المبكرة من حياته هو الشيخ ابو عثمان سعيد بن احمد المقرى مفتى تلمسان ، ثم رحل بعد ذلك الى مدينة فاس للدراسة (٢٨١) والاستزادة من العلم ، وكان يذكر عنها أنها دار خلافة المغرب ، وزار المقرى فى شبابه بلاد الحجاز ليحج بيت الله الحرام ، ثم بيت المقدس ومنها تمكن من الذهاب الى القاهرة ، وقد كرر ، زيارته بيت المقدت ، كما زار دمشق فى تلك الفترة من حياته ، وقد تعلق بأهل

<sup>(</sup>۲۷۹) نفسه ص ۱۹۲ ۰

<sup>(</sup>۲۸۰) نفسه ص ۳۳ ۰

<sup>(</sup>٢٨١) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٣٠٣٠٠

دمشق تعلقا كبيرا ، وأحب هذه المدينة للغاية (٢٨٢) .

سار المقرى على نفس النهيج الذى سار عليه ابن الخطيب في كتاباته ، وان كانت هناك صفة لازمته لم تتوفر عند ابن الخطيب ، وهى استطراداته الكثيرة ، وخروجه عن الموضوع الاصلى للدراسة اعتقادا منه أن التزامه بمعلومة محددة وعدم اطلاقه العنان لقلمه نوع من التقصير في الكتابة الامر الذى جعل الادباء يعتبرونه لهذه الصفة جاحظ المغرب ، ومن أشهر مؤلفاته :

1 - « ازهار الرياض ، في أخبار القاضي عياض » وهو في حقيقة الامر ترجمة للقاضي المغربي عياض بن موسى بن عمرون بن موسى اليحصبي السبتى ، وقد نشر من هذا الكتاب ثلاثة اجزاء ، أصدرها المعهد الخلافي بالقاهرة بتحقيق الاساتذة مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي سنة ١٩٣٩ ، ثم نشر في خمسة أجزاء مع الابقاء على الاجزاء الثلاثة الاولى تحت اشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي بين حكومة المغرب ودولة الامارات العربية ، فتولى تحقيق الجزء الرابع ، الاستاذان سعيد أحمد أعراب ومحمد بن تاويت وصدر في الرباط سنة ١٩٧٨ ، أما الجزء الخامس فقد حققه الاستاذان د ، عبدالسلام الهراس وسعيد أحمد أعراب ، وصدر في الرباط سنة ١٩٧٨ ، أما الجزء الحادب ، وصدر في الرباط سنة ١٩٧٩ .

٢ ـ «أزهار الكمامة » وهو مفقود ولا نعرف عنه شيئا سوى اسمه وهناك اسماء عديدة لكتب اخرى مثل « اتحاف المغرى ، تكميل شرح الصغرى » ، و « الدر الثمين في اسماء الهادى الامين »، و «عرف النشق في اخبار دمشق » ، و «الغث والسمين والرث والثمين »، و «قطف المهتصر في أخبار المختصر » ، و « فتح المتعال » ، و «روض الآس ، العاطر الانفاس »

<sup>(</sup>۲۸۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ، المقدمة ، ص ١ ٠

واخسيرا نفسح الطيب ، وكان اسمه في بداية الامر « عرف الطيب في اخبار ابن الخطيب » اذ كان ينوى تخصيص هذا الكتاب للتعريف بالوزير ابن الخطيب ، ولكنه راى أن يقدم الكتاب بدراسة موسوعية عن الاندلس : تاريخها وجغرافيتها وتراجم اهلها ممن رحلوا الى المشرق أو قدموا منه الى الاندلس ، فعدل عنوان الكتاب لذلك الى عنسوانه الحالى ، وكان المقرى اثناء اقامته بدمشق يروى لعلمائها وكبار رجالها عن الاندلس وروائعها الطبيعية من حدائق وخضرة ومناظر خلابة الى جانب ذكره لكبار علمائها ورجالها وخاصة لسان الدين بن الخطيب ، فكثيرا ما ذكر لاهل دمشق نبذا من احاديثه وكلماته مما دعا بعضهم وعلى رأسهم المولى احمد الشاهيني الى أن يطلبوا منه أن يصنف لهم كتابا للتعريف بهذا الرجل العظيم ( ابن الخطيب ) ، ولكنه لم يبدأ بكتابة نفح الطيب في دمشق ، وانما بدا في تأليفه بعسد أن اسستقر في مصر ،

ويتألفكتاب «نفح الطيب» من أربعة أجزاء ، ويعتبر الجزآن الاولان مقدمة للجزئين الثالث والرابع ، ويحتوى الجزآن الاول والثانى على ثمانية أبواب ، الاول في وصف جزيره الاندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ، وذكر أهم مدنها ، وكورها ، والثانى تحدث فيه عن فتطارق بن زياد وموسى بن نصير للاندلس ، كما ذكر فيه أهم ولاة الاندلس من قبل بنى أمية ، والثالث تحدث فيه عن خلفاء الاندلس وملوكه ، والرابع عن قرطبة حاضرة الخلافة ، وقد قام في هذا الفصل بوصف جامع قرطبة العظيم ، وخصص الفصل الخامس للتعريف ببعض من رحل من رجال الاندلس الى بلاد الشرق ، وفي ألسادس ترجم للوافدين على الاندلس من المشرق ، والفصل السابع استعرض فيه فضائل أهل الاندلس والثامن ذكر فيه تغلب العدو المسيحى على الاندلس (٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢٨٤) جونثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ٣٠٣ ٠

ولعل أهم خصائص كتاب « نفح الطيب » أن مؤلفه عمد الي التكرار ، فقد كان يذكر الخبر الواحد في أكثر من موضع من الكتاب ، وقد فسر محقق نفح الطيب الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ذلك بقوله « ومعلذرة المؤلف في ذلك أنه يحكى في الامر الواحد عبارة كثير من المؤرخين بجملتها في كثير من الاحيان ومقتصرا على موضع الحاجة أحيانا أخرى ، فتكرر لذلك المسائل بتكرار المنقول عنهم ، وقد تكون في العبارة عدة مسائل فينقلها بطولها مرتين أو أكثر تبعا للمسائل التي يبحثها ويضن بتجزئة المنقول رغبة منه في ربط أجزاء الكلام ، فقد يدل بعضه على بعض ، وقد تضيع فائدة تقطيع أوصاله ٠٠ »(٢٨٥) ٠

وترجع اهمية هذا المصدر الى أن المقرى يعمد الى نقل فقرات هامة للغاية من مصادر أخرى ضاعت ولم تصل الينا (٢٨٦) .

وقد قام كل من دوزى Dozy ودوجا Dugat ، وكريل Krehl ورايت Wright بنشر الجزاين الاولين من هذا المصدر في مدينة ليدن فيما بين عامى ١٨٥٨ و ١٨٦١ ، وقدموا لهذا الكتاب بمقدمة وافية عن المقرى وعن كتابه النفح ، هذا الى جانب أن نفح الطيب قد نشر في بولاق بمصر كاملا عام ١٨٦٢ ، ثم اعيدت طباعته بمصر وقام بتحقيقه الشيخ محيى الدين عبد الحميد عام ١٩٤٩ (٢٨٧) ، وفي هذه الطبعة حاول الشيخ محيى الدين التغلب على التكرار الذي يتميز به المقرى ، فوضع عناوين صغيرة لكل جزء من أجزاء الكتاب وفي كل موضع الى جانب كتابته لفهرس شامل لكل ما ورد في الكتاب ، مما أفاد القارىء الى حد كبير في تتبع الخبر الذي يريده في مواضعه المختلفة ، ثم صدرت طبعة أخيرة من نفح الطيب تحت اشراف الدكتور احسان عباس زودها بفهارس قيمة للأعلام والاماكن •

<sup>(</sup>۲۸۵) المقری ، نفح الطیب ، ج ۲ ، ص ۱۳ . (۲۸۲) حونثالث بالنثیا ، تاریخ الفکر الاندلسی ، ص ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٢٨٧) المرجع السابق ، ص ٢٨٧.

وقد اشار المقرى في الجرء الاول من النفح الى قصيدة الوزير ابن عبدون في رثاء بنى الافطس وأورد البيت الاول منها (٢٨٨) · كذلك أورد بيتين من شعر أبى محمد عبد الله بن السيد البطليبوسي الذي وصفه بأنه نحوى زمانه وعلامته ، ومن هذين البيتين ، تمكنا من تخيل صورة لما كانت عليه بطليوس من حسن وجمال ، فابن السيد وصف غورها ونجدها وما فيها من دوحات وحدائق غناء ذات أشجار مورقة وورود مزهرة (٢٨٩) ·

كما نقل المقرى في هذا الجزء رسالة الشقندى عن فضائل الاندلس وفيها خص بالذكر المظفر بن الافطس باعتباره من أعظم أدباء عصره ، وباعتباره مؤلف كتاب « المظفري » (٢٩٠) س

وفى الجزء الثانى يترجم المقرى للعديد من الشخصيات البطليوسية الشهيرة مثل ابى الوليد الباجى والاخوة الثلاثة من بنى القبطرنة وابن السيد البطليوسى، ومن خلال هذه التراجم تتضح لنا بجلاء صورة الحياة العلمية المزدهرة فى بطليوس بالوزراء والشعراء والعلماء لاسيما فى عصر بنى الافطس الذى تالقت فيه دولة الادب والشعر ، كما يساعدنا هذا على رسم صورة للحياة الاجتماعية للبلاط البطليوسى فى ذلك الوقت ،

<sup>(</sup>۲۸۸) المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ، ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٢٨٩) المصدر السابق ، ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>۲۹۰) نفسه ، ص ۲۱۷ ۰

## ثانيا: المصادر المسيحية

تقتصر اخبار الانداس الواردة في المصادر المسيحية على معلومات مقتضبة ومبالغ فيها بالقياس الى ما زدوتنا به المصادر العربية الغنية بالنصوص التفصيلية ، وتنسب اهم الروايات الواردة في المصادر الاسبانية المسيحية فيما يتعلق بحوادث بطليوس الى الاسقف سامبيرو والى دون بلايو ، ولوزيتانو ، وكلها حوليات تخلو من أية حقائق تاريخية ذات قيمة علمية لموضوع الدراسة (١) ، باستثناء بعض النصوص الواردة في مدونة لوزيتانو ومدونة سامبيرو التى استشهدنا بنصوصها في كثير من مواضع البحث ، ومن أهم المدونات المسيحية ، التى اعتمدنا عليها أيضا في البحث المدونة الاولى العامة لتاريخ اسبانيا ، للملك الفونسو العاشر الملقب بالحكيم أو العالم ،

اما مدونة سلمبيرو اسقف استرقة Astorga الذي كتب هذه المدونة عندما كان سلمبيرو اسقف استرقة المدونة عندما كان يعمل كاتبا في البلاط الملكي في حدود سنة ٣٨٠هـ ( ٩٩٠م )، وبداها بحوادث سنة ( ٢٥٢هـ ) ٢٥٦م حيث انتهى سباستيان اسقف شلمنقة واستمر يؤرخ لاهم الاحداث التي مرت باسبانيا حتى سنة٣٧٢هـ (٩٨٢م) دون أن يتعسرض للحديث عن برمند الثاني او ابنه الفونسو الخامس (٢) .

يبدأ سامبيرو بالتاريخ لعصر الملك الفونسو الثالث العظيم ملك ليـون ( ٣٥٢ه. ) ( ٣٦٦ مابو ٣٨٦م ) ، ثم يتابع تاريخه لعهود خلفائه ، وهم غرسية ، وأردون الثانى ، وفرويلة الثانى ، والفونسو الرابع ، وردمير

Franc. Henrique Florez, Espana Sagrada, t, XIV, Madrid (7) MDCCCC, PP. 422-423.

Sanchez Alonso, Historia de la historiografia espanola, Ma- (1) drid, 1947, P. 111 — Fray Justo Perez de Urbel, Historia de Condado de Castilla, t. I. Madrid, 1948, PP. 14-27.

الثانى ، واردون الثالث ، وشانجة الاول وردمير الثالث ، وقد اعتمدت على هذه المدونة فى دراستى لممالك اسبانيا المسيحية ، من ذلك على سبيل المثال اشارته الى توجه شانجة الاول الى قرطبة ليعالج نفسه من بدانته المفرطة ، ثم استرداده العرش من اردون الشرير (٣) .

اما مدونة دون بلايو Chroniccon de D. Pelayo فتبدا من حيث انتهى سامبيرو اى من سنة ( ٣٧٢ه ) ٩٨٢م ويستمر في سرد تاريخ مملكة ليون على مدى ١٢٧ سنة وتنتهى بوفاة الملك الفونسو السادس في سنة ( ٣٠٥هـ ) ١١٠٩م ، وقد اعتمدنا على هذه المدونة في تأريخنا لموقعة الزلاقة (٤) .

ويهمنا الحديث عن المدونة الاولى العامة لاسبانيا Cronica general de Espana وكتبت بالقشتالية في القرن الثالث عشر ، واستعين في كتابتها ببعض علماء المسلمين واليهود ، وقد اعتمد هؤلاء في تدوينها على كثير من المصادر التاريخية العربية والبيزنطية واللاتينية بالاضافة الى جميع الحوليات الاسبانية التي سبقتها وعلى الاخص الحوليات الاسبانية التي سبقتها وعلى الاخص الحوليات الاسبانية التي سبقتها وعلى الاخص الحوليات المدونة العامة لتاريخ اسبانيا روايات لا تختلف كثيرا عن الروايات المدونة العامة لتاريخ الاندلسي مما يدل دلالة واضحة على ان هذه المدونة نقلت اخبارا مترجمة من الممادر العربية ، لاسيما ما يتعلى العربية السيد الكنبيطور واستيلائه على بلنسية ، وابرز المصادر العربية التي يظن انها كانت المصدر الرئيسي لهذه المدونة كتاب الاكتفاء العربية التي يظن انها كانت المصدر الرئيسي لهذه المدونة كتاب الاكتفاء في الخبار الخلفاء لابن الكردبوس ، وكتاب البيان الواضح في العلم

Chronicon de Sampiro, en Espana Sagrada, Op. Cit., P. 455- (v) 456.

Chronicon de D. Pelayo, en Espana Sagrada, PP. 473-474. (1)

لابن علقمة البلنسى ، وهو كتاب مفقود لم يصل الينا ولكن وصلتنا فقرات متعددة منه فيما رواه ابن عذارى في البيان(٥) .

وقد اعتمدنا على المدونة العامة لاسبانيا عندما تعرضنا للحديث عن وقعة الزلاقة وعند تحديدنا لموقع المعركة وتقديرنا لاعداد المحاربين من الجانبين واعداد القتلى •

ومن الغريب أن تنهج مدونة الفونسو العاشر نفس رواية مدونة لوزيتانو في سرد وقعة الزلاقة أذ تتشابه تشابها صارخا مع ذلك المدونة فيما يتعلق بنتيجة الموقعة وأن كانت تتحرج من الاشارة الى أغماءة الملك بسبب احتسائه الخمر بدلا من الماء (٦) •

## ثالثا \_ المراجع الاوروبية الحديثة

مارتینث ای مارتینث (تاریخ مملکة بطلیوس):

Matias Ramon Martinez y Martinez, «Hitoria de Reino de Badajoz». Badajoz, 1904.

يعتبر من أهم المراجع الحديثة المتخصصة التى رجعنا اليها ، اذ يؤرخ لبطليوس منذ نشأتها تديما وحتى سقوطها فى أيدى الليونيين ، وقد زود كتابه بالعديد من الملاحق التى تتعلق بتاريخ بطليوس قبل وبعد سقوطها ، وقد طبع هذا الكتاب فى بطليوس عام ١٩٠٤ ، وهو نفس العام الذى توفى فيه المؤلف ،

وقد ذيل الكتاب بتكريم المؤلف ماتياس ماتياس مارتينث اي

<sup>(</sup>٥) جمال الدين الشيال ، التاريخ الاسلامي واثره في الفكر التاريخي الاوروبي في عصر النهضة ، بيروت ١٩٦٩ ، وراجع ايضا : Gamal el Din El Shayal, Ahmed Mokhtar el Abbadi, Irlamic and arab contribution to the European Renaissance, Cairo, 1977, P. 287.

Primera Cronica General de Espana, ed. por R. Menondez (7) Pidal, P. 557-558.

مارتينث ، وتأبينه بعد وفاته ، في عام ١٩٠٤ سجلته الصحف الصادرة في بطليوس وقاصرش عن المؤلف ،

ويحتوى هذا المرجع على نحو اربع واربعين ملحقا ، تتعلق العشرة الاولى منها بموضوعات تتصل ببطليوس قبل سقوطها فى ايدى الليونيين سنة ١٢٣٠م ، او لها صلة باحدى المدن التابعةلاقليمبطليوس، فالملحق الاول على سبيل المثال عبارة عن ذكر الكتابات الواردة على شاهد قبر دانيال اسقف بطليوس المستعرب سنة ١٠٠٠م ( ٣٩١ه ) (٧)٠

الما الملحق الثانى فيتضمن وصف الادريسى للاندلس نقلها عن الترجمة الاسبانية التى قام بها انطونيو فلاسكث في مدريد عام ١٩٠١(٨) ٠

والمحق الرابع سرد لاهم الحملات التى قام بها اهل طليطلة ، وشلمنقة نقلا عن مدونة الامبراطور الفونسو السادس ضد بطليوس قبل واقعة الزلاقة (٩) • والملحق الخامس يتحدث عن سقوط قورية في يد الفونسو السادس (١٠) ، والسادس يتحدث عن اسقفية قورية الجديدة التى انشات عام ( ٧٠٧ه.) ٢١١٤/م(١١) •

ومعظم ما تبقى من ملاحق تتعلق بموضوعات مسيحية لا علاقة لها بالتاريخ الاسلامى لبطليوس، وفي الملحق العاشر يتحدث عن الهبات التى قدمها فرناندو الثانى في اقليم بطليوس لنظام سانتاجو عام ( ٥٦٧ ) ١١٧١م ( ٢٦) .

Martinez y Martinez, Historia del Reino de Badajoz. P. (v) 311-319.

Martinez y Martinez Op. Cit., P. 319-325.

Ibid, P. 330-333. (4)

Ibid, P. 334-335.

Ibid, P. 335-336 (\\)

Ibid, P. 346. (17)

والملحق الرابع عشر يتحدث عن هبةالفونسوالثامن لنظام جماعة فرسان ترجالة في عام ( ١٩٥٨ ) ١١٩٥ ( ١٢) ، والملحق الخامس والعشرين يتضمن هبات ملكيات من ماردة الى نظام القنطرة عام ( ٦٢٨) ، ١٢٣٠م (١٤) ،

والملحق الثامن والعشرين يدور حول هبة منتانجش الى نظام سانتيجو عنم ( ٦٢٨ ) ١٢٣٠م(١٥) .

أما بقية الملاحق فتعالج أحداثا تمت بعد سقوط بطليوس في أيدى الليونيين ، فالملحق الثاني والاربعين مثلا يعالج هبة حصن الحنش الي نظام سانتياجو عام ( ٣٤٣هـ ) ١٢٤٥م( ١٦) .

ويختتم Martinez y Martinez ويختتم غاية في الاهمية يضم كل الاسماء الجغرافية لمدن اقليم بطليوس بالعربية وما يقابلها بالاسبانية مثل جلمانية هي Jurumenha بالاسبانية ، وقد استولى عليها بالاسبانية مثل جلمانية هي المونسو انريكث عام ( ١٦٢٨ه ) ١٢٣٠م وعلى الرغم من المآخذ التي ناخذها على هذا الكتاب من تعصب لبني دينهضد المسلمين ومن مبالغات ممقوتة واخطاء في الاسماء والتواريخ فقد افادنا كثيرا ، وعلى وجه الخصوص عندما تناولنا سقوط بطليوس في أيدي الليونيين ( ١٦٢٨ه ) ١٢٣٠م ، فقد رجع مارتينث اي مارتينث الي العديدمن المدونات المسيحية التي تتبعت سقوط بطليوس منذ نشأة نظام جماعات الفرسان ، وتناولت هذه الفترة بنوع من الاستفاضة بعكس المصادر العربية التي اشارت اشارة عابرة عن سقوط مدن الغرب، فتحدثت عن سقوط ماردة وقيام الحرب بين جيش ابن هود

Tbid, P. 357-359.
 (\mathbb{Y})

 Ibid, P. 383.
 (\mathbb{\gamma})

 Ibid, P. 395.
 (\mathbb{\gamma})

 Ibid, F. 437-438.
 (\mathbb{\gamma})

وبين الجيوش الليونية ، وهزيمة المسلمين ، وانتقال الليونيين عقب انتصارهم الى بطليوس للاستيلاء عليها ، ولكنها لم تذكر أية تفاصيل حول سقوط المدينة ، مما دفع مؤرخا مسلما مثل المقرى الى التول بأن بطليوس كانت في حالة سيئة للغاية مما دفعها الى الاستسلام بسرعة دون أى مقاومة (١٧) .

وقد اخذنا براى مارتينث اى مارتينث فيما يتعلق بالمناقشة التى دارت حول سقوط ماردة فى يد الفونسو التاسع ، فهل سقطت فى يده بعد الموقعة التى دارت بينه وبين ابن هود أم سقطت قبل بداية المعركة مع ابن هود ؟ ومن الجدير بالذكر أن مارتينث يؤيد سقوطها قبل بداية الموقعية .

وقد تتبع مؤرخنا خطوات نظام جماعات الفرسان منذ نشاته فى الممالك المسيحية ، ووضح اثره فى تنشيط حركة الاسترداد Reconquista بحيث يمكننا أن نقول أنه بظهور نظام جماعات الفرسان فى اسبانيا ، تكون حركة الاسترداد المسيحية قد صبغت بصبغة دينية بحتة بعد أن فقدت الطابع القومى وحده الذى كانت تتسم به من قبل (١٨) .

وقد رجع المؤلف مارتينث في كتابه هذا الى العديد من الوثائق والمدونات المسيحية الاسبانية والبرتغالية ، يضاف الى ذلك انه لم يغفل العديد من المصادر العربية الهامة ، فقد رجع الى الكثير منها ، مثل ذلك أنه يأخذ برواية ابن عذارى(١٩) في أن بطليوس ترجع في حقيقتها التاريخية الى عصور اقدم من العصر الوسيط الاسلامى ، فكانت عند نزول ابن الجليقى بها ، قرية بسيطة مما يؤكد استبقيتها على

<sup>(</sup>۱۷) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ص ٥٨٢ ٠

<sup>(</sup>۱۸) ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۰۵ ۰

Martinez y Martinez Op. Cit., P. 278-288.

العهد الاسلامى (٢٠) • ومن الامثلة الدالة على ذلك أيضا اعتماده على ابن عذارى عند تأريخه لتاريخ الخالفة فى عهد المنصور بن أبى عامر (٢١) ، كما أنه يعتمد على كتاب تاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية وعلى كتاب العبر لابن خلدون حينما يتحدث عن ثورة عبد الرحمدن بن مروان الجليقى (٢٢) ويعتمد كذلك على الحلل الموشية وروض القرطاس لابن أبى زرع حينما يؤرخ لبطليوس فى العهد المرابطي (٣٣) •

ولنا ملاحظة هامة للغاية ونحن بصدد تقويم هذا العمل الكبير الذي قام به مارتينت اي مارتينت ، هذه الملاحظة تتعلق بالمنهج الذي اتبعه المؤلف في بحثه ، فمن صفات الباحث أو المؤرخ أن يكون موضوعيا بعيدا عن التحيز أو الميل لطرف دون الآخر أو تأييد رأى على رأى ، وفي كتاب مارتينث وجدنا العديد من العبارات التي تدل على تعصيه الشديد للجانب المسيحي وكراهيته العمياء للاسلام والمسلمين ، بل انه لم يكن يخفى احيانا احتقاره الشديد للمسلمين واعتقاده بأن العسرب والبربر المسلمين ليسوا سوى همجا بدائيين يتسمون بالقسوة والغلظة والبداوة ، ومن امثلة اسلوبه القاسي اللاذع الذي جرح به الاسلام وافتري به على الشريعة الاسلامية عبارته التالية « وفي عهد عبد الرحمن الداخل تحولت الادارة الى حكم استبدادي وعندئذ بدأ المسيحيون المستعربون في الثورة على الظلم الغاشم الواقع عليهم ، من جانب الحكومة التي نكثت بعهودها التي ارتبطت بها مع المسيحيين منذ الفتح ، وامام هذا الوضع المضطرب ، ساندهم المولدون الذين كانوا موضع احتقار من العناصر العربية، وكان العرب يعاملونهم معاملة قاسية شأن المسيحيين، على الرغم من أعدادهم الكبيرة وثقافتهم الواسعة (٢٤) ٠٠٠ » ، وكذلك قوله « أما

Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 21, 52. (Y.)

Ibid, P. 86. (Y1)

Ibid, P. 56. (YY)

Ibid, P. 288, 181. (YT)

Martinez y Martinez, Historia del reino, Op. Cit., P. 53. (YE)

مسيحيو قرطبة الذين لم يستطيعوا الثورة لكثرة قوات الحرس الاميرى في قرطبة فقد قصروا ثورتهم على المقاومة السلبية وعلى الاستشهاد في صمت ، وتعرضوا بذلك لمذابح الشريعة الاسلامية (٢٥) ٠٠٠ » •

كذلك طعن مارتينث في الامير محمد بصورة مبالغ فيها ويتمثل ذلك في قوله « وبدأت الفوضى تسود كل المملكة ، فبينما كان الامير مستغرقا في جمع الاموال واشباع بخله ، وبينما كان البلاط مشغولا في محاكمة واعدام المسيحيين القرطبيين »(٢٦) .

هذا الى جانب طعنه الشديد للمرابطين واحتقاره لهم فى كتاباته ، فنعتهم بالجهل والافق المحدود والهمجية ، ومن أمثلة ذلك قوله « كان أمراء المرابطين لجهلهم بالعلوم حريصين على استلهام سياستهم بمشورة الطبقة الكهنوتية (٢٧) الذين أسلموا لهم القياد فى الادارة الحكومية ، ولهذا تعرض الشعراء والفلاسفة وسائر الطبقة المستنيرة لنوع من التعصب غير المحتمل ، لقد حل بهؤلاء الرجال ، علماء الادب والفكر الذين كانوا ينعمون بالتقدير والاعزاز فى عصر الطوائف ، من التعصب الدينى المرابطي الفاحش ، ومن التحقير الذي لازمهم بصورة متواصلة ، وكانوا ساخطين على هذا الوضع المجحف الذي اضطرهم الى شراء سلمتهم وراحتهم بالأموال (٢٨) . . . . » وقوله « أما بالنسبة للنصاري فقد تحملوا آنذاك ظروفا غاية فى الشدة اذ أن تعصب المرابطين الذي استغله بحذق فقهاء الاندل لم يقف عند حد، وبسببه تعرضت كثير من الكنائس للهجوم والتدمير (٢٩) . . . . » وبسبب حقده الشديد على المرابطين ،

Ibid, P. 53.
Thid P. 57.

Ibid, P. 57.

<sup>(</sup>۲۷) هذا خطأ فاحش فلا يوجد في الاسلام طبقة كهنوتية أو كما يفهم من هذا الاصطلاح طبقة رجال الدين ·

Martinez y Martinez, P. 182.

[YV]

Ibid, P. 182.

(YV)

لتدينهم وحرصهم على مصلحة الاسلام والمسلمين في الفترة الاولى من حكمهم أخطاً في التاريخ لحكومتهم ، فذكر تحت عنوان «حكومة المرابطين »: « نعمت طبقة رجال الدين والفقهاء بكثير من الامتيازات في عهد المرابطين »(٣٠) ، ومرجع خطئه في هذه النقطة أن الاسلام لم ينشىء طبقة من رجال الدين ، وإذا كان يقصد بهم الفقهاء فإن فقهاء الاندلس المالكية في دولة المرابطين ، لم يكن لهم أي مظهر كهنوتى ، وكل ما في الامر أن هؤلاء الفقهاء كانوا أكثر من غيرهم من الناس تفقها في العلوم الدينية ، ولهذا كانوا موضع احترام الخاص والعام ولم يشكلوا طبقة متميزة في المجتمع المرابطي ،

ولكن بخلاف هذا الخطا الذى وقع فيه مارتينث اى مارتينث فان كتابه يعد عملا كبيرا افادنا الى حد كبير فيرسالتنا ، فهو تعرض لتاريخ بطليوس منذ عصر ما قبل الفتح الاسلامى، وحتى ما بعد سقوطهافى ايدى الليونيين عام ١٢٣٠ه ( ١٢٣٠م ) وان كان قد مر فى بعض أجزاء كتابه مرا سريعا على تاريخ المدينة دون أن يوجه له ما يستحقه من اهتمام بينما فصل الحديث فى مواضع أخرى من بحثه ،

## فرنثيسكو كوديرة : « بنو مروان الجليقى » :

يعتبر هذا البحث الذى اعتمدنا عليه عند تأريخنا للثورة التى قام بها بنو مروان الجليقى فى ماردة وبطليوس من اهم البحوث التى تناولت فترة متقدمة من التاريخ السياسى البطليوسى، وهو بحث اساسى لدارتى هذه الفترة الهامة من تاريخ الغرب الاندلسى فى عهد الامارة ، وقد رجعنا الى ذلك المقال وعنوانه «Los Beni Meruan en Mérida y Badajoz» هو احد مجموعة مقالات جمعها فرانثيسكو كوديرة فى كتاب فى كتاب عنوانه (Estudios criticos de Historia arabe espanola)

<sup>(</sup> m·)

وقد صدر في مدريد عام ١٩١٧ ، ويشمل المقال الاربعة وسبعين صفحة الاولى من هذا الكتاب .

ويستعرض كوديرة في هذا المقال الكثير من الاحداث السياسية الهامة التي سبقت عصر مروان الجليقي وولده عبد الرحمن في ماردة ، ويوضح لنا كيف أن ماردة كانت من أكثر مناطق الاندلس عصيانا للحكم الأموى (٢١) ، مما جعل هذه الاخبار بمثابة خلفية رائعة للقارىء والباحث عن اهم احداث تلك الفترة الهامة ، وان كنا نعيب على هذا المستشرق الكبير أنه أورد العديد من التفاصيل من الاحداث التي سبقت عهد بني الجليقي في ماردة وبطليوس بحيث لم تعد مجرد خلفية للاحداث وانما شكلت مقالا آخر من الممكن أن يكون مستقلا بذاته ، فعلى مدى اربع وعشرين صفحة أخذ كوديرة يستعرض تلك الاحداث ٠ وقد اعتمد في كتابته لهذا البحث أساسا على جمع أقوال المؤرخين وترتيبها ترتيبا زمنيا ، الأقدم فالأحدث ، ففي بداية البحث يرجع الى ابن سعيد ويعتمد على نصوصه عندما يتعرض لذكر احداث عام ٢٠١ه (٣٢) ( ٨١٦م ) ،ثم يأتي بنصوص اقتبسها من الكامل في التاريخ لابن الاثير الاحداث عام ٢٠٣ه (٨١٨م )(٣٣)، وينتقل بعد ذلك الى ثورة محمود بن عبد الجبار ويتناولها بالتفصيل فيعرض لتطوراتها وأسباب انتقاله الى الملك الفونسو العفيف واستقراره هناك في كنفه بعد ان تحصين في حصن سانتا كريستينا على نهير مينه Mino وهو حصن يبدو انه وهبه له واتخذه محمود بن عبد الجبار حصنا له ، كما أوضح أن العلاقة الطيبة التي ربطت بين الثائر المسلم وبين الملك الجليقي لم تستمر طويلا ، وقد رجع كوديرة هنا في هذه النقطة التي تختص بشورة

Ibid, P. 5-6.

Codera, Ios Benimeruan en Merida y Badojoz, P. 3. (71)
Codera, Ios Benimeruan, en Merida y Badajoz, P. 5. (77)

محمسود بن عبد الجبار الى العديد من المصادر العربية مثسل ابن خلدون (٣٤) وصاحب اخبار مجموعة وابن القوطية ، ورجع كذلك الى العديد من المدونات المسيحية وقارنها بالاخبار الواردة فى المصادر العربية ، ومن اهم المدونات المسيحية التى رجع اليها كوديرة وجمعها فلوريث فى كتابه الكبير Espana sagrada مدونتا البلدة وسباستيانى (Cronicon Sebastiani ومدونة (٣٥) ) ،

ومن أهم مزايا كوديرة المحيدة والموضوعية التامة وعدم الانحياز اللي آراء المؤرخين النصارى التى وردت فى المدونات السابق ذكرها ، لذلك فقد كان يأخذ بالآراء التى يراها أكثر استساغة للعقل والمنطق وترتيب الأحداث زمنيا ، وعلى سبيل المثال فقد أخذنا بما أوردته المصادر العربية عن سنة وفاة محمود بن عبد الجبار فى عام ٢٢٥هـ (٣٦م ) (٣٦) .

ورغم هذه الفضائل والمزايا التى تميز بها بحث كوديرة عن بنى مروان الجليقى الا ان استطراده وتوسعه فى شرح ثورة محمود بن عبد الجبار وسليمان بن مرتين قد خرج به عن صميم الموضوع وهو ثورة بنى

Ibid, P. 11-13. (٣٤)

عثر عليها في دير البلدة الواقع قريبا من مدينــة لوجرونيـو Logrono في وادى ابره وتشـتمل على تاريخ مختصر لملوك القوط في اسبانيا وتاريخ الممالك المسيحية التى ظهرت في شمال اسبانيا ومختصر لتاريخ العرب في المشرق وفي الاندلس ، وتنتهى الاخبار بأحداث السنوات العشر الاولى من عهد الملك الفونسو الثالث العظيم ( انظر جمال الدين الشيال ، التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر التاريخي الاوروبي في عصر النهضة ، بيروت ، وانظر أيضا :

Gamal El Din el Shayal, Ahmed Mokhtar el Abbadi, Islmaic and arab contribution to the european Renaissance, Cairo, 1977, P. 283).

Codera, los Benimeruan en Merida y Badajoz, P. 22. (٣٦)

مروان في ماردة وبطليوس ، ورغم أن الشورات السابقة على ثورة البجليقى في الغرب الاندلسي تعد خلفية هامة للالمام بالظروف والاحداث التي أثرت في ثورة بني الجليقى ، وطبعتها بسمات مميزة الا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن هذا التفصيل من كوديرة في شرحتلك الاحداث توسع كان يمكن اختصاره ، فبدلا من أن يشتمل هذا الجنزء الذي نعده نحن بمثابة مقدمة تفيد في تسليط الضوء على الظيروف السياسية المحيطة ببداية ثورة بني الجليقى على خمس وعشرين صفحة ، كان من المكن أن يقتصر على عشر صفحات فقط تجنب الباحث من تشتت الذهن أو ربما كان الافضل أن يضع كوديرة لبحثه عنه وانا يقتصر على ما يلى «ثورات ماردة وبطليوس ضد السلطة المركزية في عهد الامارة » •

واذا انتقلنا الى صميم موضوعنا وهو بنى مروان الجليتى فسنرى ان كوديرة يفتتح حديثه عنهم بقوله « وقد كتبت فيه ( يقصد عبد الرحمن بنمروان الجليقى ) وفي أسرته مصنفات ومصنفات ، ولكن للاسف لم يصل البينا عنه الا اخبار متفرقة من الصعب تجانسها في دراسة علمية ، ولهذا فسنقتصرعلى ترجمة النصوص (٣٧) ٠٠٠ »ولعل هذه الفقرة التى ذكرها كوديرة في بدء حديثه عن بنى الجليقى هى بمثابة تعليل للمنهج الذى انتهجه في بحثه ، وهو ما سبق أن ذكرناه ، من جمعه للنصوص العربية المتعلقة بالموضوع وترتيبها حسب اقدميتها دون تدخل كبير منه ، ولنضرب لذلك مثلا، فهو قد بدأ حديثه عن عبد الرحمن بن مروان بترجمة الضبى له ، وهى التى جاءت تحت رقم ١٠٤٥ رغم أنها ترجمة هزيلة لم تزودنا بمعلومات وافية عن هذا الثيائر القوى ، واكتفى كوديرة بترجمة ما أورده الضبى ووضعه كما هو في مقاله ، ثم أورد ما ذكره ابن عذارى عن ابن مروان عند حديثه عن ثوار الاندلس ، ثم أورد ما ذكره ابن القوطية (٣٨) ٠٠٠٠ الخ ٠

( WY )

( WA )

Ibid, P. 25. Codera, Op. Cit., P. 26.

نقل كوديرة كل هذه النصوص دون أن يكلف نفسه مشقة استنباط حقائق تاريخية من خلالها أو يعلق تعليقا ما أو يثير بعض القضايا الجديرة بالتأمل والتفكير •

ومن اهم الآراء التى اوردها كوديرة (٣٩) واخذنا بها نقده لراى دوزى ، فقد استعرض دوزى فى براعة تامة الاخبار المتعلقة باعمال ابن مروان ، ولكنه خصص له دورا أكبر من حقه ، فقد ذكر أن ابن مروان بعد أن تمكن من حشد عصابة من مسالمة ماردة ومولديها ، أخذ يدعوهم الى دين جديد ، هو وسط بين الاسلام والمسيحية ، متعاهدا مع الفونسو الثالث ملك ليون ، الذى كان بمثابة الحليف الطبيعى لجميع من يثور ضد حكومة قرطبة ، ويبدو أن العبارة التى ذكرها دوزى عن دعوة الجليقى من معه لدين جديد قد اقتبسها من ابن حيان وترجمها ترجمة حرفية ، ويهمنا أن نسجل عبارة ابن حيان « فارق الجماعة ، وجاور أهل الشرك ووالاهم على أهل القبلة ثم بدا له غير ذلك آخرا ، ففارق مجاورة الكفرة ولاذ بالطاعة (٤٠) . . . » كذلك يقول ابن عذارى « ومنهم عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقى اقتعد مدينتى بطليوس وماردة ففارق الجماعة وجاور أهل الشرك ، ووالاهم على الهل القبلة » (٤١) .

ومن خلال هذه النصوص العربية اتضح لكوديرة كما اتضح لنا ان دورى قد أساء فهم تلك النصوص او أنه بالغ فى تخيل قوة ونفوذ الجليقى، فليس معنى استعانة الجليقى بملك ليون والتجائه اليه أن يقوم بالدعوة لدين جديد ، ولقد كان تحليل كوديرة لرأى دوزى وعرضه لرأيه فيما يختص بتلك النقط قويا ، مما جعلنا ناخذ بهدذا الرأى ونغلبه على رأىدوزى .

Tbid, P. 27.

<sup>(</sup>٤٠) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٥٠

<sup>(</sup>٤١) ابن عذاري ، البيان ، ج ٢ ، ص ١٣٥٠ .

وكما سبق أن سقنا مثالايوضح التزام كوديرة في كثير من المصادر العربية أذا ما تعرض لذكر نقطة أو خبر ورد ذكره في كل من المصادر الاسلامية والنصرانية ، فاننا سنأتى هنا بمثل آخر يوضح هذه السمة التى اتسم بها كوديرة ، فقد رجع كوديرة الى كل من ابن عذارى وابن الاثير عند تعرضه لذكر حملة الامير محمد الى ماردة في عام ٢٥٤ه ( ٨٦٨م ) وهى الحملة التى حاصر فيها المدينة مدة من الزمن حتى أذعن أهلها فنقلهم الى قرطبة بأموالهم ، وهدم سور ماردة ، ولم يترك الموضع الذى كان يقيم به عماله وولاته هناك ولم يتردد كوديرة في الخذ برواية هذين المصدرين بدلا من الرواية المسيحية التى ساقها الاسقف دون رودريجو الطليطلى في مدونته عن تاريخ العسرب الاسقف دون رودريجو الطليطلى في مدونته عن تاريخ العسرب ولكنه أدرجها تحت سنة ٨٤٤٨ ( ٨٦٨م) (٢٤) .

ولكننا نعيب على كوديرة اعتماده في كثير من الاحيان على ابن خلدون كمصدر أساسي لمعلوماته رغم ما اتسمت به نصوص ابن خلدون والتواريخ التي يسجلها من أخطاء ، ومع ذلك فنحن نلتمس لكوديرة الكثير من الاعذار ، فمصادره في ذلك الوقت عام ١٩١٧ كانت تقتصر على ابن عذاري وابن الاثير وابن الخطيب ، وأخبار مجموعة وتاريخ ابن القوطية ، وابن خلدون ، ورغم تعدد هذه المصادر الا أنها لا تكفى لتزويدنا بتفاصيل الاحداث التي جرت في عهدالامير محمد بينه وبين الثائر عبد الرحمن الجليقي ، ولم يرفع النقاب عن تلك التفاصيل الهامة الا بعد نشر القطعة الخاصة بتلك الفترة من الامارة من المقتبس لابن حيان وهي التي قام بنشرها وتحقيقها الدكتور محمود على مكى ، فبظهورها ميط اللثام عن كثير من النقاط الغامضة وترابطت بها الاخبار التي وردت ممزقة ومليئة بالثغرات ، واعتمد عليها كوديرة ، ومما لا شك فيه

Codera, los Beni Meruan en Merida y Badajoz, P. 30. (£7)

ان كوديرة بذل جهدا كبيرا رحاول الافادة بقدر المستطاع من كل النصوص التى في متناول يده للكشف عن الغموض الذى خيم على تلك الفترة التاريخية •

ولـكن اعتمـاده على بعض النصـوص والاخبار التى اوردها ابن خلدون قد اوقعه فى بعض الاخطاء التاريخية ، فقد اخذ كوديرة بما ذكره ابن خلدون عام ٢٥٥ه ( ٢٨٨م ) عنـدما اكد ان عبد الرحمـن بن مروان الجليقى قد ذهب فى هذا العام الى ليون واتصل وده بملكها الفونسو وأقام عنده ولذلك فقد عرف بالجليقى (٤٢) ، وفى حقيقة الامر فان ابن مروان الجليقى لم يذهب الى ليون الا فى عام ٣٦٦ه ( ٢٧٨م ) وكان يقوم حتى منتصف عام ٣٦٦ه ( ٢٧٨م ) اى قبيل رحيله الى ليون مباشرة بالسلب والنهب ، وقد وضحنا بالتفصيل هذه المرحلة من ثورة الجليقى فى الفصل الخاص بذلك من رسالتنا ، وذكرنا اهم المصادر التى اعتمدنا عليها (٤٤) ،

والشيء الغريب أن كوديرة عاد بعد عدة صفحات لياخذ برواية ابن عذارى التى تؤكد انه في عام ٣٦٣ه ( ٨٧٦م ) خرج الجليقى الى بلاد العدو واستقر بها(٤٥) ، ورغم ذلك فان كوديرة لم يعلق على الخبر الذى نقله من ابن خلدون ولم يوضح رايه الشخصى في رحيال ابن مروان الى ليون ولم يذكر أية تفاصيل عن ذلك ، ومع ذلك كله فان كوديرة في بداية مقاله سجل رفضه لرأى ابن خلدون في النص السابق ذكره القائل بأن الجليقى قد تلقب بهذا اللقب بسبب رحيله الى ليون والتجائه الى ملكها الفونسو(٤٦) ، وقد اخذنا نحن براى كوديرة هذا

Codera, I.os Beni Meruan, Op. Cit., P. 31. (27)

<sup>(</sup>٤٤) ابن حيان ، المقتبس من أنباء أهل الاندلس ، ص ٣٨٣ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ، ص ١٠٣٠ .

Codera, Op. Cit., P. 38. (50)

lbid, P. 3. (27)

كما سيتضح فى الفصل الخاص بابن مروان ، فلقب الجليقى قد اكتسبه ابن مروان قبل رحيله الى ليون ، وقد تلقب به لأن اصوله واصل اسرته ترجع الى منطقة استراما دورة التى التى كانت تسمى فى تلك الآونة باسم جليقية .

ومما سبق عرضه يتضح لنا أن كوديرة رغم أنه خلق من مجموعة النصوص التى لديه مقاله هاما ، حاول فيه أن ينسق بين الروايات المختلفة ، وأن يعرض مجموعة من الافكار التى بلا شك فتحت أمام العديد من الباحثين مجالات وآفاق جديدة ، الا أنه لم يعن بترتيب تلك الافكار وتوضيحها ، فهو قد تعرض للقب « الجليقى » على سبيل المثال في الصفحة الثالثة من مقاله ، ثم وضح نص ابن خلدون الذى اعتمد عليه في الحادية والثلاثين ، وبهذا يكون نقده لنص ابن خلدون قد سبق وروده بحوالى ثلاثين صفحة ثم عاد في الصفحة الثامنة والثلاثين الى ذكر نص بحوالى ثلاثين صفحة ثم عاد في الصفحة الثامنة والثلاثين الى ذكر نص تحقيق ، وهذا لا يعنى سوى أن كوديرة كان يأخذ النصوص العربية دون أن يفحصها أو يدقق فيها وكأنه كان يهتم بجمع أكبر قدر ممكن من تلك الاخبار والنصوص في المصادر العربية دون تحقيق أو تعليق ،

ويعتمد كوديرة في سرد الحداث عام ٢٦١ه ( ٨٧٤م ) على كل ما كان في متناول يده من نصوص عربية في ذلك الوقت مثل نص ابن الاثير وابن عذارى وابن سعيد • ولكنها تشير الى ان ابن الجليقى واصحابه رحلوا بعد هروبهم من قرطبة في ذلك العام الى قلعة الحنش • وبالرجوع الى المقتبس لابن حيان ، بتحقيق الدكتور محمود على مكى تبين ان هؤلاء الثوار اتجهوا بعد هروبهم من قرطبة اولا الى حصن الثلج (٤٧)

<sup>(</sup>٤٧) حقق الدكتور محمود على مكى اسم هذا الموضع تحقيقا دقيقا ، فرجح أن يكون له ارتباط بحصن شلبطرة لورودهما معا في نص الحميري في معرض حديثه عن الحملة التي قادها محمد الناصر =

وبعدها ، الى قلعة الحنش(٤٨) • وقد جاء هذا الخبر الذى أورده ابن حيان جديدا ومختلفا عن كل ما ورد في باقى المصادر العربية الاخرى ، وبالتالي فان كوديرة لم يعلم به ولم يذكره في مقاله (٤٩) . وبسبب عدم رجوع كوديرة الى هذا الجزء الهام من مقتبس ابن حيان لعدم ظهوره وقت ان كان يصنف بحثمه ، فان كوديرة لم يطلع على تفاصيل هذه الفترة من ثورة ابن الجليقي كما ذكرها ابن حيان ، ولذلك فهو لم يذكر قدوم سعدون السرنباقي في هذا العام ٢٦١هـ ( ٨٧٤م ) ولم يذكر أن مكحول ابن عمر احد اعوان الجليقي كان قد استولى على قلعة جلمانية Jurumenha في هذ اللعام لصالح ثورة المولدين ، ولم يذكر أن أبناء عبد الرحمن بن مروان الجليتي الثلاثة منتصر ومروان ومحمد كانوا يصحبون اباهم في ثورته هذه • لم يذكر كوديرة ذلك بطبيعة الحال لأن هذه التفاصيل والاخبار لم تكن متوفرة لديه آنذاك ، لذلك كان علينا ان نرجع الى مقتبس ابن حيان الذي تعرض لذكر تلك الاحداث واستفدنا منه الى اكبر مدى ، فوضحنا كيف حاصر الامير محمد ، ابن مروان الجليقي بقلعة الحنش ، وكيف قسم الامبر محمد عسكره الى أربعة أقسام يحيط كل قسم منها بجهة من جهات القلعة على حدة ، كما وضحنا أن العالقة بين ابن مروان الجليقي ، وبين الامير عبد الله ، وكانت

الموحدى على قشتالة في سنة ٢٠٨ه ( الحميرى ، ص ١٠٨ )
ويعتقد أن شلبطرة الواردة ربما يكون المقصود بها ما يعرف
اليوم باسم Salvatierra de los Barros الواقعة بعلى
سفح جبل شديد الارتفاع كثير الثلوج بحيث تبعد عن ماردة
بنمو ٢٠ ك٠م وعن قلعة المنش بنمو ٥٠ ك٠م ، ويفترض أن
يكون جبل الثلج هو نفس هذ االجبل المسمى Sierra de Gerez
لبرودة قممه ( انظهر تعليق رقم ٢٧٨ من هوامش
المقتبس لابن حيان ، بيروت ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤٨) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيدق د · محمدود على مكى ، ص ٣٤٧ ·

Codera, Op. Cit., P. 32

ودية ، لذلك فقد استجار ابن مروان بالامير عبد الله والتمس منه أن يتوسط له عند والده الامير محمد ، لكى يرفع الحصار الذى طال أمده وأرهق الثوار (٥٠) .

كذلك أغفل كوديرة الكثير من الروايات التى أوردها ابن حيان واعتمدنا عليها ولأسيما فيما يتعلق بالخطوات التى سبقت دخول ابن مروان الجليقى الى حصن كركى ، وكذلك فيما يتعلق بأحداث المرحلة الرابعة من ثورة الجليقى ، وهو أيضا لم يتعرض بالشرح الوافى المستفيض لتفاصيل التجاء عبد الرحمن بن مروان الجليقى الى مملكة ليون .

وقد أشار كوديرة بطريقة خاطفة وسريعة الى غزوة البربرية التى جرت بين ابن مروان ومعه أنصاره من الثوار وبعض عسكر ليون « وذلك بعد التجائه الى ليون عام ٣٢٦٣ه » وبين جند الامارة ، وفيها انتصر الجليقى انتصارا حاسما ، وقد اعتمدت فى ذكر خبر هذه الغزوة على كل من ابن خلدون وابن الاثير ، ولكن كوديرة لم يحدد اسم هذه الموقعة رغم ورود اسمها فى المصادر التى رجع اليها ، خاصة فى البيان لابن عذارى كما لم يحدد الزمن الذى جرت فيه ، مما افقد هذه الغزوة جزءا كبيرا من أهميتها ، وبالاضافة الى ذلك فان كوديرة قد زعم فى سياق حديثه عن ثورة ابن الجليقى أنه خرج على كل من قرطبة وليون مما جعل الفونسو ملك ليون ينقلب عليه الامر الذى دعاه الى التعجيل بالعودة الى بطليوس ، واستند كوديرة فى ذلك الى كتاب العبر

وبالرجوع الى ابن خلدون وجدنا أن شيئا من ذلك لم يرد على

<sup>(</sup>۵۰) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ۰ محمصود علی مکی ، ص ۳۵۵ ۰

الاطلاق ، فاما ان يكون كوديرة قد نسب الى ابن خلدون تفسيرا لعودة الجليقى من ليون ، واما أن يكون قد أخطأ فى فهم نص ابن خلدون ، وعلى أية حال فقد رجعنا الى ما ورد فى مقتبس ابن حيان ووجدنا أن أسباب الخلاف الذى دب بين الحليفين الفونسو ملك ليون ، وابن مروان الجليقى ترجع الى أغارة جند الفونسو على حصن دوبل وقتلهم لاهله وكانوا ينتمون الى الجليقى ، على ما يبدو ، مما اثار حنق الجليقى ودفعه على ترك ليون ،

واذا انتقانا الى احداث عام ٢٨٦ه ( ١٩٩٨م) نجد ان كوديرة قد التبس عليه الامر في بعض النقاط اهمها قوله بأن الامير عبد الله قد ولى على بطليوس اميرين تابعين للامارة انتهى امرهما بأن قتل احدهما الآخر وقتل الذي بقى منهما على قيد الحياة على يد عبد الله حفيد عبد الرحمن الجليقى ، ويستطرد كوديرة بقوله أن الامير عبد الله قد توجه الى بطليوس وأنه نجح في قتل الثائر القائم بها واستولى عليها عام ٢٨٦ه ( ١٩٨٩م ) ، والواقع أن هذه الوقائع لم تحدث ولعل كوديرة قد ظن أن عبد الله الجليقى الذي استولى على بطليوس بعد مقتل واليها هو الامير عبد الله الجليقى الذي استولى على بطليوس بعد مقتل واليها هو الامير عبد الله الجليقى الذي استولى على بطليوس بعد مقتل واليها

اما عن احداث ثورة ابن القط فان كوديرة لم يشر اليها الا فى بضعة سطور ومهما كان الامر فان كوديرة رغم بعض الماخذ التى اخذناها عليه ورغم بعض الاضطراب والتفكك الذى يشوب البحث ، الا انه يعتبر احد المراجع الاساسية فى صلب هذا الموضوع وكان لزاما علينا قراءته قراءة متانية ودقيقة ،

ونستطيع أن نقرر أن كوديرة قد أنجز بكتابه لهذا المثال انصازا

<sup>(01)</sup> 

ضخما في حدود امكانيات المصادر المتوفرة لديه، وقد ساعد هذا المقال العديد من الباحثين في الكشف على كثير من النقاط الغامضة فيما يتعلق بشورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى •

المؤرخ الاسباني مانويل البران : «Manuel Torron Albarran» : El solar de los Aftasies

يعتبر من اهم المراجع الاسبانية التى خصصت لدراسسة تاريخ بطليوس في عصر الطوائف ومن اكثرها تخصصا وتعمقا فيما يتعلق بهذه الفترة الهامة من تاريخ بطليوس ، وقد وضح لنا الاستاذ البران في كتابه الاتساع الكبير الذى كانت عليسه مملكة بنى الافطس وافاض في وصف اسوارها وابوابها بصورة وافية للغاية مما يؤهل وصفه لكل مدينة وحصن كان يتبع المملكة البطليوسية لأن يكون بحثا ممتازا قائما بذاته ، وقد قام هذا المؤلف بنشر كتابه عام ١٩٧١ ، والحق ، لقد استعنا بهذا الكتاب واعتمدنا عليه اعتمادا خاصا لأن الاستاذ البران في نظرنا يعد المؤرخ الوحيد الذى الف في تاريخ مملكة بنى الافطس مؤلفا وافيسا وقيما ، وقد بدا البران دراسته السياسية بالتعريف بعصر ملوك الطوائف والظروف التى مكنت هؤلاء اللوك من الظهور ومن الاستقلال بممالكهم ، وانتقل الى الحديث عن سابور الحاجب ، أول من استقل ببطليوس منذ أواخر عهد الحكم المستنصر وخلال عهد المنصور محمد بن أبي عامر ، وقد اعتبر البران عهد سابور بمثابة القنطرة أو البداية لعصر اسرة بنى الافطس ، البران عهد سابور بمثابة القنطرة أو البداية لعصر اسرة بنى الافطس ،

ويعتبر بحث البران عن اصل بنى الافطس، واسمهم ، وسبب هذا اللقب العجيب ، وربطه بالعديد من الاماكن الجغرافية فى الجزء الغربى منشبه الجزيرة الاسبانية ، ومحاولته تتبع بعض الافراد الذين حملوا لقب ابن الافطس حتى موقعة العقاب ، وفى بلاد المكسيك ، بعد اكتشاف القارتين الجديدتين ، يعد هذا البحث اعظم ما كتب عن بطليوس مما

أفادنا الى أكبر حد عند تعرضنا للحديث عن هذا الموضوع(٥٢) .

هذا وقد قام البران بمحاولة تقريب الاسماء العربية للمواضع الطبوغرافية من الاسماء الحالية التي تحملها في هذا الجزء الغربي الهام من الاندلس ، فأرجع الكثير من أسماء المواضع منذ العصر الاسلامي الوسيط وحتى الآن الى أصول اسلامية عربية أو بربرية مما فتح لنا أبوابا كثيرة كانت موصدة ، ووضح لنا حقائق كثيرة كانت غامضة من قبل .

وقد تعرض البران لذكر العلاقات التى ربطت بين مملكة بن الافطس البطليوسية وبين ملوك النصارى في الشمال ، ولم يكتف بسرد تلك السلسلة الطويلة من المعارك والغارات التى دارت بينمها ، وانما قدم لها بدراسة وافية عن العلاقات التى ربطت بين المسلمين في بطليوس وبين النصارى منذ أيام الفونسو الاول عام ( ١٣٣ه ) ٢٥٠م وحتى عهد فرناندو الاول الذي أغار على أراضى المظفر محمد بن الافطس في عام فرناندو الاول الذي أغار على أراضى المظفر محمد بن الافطس في عام ( ١٠٥١م ( ٥٣) ) .

كما أفاض في عرض العلاقات العدائية بين مملكة بطليوس ومملكة اشبيلية من جهة ، وبين مملكة بطليوس وطليطلة من جهة أخرى ٠

وقد اعتبر البران ان الصرب التى نشبت بين ملوك بنى الافطس وبنى عباد هى حرب جنس ، أو حرب عنصرين متصارعين هما العنصر البربرى والعنصر العربى(٥٤) • وكان هذا هو حال الاندلس منذ أواخر عصر عبد الرحمن الناصر •

أما فيما يتعلق بالحرب القائمة بين يحيى المأمون بن ذى النون

Manuel Torron Albarran, el solar de los Aftasies, P. 27-73. (07) Albarran, Op. Cit., P. 49-104. (07)

Ibid, P. 252. (0£)

والمظفر بن الافطس فان تاريخ هذه الحروب غير محدود او ثابت في المصادر العربية مما جعل البران يحاول الالمام بكل من كتب عن هذا الموضوع ، فقد رجع الى ابن الخطيب في « اعمال الاعلام » والى ابن حيان والى دوزى والى محمد عبد الله عنان ، وانتهى بأن قرر بأنه من الممكن وضع الخلافات بين بطليوس وطليطلة فيما بين عامى ٣٤٣ من الممكن وضع الخلافات بين بطليوس وطليطلة فيما بين عامى ٣٤٠ لا التي قام بها فرناندو الاول ضد مملكة بنى الافطس ، وهذا الرأى هو ما أخذنا به عند تأريخنا لهذه المعارك التى دارت بين المملكتين .

وقد سلط البران اضواء ساطعة على مدينة قورية ، ووضح لنا مدى اهمية هذه المدينة كمفتاح للمملكة البطليوسية ، ثم وضح كيفية سقوطها في يد الفونسو السادس في عهدالمتوكل عمر بنالافطسوربط بينهذا الخطر المسيحي على قورية وبين الضعف الذي حل بممالك الطوائف في تلك المرحلة والذي كان سقوط قورية في ايدى المسيحيين ينهض دليلا عليه ، المرحلة والذي كان سقوط مملكة طليطلة في عام ١٠٨٥م واثر ذلك على ملوك ثم تعرض لذكر سقوط مملكة طليطلة في عام ١٠٨٥م واثر ذلك على ملوك الطوائف ، ثم مجىء المرابطين وعبور اميرهم يوسف بن تاشفين الى الاندلس (٥٥) .

واروع ما تحدث عنه البران باستفاضة هو موقعة الزلاقة ( ١٠٨٦ المراب المراب التي كما يراها المؤرخ عدلت مسار التي السباني الوسيط ، وكانت بداية النهاية الاسرة بنى الافطس في بطليوس ولسائر ملوك الطوائف في الاندلس ، وقد اهتم البران بوجه خاص بدراسة الوضع الطبوغرافي الارض المعركة وتطروها ونتائجها مع مقارنة الاراء الكثيرة التي جاءت في هذا الصدد بعضها ببعض ، ويمتاز كتاب ارض بطليوس للبران بانه الي جانب رجوعه الى العديد من

Albarran, El solar de los Aftasies, P. 125-130. (00)

المصادر الاسبانية وغيرها استوعب كافة المصادر العربية التى تتعلق بهذه الفترة ، وعلى سبيل المشال كتاب « روض القرطاس » و « المحلة السلم المعجب » و « نفسلم الطيب » و « اعملام » ٠٠٠ الخ(٥٦) ٠

كما تعرض البران في كتابه لوصف اهم الطرق والمسالك بالملكة البطليوسية واهم حصونها ومدنها وثرواتها الاقتصادية ، وأهم السهول والفحوص واهم الانهار والجبال والوديان ، وقد اعتمد في دراسته على كافة المصادر الجغرافية الخاصة بتلك الفريدة من مؤلفات الادريسي والبكرى والحميرى ،

اما عن بطليوس المدينة ذاتها فقد جمع كل اقوال الجغرافيين الذين تحدثوا أو أشاروا ولو من بعيد اليها ، فتحدث عن مظهرها العمرانى وعن ابوابها وتفاصيل عمائرها ، وعن جناتها أو حدائقها ، ولم يكتف بالمصادر الجغرافية وانما قرأ كل القصائد والاشعار الرفيعة التى عبرت عن مدح طبيعة بطليوس ومنياتها ومنها منية قصر البديع الذى بناه عمر المتوكل حيث كان يعقد مجالس الشيعر والطيرب ، فذكر أنه في خارج النطاق العمرانى للمسدن كانت تنفت حساحة كبيرة مخصصة لاعمال مختلفة ، كانت تسمى الشريعة أو المصلى ، وأحيانا كان يقوم المتوكل فيها بتدريب الخيل وهى رياضة كانت مجببة الى نفسه كعادة المسلمين في تلك العصور الوسطى (٥٧) .

وكان البران احد المؤرخين الذين اخذوا برواية ابن عذارى ، في ان بطليوس رغم انها تبدو اسلامية الانشاء الا انها تسبق في تاريخها الفتح

<sup>(</sup>۵٦) المغروف أن تدريب الخيل وتمصيرها كان يقام فيما يعرف (۵۷) والمعروف أن تدريب الخيل وتمصيرها كان يقام فيما يعرف بالمصارة ( راجع بحث المصارة ، للدكتور احمد الطوخى ( مقبول للنشر في مجلة جمعية الاثار بالاسكندرية )

الاسلامى، ويعبر عن ذلك بقوله «ان محتويات المدونات تتيحلنا ان نلمح أنه كان يسبق بناءها على النشر التساريخى المسمى الربوة La Muela مركز عمرانى وان كان قليل الاهمية وذو قوة دفاعية ضئيلة ، ولا يمكننا أن نغفل حقيقة الشواهد الرومانية التى كشفت وما أسفرت عنه البصوت الاثرية من وجود آثار قديمة جدا ببطليوس ولا من القطع القوطية الرائعة التى تم العثور عليها (٥٨) •

وقد حاول فى عدة صفحات معرفة اسم بطليوس ، ثم مضى يتحدث عن ابن مروان الجليقى الذى كان أول من اهتم ببطليوس منذ الفتح الاسلامى للاندلس (٥٩) .

والواقع أن هذا المرجع يعد من أهم المراجع التي يحتاج اليها الباحث في تاريخ بطليوس ، وهو موضوعي ، خالى من التحيز بعكس المرجع السابق الذي الفه مارتينث أي مارتينث ، مستوف لكل أصول البحث العلمي من حيث الرجوع الى كافة المصادر العربية والاسبانية ، ولذلك يستحق منا أن نضعه في رأس قائمة المراجع الاوروبية التي رجعنا اليها رغم أنه احدثها جميعا .

Albarran, el solar, Op. Cit., P. 623. Ibid, P. 625-627.

<sup>(01)</sup> 



## الدراسة التمهيدية

- ١ الحقائق التاريخية عن الموقع القديم لبطليوس والآراء المختلفة حول الاسم
  - ٢ الوضع الجغرافي لبطليوس
     المدينة وأهم المراكز العمرانية لبطليوس الاقليم



## الدراسة التمهيدية

١ ــ الحقائق التاريخية عن الموقع القديم لبطليوس والآراء المختلفة
 حول الاسسم :

تقع مدينة بطليوس غربى مدينة قرطبة (١) على الضفة اليمنى من نهر واديانة (٢) Guadiana قبل أن يصب في المحيط الاطلسي بنحو ستين كيلو مترا ٠

وكانت بطليبوس في عصر دولة بنى أمية في الاندلس جرءا من اقليم ماردة (٣) ولكنها أصبحت في عصر ملوك الطوائف حاضرة بلاد

(١) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، مادة بطليوس ٠

انظر: Provençal, la Description de L'E-pagne d'Ahmed Al Razi, Al-Andalus, Vol. XVIII, Fasc. I, Madrid 1953. P. 102).

<sup>(</sup>۲) ويذكر الادريسى أن واد يانه هو: « نهر ماردة وبطليوس ، وعليه حصن مارتلة المشهور بالمنعة والحصانة وحصن قسطلة على نحر البحر ، وهو عامر آهل وله بساتين وغلات شجر التين كثيرا ، ومنه الى قرية طبيرة على مقررة من البحر 12 ميلا ٠٠٠ » ( الشريف الادريسى : المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ماخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ليدن ١٨٦٨ ، ص ١٧٩ ) ويذكر الرازى « ونهر آنة ومنبعثه بين شمال الاندلس وشرقيها فيما بين الجبل المسمى البويرة ، ومدينه رقوبل ( وهى فوق مدينة ريمية ) ومنصبه في البحر ومديند رقوبل ( وهى فوق مدينة ريمية ) ومنصبه في البحر المحيط بأكشونبة ومسافة طولها ثلاثمائة وعشرون ميلا ، ونهر آنة هذا يغيض بين ماردة وبطليوس فيجرى متواريا حتى يبدو بموضع يعرف بفج العروس من فحص الفج ، ثم يغيض فيخرج بقرية من قرى قلعة رباح يقال لها آر » ،

<sup>(</sup>۳) الحميرى ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ) : صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق ليفى بروفنسال ، القاهرة ۱۹۳۷ ، ص ۲۶ ، المقرى ( أحمد محمد المقرى التلمسانى ) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ويصف ابن سيعيد بطليوس نقلا عن الرازى بقوله «مدينة عظيمة كثيرة الحذق ، =

الجوف(2) بغرب الاندلس(٥) • ومن المعروف ان اسم بطليوس لم يردد للمرة الاولى منذ الفتح الاسلامى للاندلس الا فى عهد الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط ، وجاء ذكره فى حوادث هذا العهد بمناسبة خروج عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقى على الامير الاموى فى عام ١٢٦هـ (٢٧٤م) (٢) •

وعبد الرحمان الجليقى هذا هو الذى اسس مدينة بطليوس ، واستقل بها ، ويسجل هذا التاريخ بداية عهد من الازدهار شهدته مدينة بطليوس فى عصر الدولة الاموية بالاندلس ، وعلى الاخص فى عصر ملوك الطوائف وعصر دولتى المرابطين والموحدين الى حد انها تفوقت على ماردة التى كانت قاعدة الاقليام ومركز ثقله فى ظل الرومان والقوط

جامعة للخلق ، أرضها كريمة وهي على نهر آنة ( انظــر ابن سعيد «على بن موسى المغربي » ) : المغـرب في حلى المغرب ، ج ١ ، تحقيق شوقى ضيف ، القـاهرة ١٩٥٣ ، ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ) ، ويشير ابن غالب الى أن بطليـوس من كورة ماردة ويصفها بأنها « مدينة عظيمة كثيرة الحذق ، جامعـة للخلق ، وأرضها كريمة ،ولها اقاليم عدة » ( محمد بن أيوب بن غالب الغرناطي ، نص أندلسي جديد : قطعة من كتـاب فرحة الانفس في تاريخ الاندلس ، تحقيق لطفي عبد البديع ، مجـلة معهـد المخطوطات العربية ، ج ٢ ، نوفمبر ١٩٥٥ ص ٢٩٠ ) ،

<sup>(</sup>٤) اصطلح اهل المغرب والاندلس على اطلاق كلمة « الجوف » على شمال البلاد والقبلة على جنوبها ، تاريخ الاندلس لابن الشباط ، نصان جديدان تحقيق احمد مختار العبادى ، حواش، ص ١٤٧ ) والمقصود هنا ببلاد الجوف ، الثغر الجوفي او الثغر الادنى وهي المناطق الغربية من الاندلس .

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، جا ، ص ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ومن الجدير بالذكر أن اصطلاح غرب الاندلس ، مازال يطلق في يومنا هذا على المنطقة الممتدة غربى اشبيلية حتى المحيط وتسمى حاليا Algarbe ، وهو اسم محرف من الغرب .

<sup>(</sup>٦) السيد عبد العزيز سالم: بطليوس ، مقال بكتاب الشعب ، عدد ٦١ ، ص ٦٦ ٠

الغربيين (٧) ، واستمرت تشغل مكان الصدارة حتى بداية ظهور بطليوس ٠

وهناك من المؤرخين والجغرافيين الاندلسيين وفي مقدمتهم ابن القوطية ، وابن سعيد المغربي ، والحميري ، من يرى أن بطليوس مدينة اسلامية الانشاء أحدثت في عهد الامارة على يد ابن مروان الجليقي : فابن القوطية يذكر أن ابن مروان الجليقي هو الدي ابتنى بطليوس ومدنها وعمرها (٨) ، وكذلك اورد ابن سعيد نفس المعنى فذكر أن الذي أحدث هذه المدينة وكان أول بأن لها هو عبد الرحمن الجليقي ، وكان « ابتداء خلافه على سلاطين بنى مروان سنة احدى وستين ومائتين وتوارثها ولده »(٩) ،

اما الحميرى فيؤكد أن بطليوس حديثة الانشاء بنيت على يد ابن مروان الجليقى (١٠) • ولكننا نستدل مما رواه كل من ابن حيان ،

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ، المصدر السابق ، ص ١٤٧ وقد وصف ابن الشباط ماردة فقال « وماردة احدى القواعد التى تخيرها ملوك العجم للقررار ابتداها القياصرة وترددت فيها الملوك ، فتجددت بها الاثار بالبنيان المتقن والتزيين والرخام المعجب ٠٠٠ » وفي ماردة يقول الحميري « ماردة مدينة بجوفي قرطبة ، منحرفة الى الغرب قليلا ، وكانت مدينة ينزلها الملوك الاوائل ، فكثرت بها المارسم والمياه المستجلبة اليها ، واتصل ملكهم الى أن ملك منهم سبعة وعشرون ملكا ، ويقال أن ذا القرنين كان منهم ٠٠ منهم سبعة وعشرون ملكا ، ويقال أن ذا القرنين كان منهم ٠٠ ثم دخلت أمة القوط فغلبوا على الاندلس فاقتطعوها من صاحب رومة واتخذوا طليطلة دار ملكهم ٠٠ وقيل بل كانت دار مملكة لماردة بنت هرسوس الملك وبها من البناء آثار ظاهرة تنطق عن ملك وقدرة ٠٠٠ » ( انظر الحميري : صفة جزيرة الاندلس ،

Carlos Callejo Serrano, Badajoz y su Provincia, Barcelona, P. 6. ابن القوطية ( أبو بكر محمد بن عمر القسرطبي ) : تاريخ افتتاح الاندلس ، تحقيق خوليان ريبيرا ، مدريد ١٩٢٦ ، ص ٨٩ - ٨٩

<sup>(</sup>٩) آبن سعيد: المغرب، ج ١ ص ٣٦٢٠

<sup>(</sup>١٠) الحميري : صفة جزيرة الاندلس ، ص ٢٦ ٠

عمدة مؤرخى الاندلس ، والبكرى ، وابن عذارى ، وابن خلدون ان موقع بطليوس كان مركزا عمرانيا قديما ثم هجر فى فترة غير معروفة ، ودثر ولم يظهر كمدينة الا فى عهد الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط على يد ابن مروان الجليقى ،

وذكر ابن حيان في معسرض حديثه عن عبد الرحمان بن مروان مروان الجليقى أنه هو الذي بنى بطليوس واقتعدها دار مملكة (١١) ، ثم عاد ابن حيان ليذكر في كتابه المقتبس قاصية الغرب وهي يومئذ خالية يبنيها لنفسه ولمن معه (١٢) ، ونستنتج من نص ابن حيان أن بطليوس لم يستحدثها ابن مروان وينشئها من فراغ ، فقد كانت على حد قوله موضعا قديما مهجورا «وهي يومئذ خالية »، وهذا في حد ذاته يعني أن موقع بطليوس كان بلدة ذات أصول سابقة على الفتح الاسلامي وأنها خلت من سكانها في حقبة تاريخية لا نستطيع تحديدها وأنها ظلت خالية الى أن أعاد أبن مروان تعميرها وبناءها ، ويذكر البكري أنه لجا الي ببطليوس ويتخذها دارا ، وهي أذ ذاك خالية (١٣) ٠٠٠ » ، ويوضح أبن عذاري هذا القول ، فيذكر أن الجليقي حين نزلها كانت يومئذ مجرد «قرية »(١٤) ،

ويؤكد ابن خلدون ذلك فيصف بطليوس حين نزلها عبد الرحمن

(۱۲) ابن حیان : المقتبس من ابناء اهل الاندلس ، تحقیق دکترور محمود علی مکی ، بیروت ، ص ۳٤٥ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ابن حيان ( ابو مروان حيان خلف ) ، المقتبس في تأريخ رجال الاندلس ، القسم الثالث ، تحقيق الآب ملشور م ، انطونية ، باريس ۱۹۳۷ ، ص ۱۵ ،

<sup>(</sup>١٣) البكرى ( أبو عبد الله البكرى ): جغرافية الاندلس واوروبا من كتاب المسالك والممالك ، تحقيق دكتور عبد الرحمن على الحجى ، بيروت ١٩٦٨ ، ص ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى اخبرار الاندلس والمغرب ، الجزء الثانى تحقيق ح ، س كولان ، وليفى بروفنسال ، بيروت ، ص ١٠٢ ٠

بانها كانت خربة فشيدها الجليقى (١٥) ، وهذا خير دليــل على ان بطليوس كان لها كيان فعلى قبل ان يمصرها ابن الجليقى وانها خربت ودثرت وتحولت الى قرية خربة غير مأهولة بالسكان ، ويأخذ عدد كبير من المؤرخين الاسبان الحديثين والمعاصرين براى ابن حيان ومن يتفق معه فى الرواية من مؤرخى العــرب وجغرافييهم ، فيرجعون مدينــة بطليوس الحالية الى أصول رومانية ويميل أكثرهم الى القول بأن موقع بطليوس كانت تشغله مدينة باكس أوجوستا Pax Augusta الرومانية وكانت معروفة فى مراحل الجادة الرومانية ولذلك عرفت بطليوس باقليم (السلام » Pacense (١٦) ، وينسب بعضهم بناء بطليوس الرومانية الى أغسطس قيصر شانها فى ذلك شــان ماردة وغيرها من المدن التى تسمت باسم قيصر (١٧) ومنها سرقسطة (١٨) .

ويذكر ميليدا في موسوعته الاثرية عن مدن اسبانيا ان الاثرى البرليني Emilio Hübner يرجع انشاء بطليوس الى العصر الروماني دون ان يحدد لها اسما بينما اختص مدينة باجة (١٩) باسم

<sup>(</sup>١٥) ابن خلدون ( عبد الرحمن ابن خلدون المغربي ) : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، القسم الاول ، المجلد الرابع ، بيروت ، ١٩٦٨ ، ص ٢٨٤ .

José Ramon Mélida: Provincia de Badajoz, Texto I, Madrid, (17) 1925, P. 377.

Diogo Suarez De Figueroa: Historia de la ciudad de Badajoz, (۱۷) Badajoz, 1976, P. 61.

<sup>(</sup>۱۸) كانت سرقسطة تعرف باسم قيصر اغسطس Caesar Augusta

<sup>(</sup>۱۹) عن باجة يقول الحميرى في الروض المعطار « باجة الاندلس من اقدم مدنها بنيت في ايام الاقاصرة ، بينها وبين قرطبة مائة فرسخ من الكور المجندة ، نزلها جند مصر وكان لواؤهم في المسيرة بعد جند فلسطين ٠٠٠ ، ومدينة باجة اقدم مدن الاندلس بنيانا وأولها اختطاطا واليها انتهى يوليوس القيصر وهو أول من سمى قيصر ، وهو الذي سماها باجة وتفسير باجة في كلام العجم الصلح Pax ( الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ، ص ٣٦ ) وباجة حاليا من مدن البرتغال وهي بخلاف باجة ح

ردة المؤرخين من يجعل من ماردة (٢٠) Julia Augusta وبطليوس (٢١) في العصر الروماني (٢٢) قاعدتين رئيسيتين لاقليم

تونس التي تقع على الطريق من طبرقة الى تونس ( راجع الادريسي : المغرب وأرض السرودان ومصر والاندلس ، ص ١١٥ ) •

Pax Julia في Pictionary of greek and Roman في Pax Julia فقد ورد في القاموس اليوناني/الروماني أن Geography. Pax Julia ( ويسود الاعتقاد أنها باجة الحالية في البرتغال ) مدينة في جنوبي لشدانية Lusitania على الطريق من اشتورياش Esuris الى يابرة Evora وكانت مستعمرة رومانيـة وربما تكون مدينـة Pax Augusta التي ذكرها استرابون في المجلد الثالث فقرة ( ١٥١ ) على عادة الكثير من المدن التي كانت على عصر الرومان تتمتع بازدواجية في الاسماء ، وبرجوعي الى استرابون ، الجزَّ الثالث ، ص ٥٩ ـ ٦٠ فقرة ( ١٥١ ) وجدت أنه ذكر في معرض حديثه عن أهم المدن الرومانية القائمة في شبه جزيرة ايبيريا اسم Pax Julia وانه اغفل اسم Augusta Emerita, Pax Augusta ولهذا فان الكثـــير من المؤرخين يرجحون الرأى القــائل بأن Pax Augusta هي ذاتها Pax Julia او بطليوس ، ومنهم الذي عرض Albarran في كتابه El solar de Resende لرایه ، وان کنا نمیا نمیان الی ان باجة هی Pax Augusta و Pax Julia في ذات الوقت استنادا على راي Martinez y Martinez ، فهو لا يقر الرأى القائل بأن بطليوس هى مدينة Pax Augusta فلو أن اسم بطليوس مقتبس من اسم Pax Augusta لك\_ان نطقه اقرب الي مشلا ، وحيث انه لم يعثر على أي أثر أو نقش يحمل اسمم Baxaugus فاننا نلتزم براى Martinez y Martinez في رفض الراي القائل بأن بطليوس هي ذاتها Pax Augusta الرومانية ، وساعرض فيما بعد بعض المقترحات حول اصل اسم بطليوس ( انظر كتابه Historia del Reino de Badajoz, P. 22, بطليوس يرى بعض المؤرخين الاسبان أن ماردة التي بنيت عام ٢٥ ق٠م عملى ضفاف واديانه والتي كانت تسمى باللاتينية عملي ايام الرومان Colonia Emerita Augusta كانت في الواقع من أعظم مدن شبه الجزيرة الايبيرية أو بمعنى آخر روما اسبانيا باعتبارها حاضرة لشدانية الرومانية مستشهدين بقول الشاعر Ausonio « ماردة ، أيتها المدينة الشهيرة ، ان نهرك يجرى بسرعة هائلة ليطويه البحر في اعماقه ، وانك لسيدة اسبانيا باسرها ٠٠»=

استرامادورة الذى كان القلب النابض لمنطقة لشدانية (٢٣) Lusitania (المدى ولايات ثلاثة كانت تشتمل عليها «ابارية» أو شبه الجزيرة الايبيرية في تلك الآونة •

ويرجع بنيان بطلياوس الى زمن يسبق بكثير عصر اغسطس قيصر (٢٤) ، الذى كان الرومان فى أيامه قد بداوا فى انشاء المستعمرات ، وقد ورد فى احد المصادر الاسبانية انه لو أن اغسطس بقواته وأجناده الرومانهو الذى أسس مدينة بطليوس لما كان قد احتاج الى التشريعات والامتيازات الرومانية التى حصلت عليها بطليوس باعتباره هو وجنده مواطنين رومان لا يحتاجون الى الامتيازات والقوانين الرومانية (٢٥) .

انظر : .(Miguel Munoz De San Pedro, Badajoz, P. 20). هذا الباحث ان الآثار الرومانية في ماردة تدل على عظمتها وسيادتها ومن هذه الاثار الجادة الرومانية المرصوفة ومن امثلتها الطريق الشهيرة الموسومة بطريق الفضة Via de la Plata وهي التي كانت تمتد من ماردة حتى اشتورياش ومن ماردة حتى جنوب الاندلس، ومن أمثلتها أيضا الكتل الجرانيتية الضخمة التي كانت تشكل بناء المسارح والمعابد الرومانية الرائعة ومنها الاعمدة والتماثيل الرومانيسة ٠٠ ثم يذكر أن باقي المدن الرومانيسة (Zalamea) — Colubri (Alanje), العظيمة التي ظهرت مثل بالمسارح والمعابد الرومانيسة المعارية المناسبة الم

قد ظهرت حول ماردة المركز الاهم والاعظم • Serrano, C. Badajoz y su provincia, P. 5-6.

<sup>:</sup> حن التفاصيل عن الاثار بولاية لشدانية القديمة راجع (٣٣) (Melida. : Provincia de Badajoz T, I, P. 89-198.

De Figueroa: Historia de la ciudad de Badajoz, P. 61. (۲٤) وقبــل سيطرة الرومان على اسـبانيا في عام ٢١٤ ق٠م كانت ابارية تنقسم الى ثلاثة اقاليم هي طركونة وباطقة ولشدانية وكانتطركونةتسمي اسبانياالدنيا Espana Citerior في حين كان يطلق على كل من باطقة ولشدانية اسم Espana ulterior يطلق على كل من باطقة ولشدانية اسم (De Figueroa, Op. Cit., P. 47)

<sup>(</sup>٢٥) من الآثار الرومانية الهامة في بطليوس لوحة من الحجارة البيضاء تحتوى على بعض الرموز والكتابات والرسوم التي ترمز الى حية هرقل الذي حكم اسبانيا عام ١٦٧٨ قبل الميلاد (De Figueroa: Op. Cit., P. 63.

ولهاذا السبب يستبعد دى فجويرا De Figueroa ان تكون مدينة بطليوس من انشاء اغسطس قيصر ، ويميل الى ارجاع انشائها الى عهوداكثر قدما ، ويسوق De Figueroa عددا من الاسانيد والحجج لاثبات رايه الجديد ، فيذكر ان اسوار بطليوس المغرقة في القدم ترجع الى عصور تسبق العضر الرومانى ، هذا بالاضافة الى تحليله لاسم المنطقة الواقعة بازاء البرج المعروف ببرج القديمة وكانت تسمى Calea نسبة الى الغال، ويستند في رايه بأن هذه المنطقة كانت مقرا للغال الذين تسموا في اليونانية بالكلت Celtos اعتمادا على عدد من الشواهد الاثرية عثر عليها في اماكن متعددة من بطليوس من بينها تيجان وابدان اعمدة وكميات كبيرة من قطع فخارية (٢٦) تنتمى جميعها الى الطرز الايونية والدورية والتوسكانية (٢٢) .

ولقد فحص Jose Ramon Melida جميع التحف الاثرية القديمــة المحفوظة في متحف الآثار المحلى ببطليوس وترجع الى عصور ما قبل التــاريخ ثم صنفها الى عصورها المختلفة ، فأرجع بعضها الى العصر الحجــرى La edad de Picdra ، وبعضها الآخــر الى عصر البرونز لمحجــرى La edad del Bronce ، وسجل في معـــرض وصفه لهذه الادلة الاثرية

<sup>(</sup>٢٦) يعتمد De Figueroa في عرضه لهذه الشواهد الاثرية المنتمية الى الطرز الايونية والدورية والتوسكانية على الوصف الذي أورده ماركو فيتروبيو Marco Vitrubio لها • وقد بقى بعض هذه الشواهد \_ وذلك في عصر De Figueroa في كنيسة سان بدرو في بوابات الميدان وعلى باب المحصن وفي الاسوار ولكن على وجه المخصوص في كنيسة سانتا ماريا ويتمثل ذلك في الاعمدة التي تحمل العقود ( انظر :

<sup>(</sup>De Figueroa: Hictoria de la ciudad P. 64.

De Figueroa: بطليوس المحمر اليوناني حتى انه وصفها في بداية كتابه « ومدينة الى العصر اليوناني حتى انه وصفها في بداية كتابه « ومدينة بطليوس ليست منافشة لاسبرطة وهناك وحدة واتفاق مع جيرانها واتفاق ووئام بين سكانها ٠٠٠٠ » .(Op. Cit., P. 36)

اسماء الاماكن التى تم العثور فيها عليها ، ومعظمها يقع في مدينة بطليوس ذاتها أو في المنطقة المحيطة بها .

ومن كتابات Mélida تتاكد لنا الحقيقة التاريخية لموقع بطليوس ، فبطليوس مدينة عريقة في القدم ، وكانت مركزا حضاريا ومدنيا عريقا في القدم يرتفع الى العصر المجرى القديم ، واذا ما تناولنا بالدراسة اهم الادوات الاثرية التي صنعها الانسان القديم في بطليوس في عصور ما قبل التاريخ يتبين لنا انها على قدر كبير من التقدم اذا ما قورنت بغيرها من الادوات الاثرية في مجتمعات اخرى (٢٨) .

ومن أهم أمثلة الانتاج اليدوى لانسان بطليوس في العصر المجرى La edad de Piedra

اولا مجموعة دون سيزار جونثالث (٢٩) César Gonzalez

۱ ـ فأس (۳۰) حجرية مصقولة ، حافتها مقوسة ويبلغ طولها ٥٠ رم ، اما مدار حافة النصل فيبلغ ٠٨ رم ، وقد عثر عليها في موضع سانت فيثنتي القنطرية ٠

José Melida: Provincia de Badajoz, I, P. 8. (YA)

Melida: Ibid, P. 7-8.

<sup>(</sup>۳۰) عثر على هذه المجموعة في منطقة سان فثنتى القنطرية (نسبة الى قنطرة السيف) وقد اشار الحميرى الى هذا الموضع ، فقال « قنطرة السيف بالاندلس ، حصن بينه وبين ماردة يومان ، وهو حصن منيع على نهر القنطرة واهلها متحصنون فيه ، ولا يقدر لهم احد على شيء ، والقنطرة لا يأخذها القتال الا من بابها فقط ، والقنطرة هذه قنطرة عظيمة على قوس من عمل الاول ، في اعلاها سيف معلق لم تغييره الازمنة ولا يدرى ما تأويله » ( الحمييرى : صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦٤ ) ونهر القنطرة هو نهر تاجة وفي ذلك يقول الادريسي « ونهر تاجة المذكور يخرج من ناحية الجبال يقول الادريسي « ونهر تاجة المذكور يخرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلعة فينزل مارا مع المغرب الى مدينة طليطلة ثم الى المخاضة ثم الى القنطرة ثم الى قنيطرة محمود ثم الى مدينة شاترين ثم الى الشبونة فيصب هناك في البحر ، » ( الادريسي : المصدر السابق ، ص ١٨٩ ) ،

٢ ـ بلطة أو فأس حجرية على هيئة نصف قرص ، وهى خير مثل لدينا على انتاج العصر الحجرى ، يبلغ طولها ١٥٠رم، وعرض حافة نصلها ٢٠٠رمترا ، عثر عليها أيضا في نهاية موضاح سان فيثنتى San Vicente

ثانيا \_. مجموعة اخرى من الادوات الحجرية جمعها انطونيو كوفارسى Don Antonio Covarsi ومحقوظة في بطليوس (٣١):

- ۱ سبع عشرة بلطة من حجر الديوريت، قليلة الصقل أطوالها تتراوح بين١٥رم٠، ٧رم٠ (٣ ١٩)٠
- ٢ ـ تسع بلطات من الديوريت ناعمة وجيدة الصقل أطوالها تتراوح
   بين ١٢٥رم٠ ، ٧٨٠رم ( ٢٠ ـ ٢٨ ) ٠
- ٣ ـ بلطة من البازلت عريضة للغاية عند منتصفها ، حافتها مستديرة ويبلغ طولها ١٩٥٥ وعرضها ٧٠٠رم٠ وسمكها ٥٠رم٠ (٢٩) ٠
- ٤ ـ بلطة من البازلت صغيرة وبها قطع مستدير ومقوس ، لم يعن بصقلها يبلغ طولها ٧٦٠رم٠
- ٥ بلطة من الديوريت سميكة بها قطوع مستدير ومقوس ، يبلغ طولها ١٢٤رم٠ (٣١) ٠
- ٢ بلطة من الحجر الاخضر ، سميكة ، بها قطوع فى نهاياتها ، يبلغ
   طولها ١٢٧رم ، وعرضها ٢٠٠رم ، وسمكها ١٠٠٤ ( ٣٢ ) .
- ٧ \_ بلطة صخرية من مادة اشبه بالالبستر ، جيدة الصقل يبلغ طولها

Melida: Provincia de Badajoz, P. 8.

<sup>(</sup>٣١) راجع باقى النماذج

- ٨ بلطة من الديوريت ، سميكة وعريضة للغاية من منتصفها ، وبها قطوع مقوس ، جيدة الصقل ، يبلغ طولها ٢٤٣رم · (٣٥ ) .
- ٩ ــ بلطة من البازلت جيدة الصقل ، ورشيقة ناعمة ، واقرب الى شبه
   المنحرف ، وبها قطع مقوس ويبلغ طولها ٢١رم ( ٣٢ ) .

وقد عثر في غرب المغزان الذي يزود السكان بالمياه على بعض الادوات التي ترجع الى العصر الحجرى مصنوعة من حجر الصوان مثل السهام والنبال، ومن بين هذه الادوات سكين من الحجر طوله ١٠٠٥م، وعرضه ٢٠رم٠

والى العصر البرونزى La edad de Bronce ترجع بعض ادوات نحاسية هى الفؤوس التقليدية التى تحتفظ بنفس اشكال الفؤوس النيولوتية المتأخرة والتى ترجع الى مرحلة الانتقال من العصر الحجرى الى عصر استخدام المعادن وان كانت الامثلة ترجع الى عصر استخدام البرونز(٣٣) اقل بكثير من تلك التى ترجع الى العصور الحجرية(٣٤)٠

الرجع المثلة راجع من نفس المرجع المثلة راجع المثلة المثلة راجع المثلة المثلة المثلة المثلة المثلة راجع المثلة راجع المثلة راجع المثلة المثلة المثلة المثلة المثل

(۳۳) لمزيد من التفاصيل عن عصر البرونز راجع Melida: Op. Cit., I P. 8.

(٣٤) القصد نشأت أول سلالة بشرية في استرامادورة خلال العصر الباليوليتي Paleolitico في كهف مالترا فيزو Maltravieso الذي يقع بالقصرب من قاصرش ، منذ حوالي ٢٠٠٠٠ عام ، وفي تلك الآونة خطا الانسان القديم لأول مرة على تراب بطليوس ، وفي العصر الحجري الأعلى فرضت أول سلالة بشرية ثقافتها وحضارتها وأسست أول أصول عرقية في المنطقة مختلطة مع العناصر الميزوليتية Mesolitico . وقد تعرضت هذه الخلفية العرقية لتأثير جنس جديد حل في المنطقة ، وهو تأثير الطرشيشيون Tartesios وهو السلالة التي تكونت في عصر البرونز edad del Bronce واستقرت في وديان نهر الوادي الكبير ، وامتدت حتى نهروادي آنة ، واستمرت العملية السلالية بظهور الكلت ، وهم الشعب الاوروبي الاطلنطي الذيغزا القسم الغربي من الجزيرة

وكان يقابل مدينة بطليوس فى بداية العهد الاسلامى فى الاندلس موضع يعرف باسم البشرنل (٣٥) ، وقد عرف ابن القوطية البشرنل بقوله « والبشرنل هذه تقابل بطليوس وبينهما النهر »(٣٦) ، وكان ابن مروان الجليقى قد اشترط على الامير محمد أن يباح له البشرنل يبتنيها ويمدنها مقابل أن يقيم الدعوة له دون أن يلتزم بجباية ،

واستقر الامر لابن مروان الجليقى على ما اشتهاه ، فأقام بطليوس في الموضع المواجه للبشرنل ، ولكن عندما أراد هاشم بن عبد العريز أن يثار منه أبلغ الامير محمد أن ابن مروان كان فيما مضى يخرج هو واصحابه على ظهور خيولهم من موضع الى موضع ، ولكن أمره قد استفحل وعظم شأنه بعد أن اتخذ مدينة ودورا وقصورا وبساتين

في القرن الساس ق ٠ م ولقد عاشت هذه الشعوب متحالفة ضد الغزاة ، وعلى أيام الفينيقيين بدأت القوافل في نقل النحاس والقصدير المركب مع البرونز ، لقد اقام رجال عصر ما قبل التاريخ قبورهم بداخل صخور المنطقة ، وأستقروا في كهوف في اوليفاً بماردة Oliva de Mérida والبوكيركي Oliva de Mérida San Servan في Alburquerque ولقد انشأوا الاعمدة في أماكن متعددة مثل San Vicente de Alcantara وكذلك في أم غزالة Magacela ، ونقشوا الكثير من الرسوم في صفرة Zafra ، وحصن الحنش وكركى • لقد أظهرت مخلفات العصر المجسري وعصر البرونز والحديد الطريق الطويل الذي سأرت فيه تلك الحضارات التي تركت آثارا وراءها تدل عليها مثل الفؤوس وقطع الفخار والمعبودات الوثنية واللوحات الاردوازية والسهام والنبال مما جعل المناطق التي انتشرت فيها تلك المخلفات مراكز عمرانية ناشئة تسمت فيما بعد هذه الآونة بقرون بالقنطرة وكركي والحنش (Munoz de San Podro, Op. Cit., P. 169.

(٣٥) السيد عبد العزيز سالم : بطليوس ، مقالة بكتاب الشعب ، عدد ٦١ ، ص ٦٦ ·

<sup>(</sup>٣٦) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٩ ، ٩٠ ومن هذا نستنتج أن البشرنل لم يكن اسم بطليوس ذاتها وانما كان اسم القرية المقابلة لبطليوس ويفصل بينهما وادى آنه ٠

محيطة بها ، واقترح على الامير أن يخرج على رأس حملة يشترك فيها الامير عبد الله(٣٧) .

وربما كان السبب الذى من اجله اختار ابن مروان الجليقى بطليوس ليستقل بها بدلا من البشرنل المقابلة لها والتى يفصلها واد يانه عنها أن ابن مروان الجليقى الذى كان ملما الماما جيدا بطبوغرافية المنطقة كان يستهدف موقعا أكثر منعة وحصانة كما أنه كان يسعى فى أن يتحكم فى النهر من الامام(٣٩) • ولسنا بصدد الحديث عن موقع بطليوس وحصانته ولكننا نبحث فى تفسير اسم بطليوس •

فعلى هذا الاساس فان اسم بطليوس أطلق على المدينة موضع الدراسة ، وكان هذا الاسم يطلق لأول مرة فى العصر الاسلامى ، فلم نجد فى المصادر السابقة على العصر الاسلامى هذا الاسم بطليوس بنفس اللفظ والحروف ، واستمر اسم بطليوس العربى مستخدما كاسم فعلى للمدينة حتى بعد أن استردها المسيحيون فى عام ١٢٣٨ه/١٢٥م(٤٠) والدليل على ذلك أن الملك الفونسو العاشر العالم ذكر اسم بطليوس أثناء

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق ، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٣٨) يعتقد البران Albarran ان البشرنل كانت تقرؤ بالياء ( ١٨) ليشرنل ) ولهذا فهى تكون قريبة من حيث النطق الى كلمة Orinaza ، ولكن البران عاد الى التأكيد بأن حصن سان كريستوبال هو نفسه مدينة البشرنل القديمة ، انظر :

<sup>(</sup>Albarran: El Solar de los Aftasies, P. 627).

Albarran El Solar, Op. Cit., P. 627. (Y9)

De Figueroa: Historia de la ciudad de Badajoz, P. 42. (5.)

حديثه في احدى اجتماعاته بالكنيسة الكاتدرائية في مدينة بطليوس في نوفمبر من عام ١٢٩٣ه/١٨م لمنح بعض الامتيازات ، وقد ذكر الفونسو اسم بطليوس بهذه الصورة Badalloz (٤١) ٠

ومن الجدير بالذكر أن دون فرناندو Don Fernando ملك البرتغال أورد في رسالة مؤرخة في التاسيع من مارس عام ١٤١٤ه ( ١٤١٧م ) اسم بادلوس Badalouce على أنه بطليوس وهي تسمية قريبة من حيث النطق الى الاسم العربي بطليوس •

ومن الواضح أن التسمية الاسبانية Badajoz مشتقة من التسمية العربية بطليوس، وهذه التسمية الاسبانية تخضع تماما لقوانين الصوتيات لان الطاء تحولت الى D والسين الى Z (٤٢).

وكلمة باداجوز Badajoz تتكون من مقطعين ، بادا ، وجوز ولعل هذين المقطعين يقتربان من حيث نطقهما للسامع من اسم ثانى ابواب السور الغربى بمدينة قرطبة وهو الباب الاوسط المعروف باسم باب الجوز (٤٣) الذى يحمل أيضا اسم باب بطليوس ، وكان هنساك اكثر من باب بسور قرطبة اطلق عليه اسم احدى المدن الاندلسية مثل باب

Ibid, P. 42. (£1)

<sup>(</sup>٤٢) و Badalloz, و بطليوس بالعربية ولكنها تنطق بالاسبانية نطقا مختلفا من نطقها باللغة العربية فهى تنطق كما لو كانت بطايوس ولعلها محرفة من بلد الجهز أو وادى الجوز • Albarran : Op. Cit., P. 623.

المقرى: نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ١٣ ، السيد عبد العــزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس من الفتح العـربي متى سقوط الخلافة بقرطبـة ،بيروت ١٩٨١ ، ص ١٧٣ ، ١٧٤ ؛ ١٧٤ كتاب قرطبة حاضرة الخلافة ، ص ١٧٣ ــ ١٧٤ ؛ Rafacl Castejon: Cordoba Califal, Boletin, de la real Acad. de Cordoba, 1929, P. 274.

سرقسطة وهو الباب الجنوبى فالسور الشرقى بمدينة قرطبة (٤٤) وباب طليطلة فى نفس السور ، وباب ليون أو طلبيرة فى السور الشمالى لقرطبة وقد أطلق على هذه الابواب أسماء هذه المدن لاتجاه كل منها الى المدينة التى تسمى باسمها (٤٥) .

ومادام قد اطلق على الباب الذى يتجه الى مدينة بطليوس اسم باب الجوز وفى نفس الوقت اسم بطليوس ، ولما كان هناك تشابه فى مقاطع الكلمتين فان هناك احتمال كبير فى أن يكون اصل كلمة بطليوس مشتقا من باب الجوز ومنها جاءت الكلمة الاوروبية Badajoz ، ولعل كلمة « باب الجوز » جاءت محرفة من « بلد الجوز » أو «وادى الجوز » كلمة « باب الجوز » حرفت الى بادا \_ جوز ، حيث أن منطقة بطليوس وما حولها كانت شهيرة بكثرة الغابات وكثافتها وبخاصة غابات البلوط (٤٦) وأشجار الجوز التى كانت تنمو وتجود فى مناخ بطليوس الذى ساعد على نمو الغابات وانتشارها .

ويرى البعض أنه ربما يكون اسم بطليوس قد أشتق من الكلمـة العربية « بلد الضرس » (٤٧) Belicajors • والضرس هنا بمعنى La muela أى الربوة أو المكان المرتفـع • فعـلى الرغم من أن بطليوس تبدو اسلامية الانشاء فأن المدونات التاريخية تتضمن ما يشير الى أن الربوة المسمأة La muela هي مركز عمراني قديم يتميز بقوة دفاعية ومناعة لا حدود لها ، كما أنه لا يمكن أن نهمل حقيقة الشواهد

<sup>(</sup>٤٤) المقرى: المصدر السابق ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤٥) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ،

الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٥ ، الادريسى : المغرب (٤٦) الحميرى السودان ، ص ٢١٣ ، وارض السودان ، ص ٢١٣ ، Manuel Torron Albarran : El Solar, P. 296.

De Figueroa: Historia de la ciudad de Badajoz P. 43. (27)

الرومانية التى كشفت والاثار القديمة التي اسفرت عنها البحوث الاثرية في الموقع ، ولا اللوحات الحجرية والكتل الرخامية القوطية الرائعة التي تم العثور عليها ، الامر الذي يدعونا الى القول بأن السكان الرومان الذين سكنوا حوص Anas القديم لم يستطيعوا بأي حال من الاحوال اغفال هذا الموقع المتميز لهذه الصخرة الجيرية التي أوحلها النهر القديم الطامى بجوار فحص قديم شديد الخصوبة ، ولعسل هذه الربوة La muela تفسر موقف ابن مسروان الجليقي من احسسراره على اختيار بطليوس على وجه الخصوص لتكون مدينته التي يستقر فيها وينتزى بها ، وكذلك كل شيء يوحى بأن اسما قديما قد تحول فيما يرجح الى اللغة العربية (٤٨) • ويوضح De Figueroa اثناء وصفة لقصية بطليوس انها كانت تحظى باسم الضرس لارتفاعها كحصن يحمى المدينة فوق التل أو الربوة المشرفة(٤٩) على نهر وادى آنة شرقى الزاوية التي ينحرف اليها النهر ، حين ينساب الى حدود البرتغال(٥٠) ، وقد يتعرض هذا الرأى للرفض على أساس أن قصبة بطليوس لم يتم بناؤها الا على يد الخليفة ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدى ، في حين أن مدينة بطليوس قد تأسست وتمصرت في عهد الامير محمد بن عبد الرحمن (٥١) الاوسط أي في عهد يسبق الزمن الذي بنيت فيــه القصبة الموحدية بثلاثة قرون .

Albarran. M: Op. Cit, P. 623.

De Figueroa: Ibid, P. 25.

<sup>(</sup>٥٠) محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٦١ ، ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٥١) يقول ابن صاحب الصلاة « وهو الذي حمى بطليوس من الكفر وابتنى لها قصبتها الشاهقة المانعة ، وسرب الماء اليها من الوادى ٠٠ » ابن صاحب الصلحب الصلاة : المن بالامامة على المستضعفين ، ص ٢٣٦ ، راجع مقالا عن قصبة بطليوس واطلالها لتوريس بالباس في مجلة الاندلس ومقالا آخر عن مسجد القصبة .

Al-Andalus, 1941, Fasc. I P. 168-203, Ibid: 1943, Fasc. II. P. 467.

ولكن عددا من المصادر العربية أشارت الى أن قصبة بطليسوس عريقة في القدم ، وأن بناءها يرجع الى نفس التاريخ ، الذى بنيت فيه المدينة ( ٢٦١هـ – ٢٧٤م ) ، فالحميرى يذكر في معسرض حديثه عن الاعمال التى قام بها عبد الرحمن بن مروان الجليقى في بطليوس بعد أن اذن له الامير الاموى(٥٢) ببنائها أنه « شرع في بناء الجامع باللبن والطابية ، وبنى صومعته خاصة بالحجر واتخذ مقصورة ، وبنى مسجدا خاصة بداخل القصبة (٥٢) ، ٠٠٠ » ، كذلك يذكسر ابن عذارى أن ابن مروان « ابتنى في بطليوس حصنا وجعله موطنا وادخل فيه أهل ماردة وغيرهم من أهل المكاتبة على الشر (٤٥) ، ٠٠٠ » ويوضح البكرى عنسسرده لاهم الوقائع التى جرت أثناء ثورة عبد الرحمن بن مروان أنه أتم بناء الجامع والحمام وأن « لبطليوس أقاليم وحصون كثيرة »(٥٥) ، بطليوس جاء فيه أنه بعدد ســـقوط مدينة يابرة (٥٥) عام ٣٠١ه

(07)

<sup>(</sup>۵۲) لم يذكر اسم الامير لان هناك مناقشة سنثيرها في الفصل الاول حول الامير الذي تم في عهده بناء بطليوس ، هل هو الامير عبد الله كما ذكر الحميري في هذا النص أم الامير محمد كما جاء في مصادر اسلامية أخرى •

<sup>(</sup>۵۳) الحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦٠

<sup>(</sup>۵٤) ابن عذاری: البیان المغرب ، ج۲ ، ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٥٥) البكرى : جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ١٢٣٠

الحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٩٧ ، ويابرة من كور باجة بالاندلس ، وهى قديمة ، واليها ينسب ابن عبدون اليابرى الشاعر ( انظر : محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية ، ص ٢١١ ) وهى قاعدة ولاية النتيخو ويرجع تاريخ انشائها الى العصر الرومانى حيث كانت تسمى Ebora ، وتقع شمالى باجة وجنوب شرقى لشبونة على مقربة من بطليوس . وكانت أيام الطوائف من أعمال مملكة بطليوس ، وسقطت يابرة في أيدى النصارى عام ١٩٦١ه ( ١١٦٥ ) وصارت فيما بعد جزءا أيدى النصارى عام ١٩٦١ه ( ١١٦٥ ) وصارت فيما بعد جزءا أيدى النريكث ، ويذكر الادريسي أن يبورة « يابرة » مدينة كبيرة انريكث ، ويذكر الادريسي أن يبورة « يابرة » مدينة كبيرة عامرة بالناس ولها سور وقصبة ومسجد جامع وبها الخصب عامرة بالناس ولها سور وقصبة ومسجد جامع وبها الخصب الكثير الذي لا يوجد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم وسائر البقول والفواكه وهي أحسن البلد بقعة وأكثرها فائدا =

( ١٩١٣م ) اهتم أهل غرب الاندلس بتحصين مدنهم وأن أهل بطليدوس كبرى مدائنهم قاموا في ذلك « احسن قيام بفضل ما بهم من قوة ، وكان سور قصبتهم الى ذلك الوقت مبنيا بترب الطابية ، المرزوم بالمداوس ، وبالطوب الشمسي عمل أميرهم الاول عبد الرحمن بن مروان الجليقي أول ما نزل معهم (٥٧) ٠٠ » . ويؤكد هذا المعنى ما زودتنا به المدونة دقيق ــــة عن الاعمال التي أجريت في بطليوس في عـــام دقيقة عن الاعمال التي اجسريت في بطليوس في عسام ٣٠١ه ( ٩١٣م ) ابتداء من الحملة المظفرة التي قادها أردون الثاني ضد يابرة ، فهذه المدونة تسلط الضوء على بعض النقاط الغامضة • فبعد اقل من عام من امارة عبد الرحمين بن محمد ، ظلت الاوضاع الداخلية في الاندلس على مثل ما كانت عليه قبل ارتقائه دست الامارة ، وقد اتاح ذلك للملك أردون فرصة الاندفاع العسكرى في أراضي غرب الاندلس ، وقد تسببت محاولات ملك ليون الاستيلاء على بطليوس كما وضحتها مدونة سيلنس في اشاعة الذعر بين أهال بطلياوس وتخوفهم من البقاء في المدينة الامر الذي دفع هؤلاء وعلى راسهم أميرهم عبد الله بن محمد حفيد المؤسس ابن مروان الجليقي الى المبادرة باصلاح أسوارها وتحصين فلاعها التي كانت لاتزال قائمة منذ ايام ابن مروان الجليقي ( الأول ) • ولم يتردد عبد الله صاحب بطليوس في القيام باصلاح الاسوار والقصبة بعد أن تعرضت لأضرار كبيرة منذ أن هاجمتها قوات الامير المنذر واحرقتها على اثر فرار ابن مروان الجليقى الي

<sup>=</sup> والتجارات اليها داخلة وخارجة » ( الادريسى : المغرب وارض السودان ص ١٨١ وانظر : الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>۵۷) ابن حیان : المقتبس ، الجزء الخامس ، نشره ب · شالمیتا وف · کورینطی ، مدرید ۱۹۷۹ ، ص ۹٦ ·

اشبرغزة (Esparragosa) عام ۲۷۱ه. ( ۸۸۵) ۰

وورد في المقتبس لابن حيان (٥٩) في معرض حديثه عن الهجوم الذي شنته قوات عبد الرحمان الناصر على بطليوس في عام ٣١٧ه ( ٠٩٠م) النص التالى « ولازم أحمد ابن اسحاق القرشي القائد المقام على حصن بطليوس وكدهم بالحسرب ووقمهم بالذل ٠٠ » ، ويفهم من هذا النص أيضا أن بطليوس كانت حصنا كما يفهم من النصوص السابقة وأنه كان لها قصبة أو حصن لا يرام ٠

ولعل هذه النصوص السابقة تؤكد أن قصبة بطليوس كانت قائمة قبل عصر الموحدين بما لا يقل عن ثلاثة قرون وربما كانت حصانة موقع هذه القصبة السبب في اعتناء الموحدين باعادة بنائها منذ الثلث الاخير من القرن السادس الهجرى ( ١٦م ) ، ربما لأن بطليوس كانت ثغرا عسكريا يقع على الطرف الغربي من دولة الاسلام في الاندلس ، وتعرضها لذلك لهجمات النصاري المستمرة ، ولهذا السبب أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بعمارة قصبة بطليوس وأسوارها على انقاض القصبة القديمة التي أصبحت على أيام الموحدين أطلالا دارسة بعد أن تعرضت منذ عهد بني الجليقي (٦٠) لمعاول التخريب والتدمير على أثر استيلاء قوات الخليفة عبد الرحمن الناصر عليها في سنة على أثر استيلاء قوات الخليفة عبد الرحمن الناصر عليها في سنة على أثار قصبة بطليوس قائمة في عهد

<sup>(</sup>٥٨) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، وفي ذلك يذكر ابن الاثير « وفي هذه السنة سير محمد صاحب الاندلس جيشا مع ابنه المنذر الى مدينة بطليوس فزال عنها ابن مروان الجليقى وكان مخالفا كما ذكرنا وقصد حصن اشبر غزة فتحصن به فاحرق المنذر بطليوس » .

<sup>(</sup>٥٩) أبن حيان : المقتبس ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ :

<sup>(</sup>٠٠) محمد عبد الله عنان : الاثار الاندلسية الباقية ، ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦١) يمكن القــول بأن الاسوار والابراج التي تحيط اليوم بأطلال قصبة بطليوس من انشـاء الموحدين باسـتثناء قطاع صغير يرجع تاريخه فيما يظهر الى عهد بنى الافطس •

بنى الافطس ، ونستدل على ذلك من نص أورده الفتح بن خاقان نطالع فيه ما يلى « فوصل المتروكل الى القصبة المطلة على البطحاء المزرية بمنازل الروحاء فأقام فيها »(٦٣) وكل ما سقناه من حديث فيما سبق انما قصدنا به اثبات أن موقع القصبة المنيع جعلها ضرسا قويا ، وحصنا منيعا ، ربما كان له دخل بتسميتها بلد الضرس الذى يعتقد دى فيجويرا أن اسم بطليوس قد أشتق منه ، وتكون بطليوس بذلك قد نسبت الى اشهر معالمها الاستراتيجية (٦٤) • ولكننا لا نوافق دى فيجويرا على هذا الراي لان اسم بلد الضرس لم يرد قط في أي مصدر عربي قبل اسم بطليوس كما أن بطليوس نفسه أعجمي ولا يجوز أن يطلق العرب اسما أعجميا على مدينة محرفا من اسم عربى ، ولو ان ما ذهب اليه دى فيجويرا صحيح لكان الاسم الذي يعتقد أنه الاصل في تسميتها وهو « بلد الضرس » قد ورد في المدونات التاريخيـــة · وأعتقد أنه أراد أن يفسر الاسم الاسباني لبطليوس من حيث الصورة الصوتية دون أن يفكر في البحث عن مصدر الصورة العربية للاسم ، وهي بطليوس ٠ ولا يكتفي دي فيجويرا بهذا التفسير فيعود الى القول بأنه ربما يكون الاسم قد أشتق من كلمة Boled — Ayx بمعنى بلد القدس والطهارة ، ويمضى دى فيجويرا في شرح هذا الراى ويجنح الى الخيال فيرى أن بطليوس كانت تعرف بهذا الاسم أيام العرب لأن أصل اسمها Pax angus ومعناه ارض الانبياء والرسل والقديسين(٦٥) .

<sup>(</sup>٦٣) ابن خاقان ( الفتــح ) : قلائد العقيــان ، القاهرة ١٣٢٠هـ ( ١٣٠٠م ) ص ٤٣٠٠

<sup>(</sup>٦٤) لعل قصبة بطليوس التى انشاها ابن مروان الجليقى قد بنيت على انقاض حصن رومانى قديم حيث أن Do Figueroa اكد أن الكثير من أسوار بطليوس يرجع الى العهد الرومانى بل والى عصور الكلت ( انظر :

De Figueroa, la historia de la ciudad de Badajoz, P. 63.

الم نعثر على ادلة اثرية تحمل اسم Paxangus ومن هنا فاننا

De Figueroa نرفض هذا الرأى الذي جاء به

فاذا كان الحوارى يعقوب قد جاء الى اسبانيا في عام ١٤م في عهد الامبراطور جاليجولا وريث طيبريوس ، فان هذا القديس زار في جملة ما زاره مدنا عديدة منها متروبوليس تاركا وراءه الاساقفة ، ويؤكد Do Figueroa أن الحوارى يعقوب زار المدن الواقعة على ضفتى وادى تاجة ومن بينها ماردة وعددا كبيرا من مدن لشدانية ، ولا يستبعد دى فيجويرا زيارته لبطليوس حيث أسس كاتدرائيتها ونصب فيها أسقفا ، ويوضح دى فيجويرا هذا الرأى فيذكر أننا اذا أمعنا النظر في تاريخ الحواريين فاننا نجد أنهم كانوا يبحثون عادة عن المدن التى ينتئر فيها الفسق والفساد وعبادة الاوثان حيث يستطيعون اقناع الناس بالايمان ، ويوضح دى فيجويرا أسماء أهم الاساقفة الذين نصبوا في أسقفية ويوضح دى فيجويرا أسماء أهم الاساقفة الذين نصبوا في أسقفية بطليوس (٦٦) .

وهناك من يرى أن بطليسوس أشتقت اسسمها من الكلمسة Bada الاير Bada الاير المحلول المحلول المحلول المحلول الفالية المسماة بالباديوس Badios النصار هذا الرأى الى تلك الشعوب الغالية المسماة بالباديوس والمتى نزحت الى بطليوس وتركت اسمها بطبيعة الحال على الموضع الذى استقرت فيه ، وأما المقطع الثساني لوز المعروف أن بطليوس المقطع الاول من كلمة Luzitania ( لجدانية ) ، والمعروف أن بطليوس باجماع كثير من المدونات الاسبانية كانت احدى قواعد اقليم لجدانية ، وبالرجوع الى تاريخ السيد للمحالة المقطع المقطع الى تاريخ السيد المحالة المح

De Figueroa: La historia, Op. Cit., P. 75.

[77]

Ibid: P. 43.

<sup>(</sup>٦٨) انظـــــر . De Figueroa : Op. Cit., P. 43. . ويعلوــــد دى فيجويرا أنه ربما كانت بادا Bada الشــق الاول من

ثم طلع علينـــا كل من مارتينث أى مارتينث ومانويل البران Albarran براى آخر أرجعا فيه اسم بطليوس الى اللفظة اليونانية Bazzdaz بمعنى «البطل»، مرجحين بذلك الاصل اليونانى لاسمالمدينة، وهذا الاسم دخل فيما بعد في اللغة اللاتينية شأن كثــير من الاسـماء الرومانية ذات الاصول اليونانية ومنها Elena و (٦٩) . ويرجع مارتينث أى يكون اسم بطليوس قد ظهر على أيدى ويرجع مارتينث في القرن التاسع حيث أنه يرى أن اسم بطليوس ليس له المستعربين في القرن التاسع حيث أنه يرى أن اسم بطليوس ليس له المستقرة في اللغة العربية (٧٠) .

ومن بين كل هذه الآراء السابقة نميل الى الاعتقاد بان اسسم بطليوس اطلقه المولدون في هذه المنطقة على هذه المدينة محسرفا من «وادى الجوز» كما سبق ان اوضحنا، وان مدينة بطليوس عريقة في القدم ترجع الى عصور ما قبل التاريخ وانهسا كانت مركزا هاما في العصر الروماني ، ونستبعد أن يكون الاسم مشتقا من الاسم اللاتيني Pax Augusta لأنه الاسم الذي عرفت به مدينة باجة ، واذا جاز لنا أن نتقصى مصدر بطليوس من تسمية لاتينية ، فربما كان من الانسب ارجاعه الى Pax Julius الذي يقترب الى حد ما في نطقه من صوت بطليوس وان كان يصعب في النطق تحويل باكس في نطقه من تتحول بطليوس وان كان يصعب في النطق تحويل باكس في بطليوس ، ذلك لأن تتحول بطليوس ، ذلك لأن تتحول

Ibid, P. 21. (Y•)

كلمــة Badaluz شرجع الى أيام Publio Cornelio الذى غزا الســبانيا في العــام الخــامس والاربعين من تاسيس روما Escipion وكان قد وفد من مدينة تسمى Badia شديدة الحصانة والمناعة ، فلما غزا اسبانيا اقام في موضع بطليــوس حصونا وقلاعا وسمى هذا الموقع الحــربي Bada نسبة الى بلده .

Don Matias Ramon Martinez y Martinez: Historia del Reino (74) de Badaioz durante la dominación musulmana, Badajoz 1904, P. 20.

فى النطق الى بطليوس الا بعد سلسلة من التغييرات المتتابعة التى لا يمكن تبريرها (٧١) • وعلى الرغم من ذلك فقد لقى هذا الراى الستجابة من جمهور من الباحثين (٧٢) ، الا أن فئة من المؤرخين يعارضون هذا الرأى اذ يرون من المستحيل ايجاد علاقة بين باكس أوجوستا Pacen وبين بطليوس لاختلاف تحويل Pacen وبين بطليوس لاختلاف تحويل Pacen الى طاء فى بطليوس وابتعاد مقطع « اليوس » فى بطليوس عن Augusti الى طاء فى بطليوس وابتعاد مقطع « اليوس فى بطليوس عن Augusti (٧٣) •

ولقد حاول فريق ثالث من المؤرخين تفسير اسم بطليوس ولكن عن طريق آخر غير الاصل اللاتيني ، وقد رجحت هذه المدرسة اشتقاقة من أصل يوناني فيكون بذلك أصل اسم بطليوس هو اسم مع التي أمكن ادماجها في اللاتينية ثم انتقل بعد ذلك الى اللغة العربية في صورة « بطليوس » عندما اتخذ ابن مروان الجليقي في عهد الامارة مقره للحكم في نفس الموضع ، ويعلق البران على ذلك بان اللفظ اليوناني بطليوس استخدم كصفة Battalo ، كما ورد اسم Battalo في كتاب بلوتارخ (٧٤) كصفة ومنها جاء اسم العلم Battalo ، الذي عثر عليمه في اسبانيا ، ويؤكد Hübner انه عثر في استرقة على عثر عليمه في اسبانيا ، ويؤكد Bataesina ونقوش تحمل الاصل اللفظي Bataesina و Baticus المثل على كلمات وغيرها من الكلمات التي اطلقت على اسماء مواضع من اسبانيا مازالت تحمل السماءها حتى اليوم (٧٥) ،

Huici Seybolds : Encyclopédie de L'Islam. t. I, P. 1. 124. (VI)

ويؤكد هذا الراى Gaspar Barreiros ونقله الينا البران Abarran, : El solar de los Aftasides, P. 19.

A. Castro, Acerca del nombre de Badajoz, en Revista espanola, (YT) 1926, t XII, PP. 76-77.

Plutarco: «Las Vidas paralelas», trad. de Sanz, Romanillos, (V1) biblioteca Clasica, T. XXIV, P. 372.

Albarran: El solar de los Aftasides, P. 621. (YO)

وهناك آراء ترجع اسم بطليوس الى أصل بشكنسي حيث أن الاسماء البشكنسية تنتهى عادة بالنهاية oz او مع ، او الى اصل قوطی او لاتینی او کلتی ، حیث تنتهی الکلمة بـ icus ، او اصل ايبيري أو هندوأوروبي عن طريق النهاية الله ، أو عربي · ويرجح الاستاذ غرسية جومث(٧٦) الرأى الاخير ، وهو راى يعتبره البران بناء (٧٧) ، ويلخص الاستاذ غرسية جومث رأيه بأن اسماء النسية عند الاسبان المنتهية بحرف z لم تظهر بكثرة في الكتابة حتى القرن التاسع الميلادي ، ويستدل على ذلك بسلسلة الاسماء المنتهبة في الاسبانية بـ oz,ez,iz وفيها تتخذ السين الاخبرة حرف z كالحال في بطليوس العربية التي تحولت الى Jatalyus ثم الى Badajoz أما منندث بيدال فيؤكد أن كثيرا من أسماء بلدان في منطقة السحر المتوسط الغربي تنتهي بحرف oz أو z ، ويأتي البران بقائمة من اسماء مواضع تتشابه مع بطليوس في مناطق مختلفة : منها اسمم مجرى مائى أو رافد من نهر دويرة بالقرب من بلد الوليد اسمه Bajoz ، واسم موضع يعرف باسم Badayoz ، ويذكرنا هذا الاسم بصيغة Vadalloz ( وادى اللوز ) الواردة في امتياز منحه الفونسو العاشر في ولاية البه Alva ، اما خارج حدود اسبانيا فتكرر اسماء مماثلة لبطليوس في Badiuz و Udine و Badiuz في جنوب فرنسا و Badalinho في البرتغال ، و Badaya في البة بشمال اسبانيا . وهذا الانتشار الجغرافي لكلمات ذات صياغة مماثلة لبطليوس يدعو الي الاعتقاد بأن الاسم يسبق العصر الروماني ، ولا شك في أن هذا الاسم كان يتداوله المستعربون الذين كانوا يتخذون لغة تختلط فيها الاصوات

Garcia Gomez: Hispocoristicos arabes y patronimicos hispanos, en Arabica, Paris 1954, Op. Cit., P. 624.

Albarran: El solar, Op. Cit., P. 624.

<sup>(</sup>٧٨) اودبن مدينة بايطاليا شمال البحر الادرياتيكي في ولاية فريول Frioul

الاسبانية بالبيزنطية • أما الاسم المتاسبن لبطليوس العربية وهو Badajoz فتركيب لغوى شائع يتمثل في اسماء مواضع تتماثل مقاطعها الاخسيرة مع اسماء مثل Badajoz أي ( وادى شوش ) ( ٧٩) علما بأنه لا توجد أي علاقة بين بطليوس ووادى شوش •

## ٢ ـ الموضع الجغرافي لبطليوس المدينة وأهم المراكز العمرانية لبطليوس الاقليـــم:

تقع مدينة بطليوس على الضفة اليمنى من نهر وادى آنه (٨٠) ، على مقربة من الحدود البرتغالية في البقعة المثلثة التي يحتضنها النهر عند التقائه بفرعه المسمى بوادى سور (٨١) ، ويحدها واد يانة من الشمال (٨٢) ، وكان نهرها يسمى بالغور أو الغؤور لانه كان يحمل السفن ثم يغور تحت الارض في موضع معين حتى لا توجد منه قطرة (٨٣) ،

وينتهى جرى نهر آنة الى حصن مارتلة ويصب في المحيط الاطلس

Asin Palacios: Toponomia, P. 159. (۷۹) الرازى: المصدر السسابق ، ص ۸۷ ، الادريسى: المغصرب وارض السودان ، ص ۱۷۹ ، ابن سعيد: المغصرب في حلى المغرب ، ص ۳۲۳ ، ج ۱ ، الحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ۲۲ . ص ۳۲۳ ، عبد الله عنان: الكثار الاندلسية الباقية ، ص ۳۷۳ . (۸۱)

(۸۲) ونهر آنة كما سبق أن أوضحناً كان يفصل بينها وبين البشرنل ، وبذلك تكون بطليوس واقعة على الضفة اليمنى للنهر في حين تقع البشرنل على الضفة اليسرى .

(۸۳) الادريسى : صفة المغرب وأرض السودان ، ص ۱۸۱ ، الحمريرى : صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦ · وفيها يقول ابن الفلاس :

بطليوس لا انساك ما اتصل البعد فلله غور من جنابك أو نهد

ولله دوحات يحفاك بينها كما شقق البرد

( راجع ان سعيد: المغرب في حلى المغسرب ، ص ٣٦٣ ) . والمغرر هنا بمعنى الارض المنخفضة .

قريباً من جزيرة شلطيش(٨٤) • وموقع بطليسوس من المواقع التي تصلح لانشاء المدن ، وقد وضع ابن خلدون شروطا لابد من توافرها لتأسيس المدن الاسلامية فقال « اعلم أن المدن قرار تتخذه الامم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه ، فتؤثر الدعة والسكون ، وتتوجه الى اتخاذ المنازل للقرار ، ولما كان ذلك القرار والمأوى ، وجب أن يراعي فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها ، وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها: فأما الحماية من المضار فيراعي لها أن يدار على منازلها جميعا سياج الاسوار ، وأن يكون وضيع ذلك في متمنع من الامكنة اما على هضبة متوعرة من الجبل واما باستدارة بحسر أو نهسر بها حتى لا يوصل اليها الا بعد العبور على جسر الو قنطرة فيصعب منالها على العدو ، ويتضاعف امتناعها وحصنها ٠٠ واما جلب المنافع والمرافق للبلد ، فيراعى فيه امور منها الماء بأن يكون البلد على نهــر او بازائها عيون عذبة ٠٠٠ ، فان وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية ٠٠ ومما يراعي من المرافق في المدن طیب المراعی لسائمتهم اذا صاحب کل قرار لابد له من دواجن الحیوان للنتاج والضرع والركوب ولابد لها من المرعى» (٨٥) • هذه الشروط تنطبق تماما على بطليوس التي تحظى بموقع استراتيجي هام على نشز من الارض يطل على نهر واد يانة ، ويشرف على سهل يمتد مسافات بعيدة •

<sup>(</sup>١٤) مخطوطة لمؤلف مجهول عن تاريخ مدينة فاس وبناء جامع القرويين ، والنصف الآخر عن جغرافية الاندلس ومصر والشام والحجاز ، ص ١٥٣ ، يذكر مؤلفها المجهول ويقول في ذلك « وفي الجنوب من هذه المدينة ( اشبيلية ) بنحو ستين فرسخا مدينة بطليوس وهي على النهر الاعظم ٠٠ وهذا النهر لا يعلم آخره اصلا ولا مخرجا غبر أنه يندفع في موضع ويخرج ويجرى متصلا الى مدينة قلعة رباح حتى ينتهي الى مدينة بطليوس ثم يهبط حتى ينتهي الى القصر المسمى بمرتلنت على مقربة من البحر الاعظم » ٠

<sup>(</sup>۸۵) مقَــدمة ابن خلدون ، طبع المكتبــة التجارية بمصر ، بدون تناريخ ، ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ·

ويتفق ابن بصال مع ابن خلدون فى الفصل الثالث من كتابه الفلاحة فى التعريف بأفضل المواضع لبناء القرية واقامة الدور ، وهو الموضع المرتفع حتى لا تصل اليها المياه ، ويستحسن ابن بصال أن يتم بناء المدن والقرى على ضفاف الانهار ، كذلك يرى أن تكون أبوابها من جهة الشرق لأن رياح الشرق أصح من رياح الغرب (٨٦) .

وقد حقق موقع بطليوس على واديانة (٨٧) مزيتين: اولاهما المصانة والمنعة ، فابن مروان الجليقى لم يقنع بالاقامة في البشرنل وآثر ان يكون موقع مدينته على الضفة الأخرى من النهر ليصبح متحكما في النهر من تلك الجهة ، ويكتسب بذلك قدرة على الدفاع ، وقد ظهرت أهمية نهر واديانة كخط دفاع أمامى في موقعة الزلاقة حيث كان نهر جريرو رافد وادى آنة الذى تجرى مياهه شمالى بطليوس في اتجاه نهر تاجه يفصل بين جيوش المسلمين وجيوش قشتالة التى عسكرت في موضع يبعد ثلاثة أميال عن المعسكر الاسلامي (٨٨) ، وبالاضافة الى ذلك كان واديانة المصدر الرئيسي لتزويد سكان بطليوس بمياه السقاية والرى ، ومن المعروف أن المسلمين جدوا بناء القنطرة الرومانية الضخمة بهدف ومن المعروف من مياه النهر (٨٨) ، وربما تم ذلك في عهد الموحدين ،

فابن صاحب الصلاة يذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدى قام بتوصيل المياه الى بطليوس من الوادى(٩٠) ، ومن المؤكد

José Maria Millas Vallicrosa: La traduccion Castellana del (AT) Estado de Agricultura, P. 303, 304.

<sup>(</sup>۸۷) الحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦٠

<sup>(</sup>۸۸) محمد عبد الله عنان : دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتر المرابطي ، القرابطي ، القرابطي ، القرابطي ، القرابطي ، القرابطي ، القرابطي ، المامل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲ ،

<sup>(</sup>٨٩) محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ص ٣٧٣ ·

<sup>(</sup>٩٠) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ، ص ٢٣٦٠

أن مياه الوادى كانت تصل الى المدينة عن طريق قنوات تخرج من الوادى ، وتتشعب داخل المدينة ليستخدمها اهل بطليوس في معاشهم ورى بساتينهم ومزارعهم ، ومما لا شك فيه ان وقوع بطليوس على ربوة مرتفعة وفر لها عامل المصانة اذ أنها بهذا الموقع الاستراتيجى تشرف على نهر وادى آنة ، في رأس الزاوية التى يصنعها النهر عندما ينثنى مجراه نحو الجنوب الغربي ليشكل بذلك حدا فاصللا بين أسبانيا والبرتغال .

هذا الموقع تجويف واسع بين جبال منتانجش والنهر ، وعلى الطريق السالكة من أشبونة أى من المحيط الاطلسى الى هضبة اسبانيا الوسطى يفسر تاريخها كمدينة ثغرية تعرضت خلال قرون طويلة لكثير من الحروب(٩١) ، وكانت دائما في عصور الاسلام في الاندلس من أهم مراكز الدفاع الامامية شانها في ذلك شأن قرينتها مدينة طليطلة (٩٢) .

ولعل هذا الموقع الاستراتيجى هيأ لبطليوس أن تبرز بين صفحات التاريخ وكأنها في جملتها قلعة حصينة نعمت بموقع طبيعى منيع ، أهل لها الصدارة بين مختلف مدن الاندلس كمركز رئيسى للشورة على السلطة المركزية (٩٣) .

Torres Balbas: Op. Cit., P. 168.

<sup>(</sup>٩٢) محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية ، ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۹۳) نفس المرجع ، ص ۳۷۳ ، ومن امثلة ذلك خروج بطايوس عن السلطة المركزية أيام الامير محمد حين استقر عبد الرحمين ابن مروان الجليقي بها بعد خروجه من قلعة الحنش ( ۲۰ ك . جنوب شرقي ماردة ) اثر تزعمه لثورة المولدين في الغرب ( راجع ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ۸۸ – ۸۹ البكري : جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ۱۲۱ ) واستمر خروج بطليوس عن قرطبة حتى عهد عبد الرحمن الناصر الذي قاد جنوده نحو الثوار في غرب الاندلس وبدا بعبد الرحمين بن مروان صاحب بطليوس ( الجليقي ) وانتهى الامر باستيلائه مروان صاحب بطليوس ( الجليقي ) وانتهى الامر باستيلائه على بطليوس في عام ۱۳۱۸ه ) ۱۹۳۰ وان عذاري : البيان ، المقتبس تحقيق شالمتا ، ص ۲۵۱ وان عذاري : البيان ،

ومن الجدير بالذكر أن أكثر أجزاء الربوة ارتفاعا ، ويصل الى ما يقرب من ٢٠ مترا فوق مستوى النهر ، تشغله (٩٤) القصبة الاسلامية القديمة المسورة ، وكانت قد أنشئت فيما يبدو في نفس الفــترة التي أسس فيهــا ابن مروان الجليقي مدينــة بطليـوس وقد اسـتخدم في بنائها اللبن والطابية (٩٥) ، وإن كانت الاســوار المحيطة اليــوم باطلال قصبة بطليوس ترجع جميعها الى عصر الموحدين باســتثناء قطاع صغير اقدم عهدا ،

وكانت بطليوس تضم في حوزتها على حد قول الرازى اراض خصبة من أصلح أراضى الاندلس لزراعة الغلال (الحنطة) ، وكان يزرع بها الكروم ، وأرضها من أفضل المناطق لتربية الماشية (٩٦) والصيد ،

= U.

للخارجين على هشام المؤيد ، فقد تحصن بها ابن مناو وهو احد الشخصيات العسامرية البسارزة ، وكان قد تلقب بذي الوزارتين ، وقد هاجم القصر الخلافي واستولى على ما اراد ثم فر هاربا الى بطليــوس لحصانتها وقدرته على التخفي بداخلها ( راجع ابن عذاری: البیان ج ۳ ، ص ۱۰۹ ) وشهدت بطليوس في عصر الطوائف ظهور حكام من البربر استقلوا بها هم بنو الافطس اشهرهم المظفر الاديب صاحب كتاب المظفري في الادب والتاريخ ( راجع ابن سعيد: المغرب ج١ ، ص ٣٦٤ ) ويظهر اسم بطليوس من جديد مرتبطا بالثوار في عهد المرابطين ، فقد ثار ابو محمد سيدراى بن عبد الوهاب بن وزير القيسي في يابرة وباجة ودخل في طاعة ابن قسى ، ثم اختلف معه وانتزع منه ميرتلة وبطليوس التي كانت تتبع الثائر ابن قسى ( انظر ابن الآبار : الحلة السيراء ج ٢ ، ص ٢٧٢ هامش ١) ومن ثوار بطليوس كذلك في عهد المرابطين محمد بن على بن الحجام صاحب بطليوس ( ابن الخطيب : اعمال الاعلام ، ص ۲٤٨ ، ص ٢٥٣ ) ٠

Torres Balbas: Op. Cit., P. 168. Ibid, 171.

<sup>(95)</sup> (90) (97)

توافر المراعى اللازمة لتربية الحيـوانات والماشية شرط هام وضرورى للغاية ، ومن أمثلة المدن الاسلامية التي كانت تفتقر الى هذا العامل مدينة القيروان ، ولذلك تعرضت القيروان عدة مرات في العصر الاسلامي للخراب ، ولولا صفة هذه المدينة =

كما أنه يصاد في واديها السمك (٩٧) • ويذكر كل من الادريسي والحميري(٩٨) ويتفق معهما العمرى أن بطليوس(٩٩) تقع في بسيط من الارض أي في منطقة سهلة . ومن المرجح أن يكون هذا السهل المشار اليه هو السهل الذي جرت فيه أحداث واقعة الزلاقة ، وتحديدا لامتداده علينا أن نذكر بعض الحقائق الجغرافية: فمن المعروف أن نهر واديانة يصل طاميا الى بطليوس متبعا مجراه شرقى المدينة ولا يلبث ان ينثني برفق نحو الغرب ليواصل جريه حيث يلتقي برافد الكايا Caya على الحدود البرتغالية ثم يمضى الى الجنوب لتصب فيمه مياه رافده جيفورا Gevora الذي يتعامد عليه من الشمال مع بعض الانحراف شرقا ، ويتحدد رافد جيفورا مع رافد ثابتون Zapaton ورافد آخر يسمى Albarragena اللذين يرتبطان ارتباطا وثيقا بالسهل الذى دارت فيه واقعة الزلاقة ، ويوازى الرافد جيفورا وعلى مسافة تبعد نحو كيلو مترين تقريبا ، نهـر جيريرو Guerrero الذي يلتحم مع وادى آنة على مسافة تبعسد سبع كيلو مترات عن نقطة التقائه برافده جيفورا ، ادنى بطليوس ، وتتكون من هذا الالتقاء جزيرة تعرف بجزيرة Romo (۱۰۰) وقد ترتب على تعدد الروافد النهرية نشسوء فحص رائع يتخلله نشز من الارض يقع قريبا من الرافد جيفورا يعرف بساجراخاس يصل ارتفاعه الى أقل من مائتى متر ويبعد عن بطليوس بنحو ٧ ك٠م (١٠١) ٠

الدينية ووجود مسجدها الجامع لكانت قد تعرضت للاندثار والزوال ( انظر عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الاسلامي ، طبعة الاسكندرية ص ١١٦ ) .

Description de l'Espagne, P. 60. : الرازى (٩٧)

<sup>(</sup>٩٨) الادريسى : المغرب وأرض السودان ، ص ١٨١ ، الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦ .

Albarran: El solar de los Aftasides, P. 644. (99)

Ibid, Op. Cit., P. 188. (1...)

Ibid, P. 189. (1.1)

وتتواصل في الشمال سلسلة من الاكمات الصغيرة تحد الضفة اليسرى من نهر جيفورا • ويقطع هذا السهل شمالا على يسار نهـر جيفورا وعلى مسافة تبعد ١٤ ك٠م من موقعنا ، تل آخر يسمى كاربونيراس Carboneras ، يفوق في الارتفاع تل ساجراخاس بنحو ٥٠ مترا ولكن تتخلله شقوق واضحة بحيث يبدو من أعلى وكأنه قمـع افطس يمكن تمييزه تماما على السطح الافقى للمنطقة • واذا تتبعنا هذا الخط الى اليسار حيث تبدأ الحدود مع البرتغال نشهد تلا ثالثا صغيرا يسمى ليفيانا Liviana يقع على بعد اثني عشر كيلو مترا من بطليوس ويمكن تمييزه بوضوح بجوار الحافة اليمني من نهر جيفورا ، ويصل ارتفاعه الى نفس ارتفاع كاربونيراس ، ويتالف من مجموع هذا السهل بأكماته منظر طبيعي ساحر ، وقد كسى السهل بفضل مزارعه وغروسه بالخضرة ، ويعرف اليسوم باسسم « الفحوص السفلي » «Vegas bajas» • ويتكون من الروافد والاكمات الاطار العام المحيط بالسهل الذي يتخذ شكل مروحه يبرز في أدناها الامتداد العمراني للمدينة • وينيسط السهل على شكل زاوية منفرجة نحو الشمال الغربي في اتجاه معاكس في حين تحف بوادي آنة من الشرق اراضي طينية تميل الى الارتفاع متخذة في تكومها اشكال قمم ونتوءات ٠

ويتألف فحص وادى آنة من سهول فيضية ، وكذلك فحص (١٠٣) نهر جيفورا ، وان كانت نسبه اقل ، اما بقية الاراضى فطينية باستثناء المناطق الكلسية التى تقع بجوار بطليوس وتتيح قيام جرفين مرتفعين على احدهما تنتصب القصبة ، وتواجه الآخر المسمى قمة سان كريستوبال حيث ينفتح باب فسيح يسمى باب النخيل ، ويشق هذا

Albarran: El solar de los Aftasides, P. 189. (1.7)
Ibid, P. 190. (1.7)

المرج النضير بحذاء النهر اجزاء قديمة من الجادة الرومانية القادمة من ماردة (١٠٤) .

وبهذا يتضح لنا أن هناك ثلاثة مناطق محددة تماما: أولها بطحاء بطليوس الفسيحة المترامية بجوار وادى آنة وتتسع لمجرى نهر جيفورا ، والثانى: أرض خزان آجيلا الممتدة حتى حصن الزجالة (١٠٥) ، واخيرا: الحقول الفسيحة الممتدة الى الشمال .

وبينما يذكر الادريسى أن بطليبوس تتبع اقليم القصر (١٠٦) ( يقصد قصر ابى دانس Alcacer do Sal ) يذكر كل من ابن غالب في فرحة الانفس وياقوت في معجم البلدان أن بطليوس (١٠٧) تتبسع كورة ماردة ، ونستخلص من ذلك أن بطليبوس كانت جزءا من كورة ماردة ، وانها كانت تتبع اقليم القصر ، والمعروف أن الكورة اشتمل وأكبر من الاقليم (١٠٨) .

Albarran: Op. Cit., 191. (1.1)

<sup>(</sup>۱۰۵) حصن الزجالة حصن قائم على قمم مرتفعة وتتجمع ادناه انهار البراجنة وسان فوسترى وثاباتون ( انظر (Albarran : Ibid, P. 194.

الادريسى : المغرب وأرض السودان ، ص ١٧٥ • وفى ذلك يقول الادريسى « ويلى هذا الاقليم اقليم القصر وفيه القصر المنسوب لأبى دانس ، وفيه يابورة وبطليوس وشريشة وماردة وقنطرة السيف وقورية ، ويليه اقليم البلاط وفيه مدينة البلاط ومدلين ، ويلى هذا الاقليم اقليم بلاطة وفيه شنترين ولشبونة وشنترة » •

<sup>(</sup>۱۰۷) أبن غالب: فرحة الانفس ، ص ۲۱ • ويذكر ياقوت أن بطليوس مدينة كبيرة بالاندلس من أعمال ماردة ( ياقوت ، معجم البلدان ، مادة بطليوس ) •

<sup>(</sup>۱۰۸) الاقليم هو كل قرية كبيرة جامعة أو البلدة وحوزها المتصل بها ، فالاقليم يضم عدة قرى ، وهو وحدة ادارية ومالية تتبع الكورة أو المدينة (ياقوت: المصدر السابق ، ص ٢٦ ، حسين مؤنس: فجر الاندلس ، ص ٥٧٨) ويذكر ياقوت أن الكورة اسم فارسى بحت وقد استعاره العرب وأطلقوه اسما على =

وتقع بطليوس في اقليم قاحل قليل المطر ، هو اقليم استرامادورة ، فمن المعروف أن الاندلس على حد تعبير الرازى أندلسان من حيث اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها وجريان أنهارها ، أندلس غربى، وأندلس شرقى (١٠٩) ، يتوسط الحدالفاصل بينهما منطقة وسطى اختلفت المصادر في تحديدها (١١٠) .

## ولكن الرازى ، وهو اقدم جغرافيي الاندلس وأكثرهم ثقة يذكر

=

الاستان كما استعاروا لفظ الاقليم من اليونانيين فأصبح يدل على الكشخر والكورة والاستان بمعنى واحد وهى كل صقع يشتمل على عدة قرى ، ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ، والظاهر أن ياقوت التبس عليه الامر فنسب الكورة للفرس بينما هى فى الحقيقة كلمة يونانية فنسب الكورة للفرس بينما هى فى الحقيقة كلمة يونانية ( كوريا Curia ) بمعنى المركز يتولاها ماليا الجسطال ( وهى لفظة يونانية معربة من أوجسطاليوس ) ويقصد به مندوب ديوان الخراج ( راجع :

Grohmann, Arabic papiri in Egyptian library, Vol. III, Cairo 1938, PP. 15-17.

وراجع ( سيدة الكاشف: مصر في عصر الولاة ، ص ٢٥ ، وانظر تعريف الكورة وعلاقتها بالرستاق في : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ، الجزء الثانى من دراسات في تاريخ العرب ص ٢٦٠ ) » والحسوز هو زمام الكورة كله ، أي ما يتبعها من الارض والمدن ، وخطة البلد هي المساحة التي تغطيها المدينة نفسها ، وما يتبع حكومتها من الارباض والقرى ( انظر حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين ،

ص ٦٧٠) المقرى: نفح الطيب ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، وكذلك يذكر ابن النظام أن بلد الاندلس عند علماء اهله اندلسان ، فالاندلس الشرقى منه ما صبت أوديته الى البحر الرومى ، المتوسط ، المتصاعد من أسفل أرض الاندلس الى المشرق وذلك ما بين مدينة تدمير الى سرةسطة ، والاندلس الغربى ما صبت أوديته الى البحر الكبير المعروف بالمحيط أسفل من ذلك الحد الى ساحل المغرب ، فالشرقى منهما يمطر بالريح الشرقية ويصلح عليها والغربى يمطر بالريح الغربية وبها صلاحه وجباله هابطة الى الغرب جبلا بعد جبل ٠٠٠ الخ ٠

ر ١١٠) حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس: ص ١٠٤٠ ٠ ان الغربى هو ما جرت أوديته الى البحر المحيط الغربى ، وتمطر بالرياح الغربية ، ويؤكد أن مبتدا هذا الحوز من ناحية المشرق مع المفازة الخسارجة من الجوف الى بلد شنتمرية طالعا الى حوز اغريطة (١١١) المجاورة لطليطلة مائلا الى الغرب ومجاورا للبحر المتوسط الموازى لقرطاجنة الحلفاء التى من بلد لورقة (١١٢) ، وهذه العبارة التى ذكرها الرازى تتسم بعدم الدقة ، فنحن لا نعرف على وجه التحديد ما هى « المفار ه المخارجة الى بلد شنتمرية » ولعل المراد هنا شنتمرية الغرب (١١٣) ، فتكون المفار ه المقصودة هنا المنطقة التى تعرف اليوم باسترامادورة ، وعلى هذا فان الفاصل بين منطقتى تعرف اليوم باسترامادورة ، وعلى هذا فان الفاصل بين منطقتى

<sup>(</sup>۱۱۱) يبدو أن المراد بحوز اغريطة هذه منطقة سلسلة جبال جدريدوس Serrania de Gredos ( حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندنس ص ١٠٤ ) ٠

المقرى: نفح الطيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، وراجع الترجمة الفرنسية في الفرنسية في الفرنسية في الفرنسية الفرنسية

Cronica del Moro Rasis, ed. Diego Catalan, Madrid, 1975, P. 16.

اکشونبة شنتمریة الغرب علی المحیط الاطلسی وهی من مدن اکشونبة Ocsonoba ویذکر الادریسی آن سورها یصعد ماء البحر فیه اذا کان المد ، کما یذکر انها مدینة متوسطة القدر حسنة الترتیب لها مسجد جامع ومنبر وجماعة وبها للراکب واردة وصادرة وهی کثیرة الاعناب والتین » ( الادریسی ص ۱۷۹ ، الحمیری ، ص ۱۵۵ ) وهی غیر مدینة شنتمریة الشرق المنسوبة الی ابن رزین ، وکانت تعرف ایضا باسم السهلة ( ابن عذاری : البیان ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ) ویخلط الدکتور حسین مؤنس بین شنتمریة الغرب وبین Santaver فیذکر آن شنتمریة الغرب تکتب احیانا شنتبریة وبالاسبانیة فیذکر آن شنتمریة الغرب تکتب احیانا شنتبریة وبالاسبانیة الرازی یجعل شستمریة والجغرافیة والجغرافیة والجغرافیة والجغرافیة والجغرافیة والجغرافید کورة تقع شرقی قرطبیت الداری یجعل شستبریة کورة تقع شرقی قرطبیت وراجع العذری ، ص ۱۶۷ )

الامطار الغربية والشرقية هي المنطقة التي تتميز بقلة امطارها وتقع فيها بطليوس ·

واصبحت بطليوس فى أعقاب سقوط الخلافة المروانية بقرطبة وقيادة مولات الطوائف قاعدة امارة مستقلة فى ظل بنى الافطس (١١٤) .

وظلت بطليوس حاضرة مملكة بنى الافطس ما يقرب من سبعين عاما ( ١٠٣٠ – ١٠٢٨ – ١٠٩٤م ) ولهذا عرفت دولة بنى الافطس بمملكة بطليوس ، وكانت قد امتدت في ظل هذه الاسرة امتدادا كبيرا الى حد أن حدودها الشمالية أصبحت تصاقب نهر دورره(١١٥) في الشمال ومملكة اشبيلية في الجنوب والبحر المحيط ( المحيط الاطلسي ) حتى مرتفعات رأس سينس cabo do Sines في الغرب ، بينما أخذت تنحدر من المرتفعات الجرداء التي تحد مملكة طليطلة من الشرق والجنوب الشرقي وتقسم محافظتي بطليسوس وقاصرش الى قسمين

وكان يتولى شـنتمرية الغـرب زمن الفتنـة بنـو هارون توارثوا ملكها الى ان انتزعها منهم المعتضـد بالله ابن عبـاد ( راجع ابن سعيد ، المغـرب في حلى المغـرب ، تحقيـق د ، شروقى ضيف ، ج ١ ، القاهرة ١٩٥٣ ، ص ١٩٥٣ ، وابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ وما يليها ) ، واسترامادورة هي امتداد ما كان يعـرف بالجوف في المصطلح الجغرافي الاندلسي ، وهو مسـاحة واسعة تغطى في التقسيم الحالى لاسبانيا الجزء الشمالي من مديرية ولبة المواءا منـوكل مديريتي بطليـوس وقصرش Caccres وجزءا منـا

يَحاذى هذه المديريات طولا من البرتغال (انظر حسين مؤنس: الجغرافية والجغرافيين ، ص ١٠٤) · (١١٤) محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا

والبرتغال ، ص ٣٧٢ . (١١٥) كذلك يوجد فىالشمال فحص بأجة حيث يلتقى نهرارديلةبوادى آنة ثم يتقدم هذا النهر من السفوح الشمالية لجبال أروتش مخترقا سيرا مورينا بالقرب من كاثلا القريبة من قرطبة ·

وتنثنى مع مجرى واديانه فيما وراء ماردة نحو الجنوب الشرقي (١١٦) .

وبلغ اتساع مملكة بطليوس ذروته في عام ( ١٠٨١هم) عندما تمكن المتوكل على الله آخر ملوك بنى الافطوس من حكم طليطلة بصفة مؤقتة ، الا أن هذه الحدود لم تلبث بعد سقوط طليطلة في أيدى القشتاليين في منتصف المحرم سنة ١٠٨٥هم١٨م أن انكمشت ، فأصبح اكثر من نصف مملكة بنى ذى النون في حوزة القشتاليين بينما ظل القسم الجنوبي منها ابتداء من نهر تاجه داخل نطاق مملكتي بطليوس وإشبيلية .

ونستنتج من ذلك أن مملكة بنى الافطس وقاعدتها بطليوس كانت تستوعب ما يزيد على ٦٠٪ من مساحة الاراضى التى تشغلها دولة البرتغال حاليا ، فاذا ضممنا اليها نصف محافظة استرامادورة وبعض اجزاء آخرى من وسط الاندلس فانم جموع مساحة أراضى هذه الملكة يصل الى ٩٠ الف كم٢(١١٧) .

فكانت تشتمل على كل اقليم بيراس والسلحل الاعلى والادنى من البرتغال باستثناء المنطقة الملاصقة لمملكة ليون ، كما كانت تضم فى نطاقها منطقة ريباتيفو Ribatejo ومعظم منطقة المتيفو المتيفو (١١٨) Alemtejo وكالتاهما تتبعان محافظة استرامادورة ،

Albarran: Op. Cit., P. 37.

Ibid, P. 38. (11V)

<sup>(</sup>۱۱۸) لابد أن نتصور أن الحدود بين مملكة بطليـــوس وغيرها من دويلات الطوائف لم تكن ثابتة وانما كانت دائمة التغير والتجدد بسبب الحروب والخلافات الشخصية المتواصلة بين ملوك الطوائف (راجع .Albarran : Op. Cit. P. 38) وبسبب هذه الحسروب المتواصلة بين الممالك الاسلامية المختلفة كانت المناطق المجاورة لنهر دويره والتي تمتـد نحو الشرق من لميق أراض مهجـورة تماما أو ما يسمى بالاراضي الثغــرية لتعرضها للصـــوائف والغارات التي لم تكن تنقطع ، ولقد عانت مدينـة باجة نفس المعاداة فظلت مخربة لفترة طويلة .Albarrân : Op. Cit., P. 38.

واذا بحثنا في الظروف الجغرافية لامارة بطليبوس فاننا نجد ان جغرافيي العرب لم يقدموا مادة كافية لرسم صورة متكاملة بقدر الامكان، لما كانت عليه (١١٩) • كما ان معظمهم كان اذا تعرض لذكر موضع ما من هذه الامارة فانه يضفي عليه بعض عبارات من المديح لا يتردد عن تكرارها عندما يتطرق حديثه الى مواضع أخرى ، فالادريسي مشلا يستخدم بعض الصفات مثل « مدينة عامرة ، آهلة لها بساتين وغلات » أو مدينة متوسطة القدر حسنة الترتيب ، أو مدينة حسنة في بسيط من الارض ولها غلات وجنات ، أو مدينة حسنة الهيئة بديعة المباني ، أو مدينة جليلة عليها سور منيع الى آخر ذلك من الصفات التي يتردد ذكرها في معظم المدن والمواضع التي تردفي كتابه ، ومع ذلك فقد لمن المناه من خلال هذه الاوصاف أن نسجل صورة ربما تكون واضحة لملكة بطليوس في هذه الاوصاف أن نسجل صورة ربما تكون واضحة لملكة بطليوس في هذه الفترة .

## ١ ... الجيال:

يطلق جغرافيو العرب عادة لفظ الشارات على سلاسل الجبال ويشير الرازى الى أن ثلاثة جبال تشق الاندلس من البصر الى البحر ، ويذكر الادريسى أن « جزيرة الاندلس مقسومة من وسلطها فى الطول بجبل طويل يسمى الشارات وفى جنوب هذا الجبل تأتى مدينة طليطلة ٠٠٠ »(١٢٠) .

ويعتبر الادريسى جبل الشارات الجبل العظيم المتصل ويمتد على حد قوله من ظهر مدينة سالم الى قرب مدينسة قلمسرية فى آخر الغرب(١٢١) • ومثل هذا الفهم لجغرافية الاندلس عرفه الجغرافيسون

Cronica del moro Rasis, P. 110, Lévi-Proençal, la Description (114) de L'Espages d'Ahmed al Razi, P. 100.

<sup>(</sup>١٢٠) الادرسية : المحدر السابة ، ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>١٢١) المصدر السابق ، من ١٨٨ .

القدامى أمثال بلنيوس وميلا(١٢٢) • ويدخل جبل سيرا دى استريا De Estrella أو نطاق امارة بطليوس ، فقد أورد الرازى اسمه في سياق حديثه عن اقليم قلمرية وهي مدينة تقع على نهر منديق Mondego (١٢٤) الذى ينبع من سيرادى استريا(١٢٤) والى جنوب الاشبونة يرتفع جبل الرابطة Arrabida الذى يتقدم البحر متمشلا في رأس اسبيشل Cabo Espichel و وقد ذكر الرازى اسم هذا الجبل في أسلر الى أنه في حد اقليمي باجة واشبونة جبل يعرف بجبل بنوابن أموصر Banu Benamocer ( ويقصد به حاليا جبل سان جوان ) ويسميه أهلها الرابطة (١٢٥) •

#### ٢ - الانهسار:

هنات أنهار ثلاثة رئيسية كانت تشـــق أراضى مملكة بطليـوس هي نهر دويره ونهر تاجه وواديانه أو نهر آنة • وستصبح هذه الانهار الثلاثة على مدى تاريخ بطليوس في العصر الاسلامي الاهداف الاساسية لحركة الد المسيحي ، فهذه الانهار كانت بمثابة خنادق طبيعية مفتوحة في طريق الجيوش الظافرة ، وواضح أن مصير بطليوس في التاريخ ارتبط ارتباطا وثيقا بوجود هذه الانهار الثلاثة(١٢٦) .

ويعتبر الرازى نهر دويره احد انهار رئيسية مشهورة ببالد الاندلس ، وهى نهر قرطبة ويعرف بنهر بيطى ، ومن روافده شايل وبليلش ووادى شوش والوادى الاحمر وبلون ومنها نهر تربيد (شتورة)

Albarran: Op. Cit., P. 278-279. (177)

<sup>(</sup>۱۲۳) الادريسي: ص ۱۸۳٠

La Description de L'Espagne d'Ahmed, al Razi, P. 89. (171)

Albarran: Op. Cit., P. 280, Lévi-Provençal, la description de (170) L'Espagne d'Ahmed al Razi, P. 90.

Albarran : Op. Cit., P. 282. (177)

ونهر آنة ونهر تاجه ونهر دويره ونهر ابره ونهر مينه(١٢٧) Mino مسافة جريه سبعمائة ميل وثمانون وهو رقم مبالغ فيه وصحته كما يذكر ابن غالب ٥٨٠ ميلا ٠

ويذكر الرازى أن نهر دويره معتمل ينبع من جبال منتويا Montoya وهو نهر كبير للغاية غزير المياه ويصب فى البحسر المحيط عند بلدة برتقال Porto (۱۲۸) و أما البكرى فيذكر أن نهر دويره منبعثه من جبال منتويا ومصبه فى البحر المحيط من مدينة قلمرية ومدينة برتقال Porto ، مسافة جريه سبعمائة ميل وثمانون ميلا ، ويقع فيه نحو عشرة أنهار »(۱۲۹) •

وواضح أن بعض المغرافيين العرب الاسيما الرازى كانوا يعتمدون على المصادر اللاتينية مثل هيروشيوس ، وسان ايسيدرو ونقلوا الاصطلاحات الى العربية بصورة خاطئة ثم تناقلوا ذلك فيما بينهم ، فشوهوا بذلك المعنى تماما (١٣٠) .

أما نهر تاجه فكان مجراه الطويل يخترق حدود امارة بطليوس ، ولعله النهر الوحيد في اسبانيا الذي حظى باعجاب الجغرافيين منـــذ القــدم ٠

ويصف ابن حوقل نهر تاجة على خريطة المغرب بقوله « هذا الوادى عليه مدن المسلمين واعمال ورساتيق ويعرف بوادى تاجو ولجليقية عليه غير مدينة ، ويشق اكثر جليقية الى أن يقع بين المعدن

Lévi-Provençal: La description de L'Espagne d'Ahmed Al (177) Razi P. 101-104.

Cronica del Moro Rasis, P. 116.

Lévi-Provencal: La description de L'Espagne d'Ahmed Al (174) Razi, P. 103.

ومدینة قلمریة تقع علی مصب مندیق ولیس علی مصب دویره Joaquin Valvó Bermojo «Fuentes Latinas de los geografos (۱۳۰) مصمه و مای-Andalus, 1957. T. XXXII P. 241-259.

ولشبونة من ارض الاندلس في البحر المحيط ، وعند مصب هذا النهسر مدينسة المعمدن(١٣١) .

ويذكر الرازى نهر تاجه فى مناسبات مختلفة باعتباره من اعظم انهار اسبانيا وفرة فى المياه ، كذلك يذكره عند وصفه لقنطرة طليطلة العجيبة المشهورة(١٣٢) ، وعند حديثه عن شنترين(١٣٣) واشدانية ( ادانها ) Idanha ( اوانها ) واشبونة(١٣٥) ، وفى سياق حديثه عن انهار الاندلس يذكر نهر تاجه فيقول : « منبعثه من جبال بناحية طليطلة من عين فى موضع يعرف بالبيضة لكثرة صنوبره ، ومصبه فى البحر المحيط بالاشبونة ، مسافة جريه خمسمائة ميل وثمانون ميلا »(١٣٦) وقد ورد ذكر نهر تاجه ثلاث مرات فى نزهة المشتاق للادريسى ، مرة عندما ذكر موقع مدينة لشبونة حيث يسميه بنهر طليطلة ومرة اخرى عند حديثه عن مدينة طليطلة وقنطرتها عجيبة البنيان حيث يسميه بالنهر الكبير، ومرة ثالثة عند ذكره لمدينة وادى الحجارة حيث يسميه بنهر تاجه الاكبر ، ويشير الى امتداد مجراه من الجبال المتصلة بالفنت غربا الى التبونة ، ومن الجدير بالذكر أن بعض الجغرافيين ذكروه خطأ باسم نهر باجة وتناقلوا هذا الخطأ ومنهم ابن حوقل(١٣٧) .

أما نهر آنة المعروف بواديانه فيعد اطول انهار الاندلس الغربية الديمتد مسافة تقرب من ثلثمائة وعشرين ميلا من منبعثه بجبل البحيرة

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن حوقل: صورة الارض ، ص ۲۹ ، وانظر كذلك خريطة المغرب وبلاد الروم بنفس الكتاب ، ص ۲۰ .

Cronica del Moro Rasis, P. 64, Lévi-Provençal, la description (177) de l'Epagne, P. 81.

Cronica del Moro Rasis; P. 83, Lávi-Provençal Ibid. P. 88. (۱۲۳)

Cronica del Moro Rasis, P. 86-Lévi-Provencal, Ibid. P. 89. (172)

Lévi-Provençal, Ibid. P. 90. (\ngamma 0)

Lévi-Provencal, Ibid. P. 103.

<sup>(</sup>١٣٧) ابن حوقل: المصدر السابق ، خريطة المغرب ، ص ٦٥ .

حتى مصبه فى البحر المحيط عند بلدة اكشونبة (١٣٨) ، وبفضل مياهه الوفيرة أمكن سقاية السهل الفسيح المحيط ببطليوس وكانت مياهه ترتطم بسور بطليوس ، وعنه يقول البكرى نقلا عن الرازى « ونهر آنة ومنبعثه بين شمال الاندلس وشرقيها فيما بين الجبل المسمى البويره ومدينة رقوبل ( وهى فوق مدينة ريمية ) ومنصبه فى البحر المحيط بأكشونبة ، ومسافة طوله ثلاثمائة وعشرون ميلا ، ونهر آنه هذا يغيض بين ماردة وبطليوس ، فيجرى متواريا حتى يبدو بموضع يعرف بفج العروس من فحص الفخ ، ثم يغيض فيخرج بقرية من قرى قلعة رباح يقال لها آر (١٣٩) ،

٣ \_ الفحص (أو السهل):

١ \_ فحص بلاطة:

وهو سهل شنترين الفسيح الذي يمتد في قلب اقليم بطليسوس وكان يعتبر مخزن غلال لمملكة بني الافطس أصحاب بطليوس (١٤٠)، ويمكن اعتباره اقتصاديا وجغرافيا اقليما قائما بذاته له سماته الخاصة، ويقع فحص بلاطة في اقليم ليزيرياس على نهر تاجه Lozirias del Tajo وهو اقليم فسيح يمتد بحذاء النهر حتى شنترين ، وتكسوه الخضرة وتكثر به المناظ رالطبيعية الرائعة ، لاسيما عند شنترين ، ويحدد الادريسي اقليم بلاطة بشدلات مدن تقع عليه هي شنترين وأشبونة وشنترة (١٤١) ، ويذكر أن سهل بلاطه ، يمتد في الطريق من لشبونة

Lévi-Provençal, la description de l'Espagne P. 102. (\\%\) Lévi-Provençal, Ibid, P. 102. (\\%\)

<sup>(</sup>١٤٠) وفى ذلك يقول الادريسى « وبينهما ( أى شنترين ولشبونة ) فحص بلاطة ، ويخبر أهل لشبونة ، وأكثر أهل الغرب أن الحنطة تزرع بهذا الفحص فتقيم فى الارض اربعين يوما فتحصد ، وأن الكيل الواحد منها ، يعطى مائة كيل وربما زاد ونقص » ( الادريسي ، ص ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>١٤١) ألادريسي ، المصدر السابق ، ص ١٧٥ ٠

الى شنترين (١٤٢): فيقول « والطريق بينهما ( أى بين شينترين ولشبونة ) لمن شاء في النهر أو في البر وبينهما فحص بالطة »(١٤٣) ،

وفحص بلاطة يقابل اليوم الموضع المعروف بفلدة محرف مدرف من بلاطة وهي قرية في منطقة concelho de قرية في منطقة Azambuja تلقت السمها من السلم الفحص الذي مازال يحتفظ بتسميته العربية campo de Valada (121) وفحص بلاطة على هذا النحو يقابل ما يعرف اليوم بسهل فلادا .

وهناك احتمال في ان تكون لفظــة فلادا Valada مشتقة من الفلاة ، وهو احتمال بعيد لوضوح الاصل العربي الممثل في ( بلاطه ) ويعتقد البران(١٤٥) Albarran ان كلمة Valada المحــرفة من التسمية العربية بلاطة ، انما ترجع لأصل مستعرب أو رومانسي ، من اللاتينية Vallum بمعنى خندق ، وتعنى السهل الذي يشقه مجرى نهر تاجه ، ويعتقد أويثي أن تـكون اللفظـة مشــتقة من الكلمــة العربية البلاط بمعنى الارض الواقعة بجوار الجادة الرومانية(١٤٦) ، ومن عجائب الصدف أن بلاطة تقع على حافة الجادة الرومانية التي التحاذي نهر تاجة وتمتد من مدينة لشبونة مرورا بالبركة Alverca الي شنترين(١٤٧) ،

# ٢ \_ فحص البلوط:

هو اقليم سهلى فسيح حاضرته حصن غافق المعروفة اليوم باسم

<sup>(</sup>١٤٢) المصدر السابق ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>۱٤٣) نفسه ، ص ۱۸٦ ٠

Albarran : Op. Cit., P. 292.

Albarran: Ibid, P. 293.

Huici Encyclopédie de L'Islam, Op. Cit., P. 1019.

Albarran: Op. Cit., P. 293.

بل القصر Belalcazar ، ويسميه الادريسى اقليم البلالطة (١٤٨) ، وفيه حصون كثيرة من أكبرها بطروش وحصن أبى هارون وغيرها دونها في الكبر ، واسم بطروش مشتق من بترا Petra أو حجر ثم أطلق عليه قياسا على ذلك فحص البلوط Pedroches . (١٤٩) •

ومن المعروف أن شجر البلوط ينمو بكثرة فى بلاد استرامادورة ، ولهذا ، يقول الرازى « واقليم فحص البلوط مصاقب لأوريطة ويقع الى الجنوب الشرقى من هذا الموضع والى الشمال من قرطبة ، ويسكنه بربر وقسمه السهلى تحده جبال منها جبال البرانس (١٥٠) ٠٠ » .

والواقع ان هذه المنطقة كان يسكنها بربر من قبيسلة مكناسة البرانسية ، واليهم ينسب جبل البرانس المعسروف اليوم بسيرادى المعدن (١٥١) ، وقد وصف الادريسي هذه المنطقة وصفا دقيقا يدل على عمق معرفته بها ، فذكر أن حصن بطروش حصن «حسن كثير العمارة شامخ الحصانة ، لأهله جلادة وحزم على مكافحة أعدائهم ، ويحيط بجبالهم وسهولهم شجر البلوط الذي فاق طعمه طعم كل بلوط على وجه الارض وذلك أن أهل هذا الحصن لهم اهتمام بحفظه وخدمته ، لأنه لهم غلة وغياث في سنى الشدة والمجاعة »،كذلك ذكر أن حصن غافق «حصن عمين ومعقل جليل وفي أهله نجده وحزم وجلادة وعزم ، وكثيرا ما تسرى اليهم سرايا الروم فيكتفون بهم في اخراجهم عن أراضيهم، وانقاذ ما تسرى اليهم سرايا الروم فيكتفون بهم في اخراجهم عن أراضيهم، وانقاذ

<sup>(</sup>١٤٨) الادريسي: المصدر السابق ، ص ١٧٥٠ •

Huici, Encyclopédie de L'Islam, Op. Cit., P. 762-763. (124)

Lévi-Provençal : La Description de l'Esp. P. 83. (۱۵۰) ويضيف الحميري : « بجبل البرانس المذكور معدن الزئبق الذي

يحميل الى الافاق والزيتون المتناهى في الجودة » ( الحميري ص ١٤٢ ) وتتصل أحواز فحص البلوط بأحواز

<sup>• (</sup> المميري ص ١٤٣ ) • فريش حيث تنمو أشجار القسطل ( المميري ص ١٤٣ ) • Albarran, Op. Cit., P. 295.

غنائمهم منهم والروم يعلمون بأسهم وبسالتهم ، فينافرون أرضهم ويتحامون عنهم (١٥٢) .

وينقل الحميرى ما أورده الادريسى فى وصفه لحصن بطروش وحصن غافق ، وواضح من هذا الوصف ان من خصائص اقليم فحص البلوط توافر الزئبق وكبريتيد الرصاص وشجر البلوط الجيد الذى يفوق غيره فى سائر انحاء العالم بطيب الطعم ، وكان غذاء طيبا يعيش عليه سكان الجبال ثلثى العام ، فكانوا يجففونه ويطحنونه لعمل الخبيز ويحفظونه لفترات طويلة(١٥٣) .

# الطرق الرومانية القديمة:

ظلت شبكة الطرق الفسيحة التى نظمها الرومان فى ارض ابارية (شبه جزيرة ايبيريا) قرونا عديدة مركزا للانتقالات السكانية والتحركات العسكرية والنشاطات التجارية ، فلقد اعتمد الانتقال بين مختلف المواضع فى جزيرة الاندلس فى العصر الاسلامى على الطرق القديمة ، وكلمة البلاط التى كانت شائعة عند المسلمين ، كانت تطلق على الارض الممهدة أو على مراكز عمرانية تقع على حافة الجادة الرومانية ، ومن أمثلة ذلك الموضع الموسوم بالبلاط ويقع على نهر تاجه ، وكان يدخل فى نطاق مملكة بطليوس (١٥٣ب) ، وبالاضافة الى الطريق الروماني وهو الرصيف (١٥٣) ،

ووجود مترادفات بنفس المعنى ينهض في حد ذاته دليلا على مدى

<sup>(</sup>١٥٢) الادريسي : المصدر السابق ، ص ٢١٣ ٠

Albarran : El Solar, Op. Cit., P. 295-296. (10۳) ويذكر الادريسي أنه يلى اقليم قصر أبى دانس اقليم البلاط

وفيه مدينة البلاط ومدلين ( الادريسي ، ص ١٧٥ ) .

Albarran : Ibid., P. 331. (구시아)

Torres Balbas, La via augusta y el arrecife mu-ulman, en al (5107) Andalus, 1959, Vol. XXIV. P. 441-448.

الاهتمام الذى وجهه العرب الى الطرق الرومانية القديمة المرصوفة ، ومن مظاهر هذا الاهتمام انهم اتخذوا من هذه الطرق الرومانية شبكات متفرعة منها تيسيرا لتحرك الحملات العسكرية الموجهة الى الاراضى المسيحية او تلبية الحاجات الاقتصادية ، وكانت اراضى اقليم بطليوس لاسيما في عصر الطوائف مرصعة بطرق متشابكة ، ومن الجدير بالذكر أن الاراضى الجنوبية ومنها فحوص استرامادورة واحوازها كانت تتعرض دائما للاعتداء والغزوات، وهذا حال كلارض خصبة ومصير المناطق التى تتسم بالثروات الزراعية الهائلة عبر حقب التاريخ ،

# أهم حصون اقليم بطليوس:

كان لنظام التحصينات العسكرية أهميته بالنسبة لدراسة تاريخ المنطقة بحيث لا يمكننا التوسع في دراسة الحروب الدائرة في المنطقة في تلك الآونة بين المسلمين والمسيحيين دون الالمام التام بهذه الحصون ومعرفة السمائها .

وقد سجل تراس (١٥٣ د) الاسباب الرئيسية التى ادت الى ازدياد عدد الحصون في عصر الطوائف ، فذكر ان سقوط الضلافة ، وتمنزق وحدة الاندلس الى دويلات صغيرة ادى الى تزايد المناطق الثغيرية ، وكان لزاما على ملوك الطوائف الذين تقع اراضيهم على حدود دويلات أخرى مسيحية أو اسلامية أن يدافعوا عن كياناتهم ويذبوا عن حدود دويلاتهم ، وتمخضت عن ذلك أوضاع سياسية مضطربة تعرضت لها الاندلس في تلك الحقبة ، وبالاضافة الى ذلك ضاعفت الصراعات الداخلية العديدة ، وتعدد القواعد الاندلسية وارتفاع بعضها الى مصاف الحواضر لدويلات الطوائف المستقلة من استعداداتها الدفاعية ، فظهرت من هذه

Henri Terrasse: Les forteresses de l'Espagne musulmane, Ma-(a)or) drid, 1954, P. 18-19.

الحواضر مدن كانت خاملة أمثال الجزيرة والسهلة ، ورندة ، وقرمونة ، ومورور ، ولبلة ، وولبة ، وشلطيش ، وكذلك الشأن بالنسبة لبطليوس قاعدة مملكة بنى الافطس ، وكان القائمون بالبناء يختارون عادة لاقامة قصابهم النقاط الحيوية المرتفعة التى تسيطر عسكريا واستراتيجيا على الموقع مع ايثار النشز المرتفع الذى تتوج الاسسوار تضاريسه الناتئة وعراقيبه (١٥٤) ،

# اهم الحصون الواقعة على وادى آنة:

#### : (Aranda) عصن أرندة

ويقع بين قلعة رباح وماردة (١٥٥) ذكره الادريسى في معسرض حديثه عن المسافات بين قلعة رباح وبطليوس فقال « ومن ماردة الى حصن كركوى ٣ مراحل ، ومن كركوى الى مدينة قلعة رباح على ضفة نهر آنة ، وهذا النهر يأتى من مروج فوقها ، فيمر بقرية يأنة الى قلعة رباح ثم يصير منها الى حصن ارندة ، ومنه الى ماردة ثم يمر بمدينة بطليوس فيصير منها الى مقربة من شريش »(١٥٦) ٠٠٠ ونستخلص من ذلك أن حصن ارندة من جملة الحصون الواقعة على نهر واديانه ومنها قلعة رباح وقرية يأنة وحصن مارتلة ،

۲ ــ حصن مورش (۱۵۷) (Muros) أو (۱۵۸) (۱۵۸)

وقد یکون هو نفس حصن مرلش الوارد ذکره فی نزهة المشتاق ، ویقع بالقرب من حصن فریش (۱۵۹) وربما کان لاسم مورش صلة

Georges Marçais: L'Architecture musulmane d'Occident, (102) Paris, 1954, P. 217.

<sup>(</sup>١٥٥) الادريسي: المصدر السابق ، ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>١٥٦) المصدر ألسابق ، ص ١٨٦ ٠

Albanran: El Solar de los Aftasies P. 482. (NOV)

Tbid. P. 482. (۱۵۸) الادریسی ، ص ۲۰۹

بحصان قاشات تره مورش (شنت اشتيبن ) (۱۹۰ ما محصان الذي يتفق حاليا مع حصن سان استيبان دى جرماث San Esteban de الذي يتفق حاليا مع حصن سان استيبان دى جورماث من واديانه ، والارجح فيما أعتقد لبعد موقع سان استبان دى جورماث من واديانه ، والارجح فيما أعتقد أنه يقع قريبا من ماردة ، اذ ورد الاسم في جملة الحصون التي ذكرها البكرى في سياق حديثه عن حصون ماردة(١٦٢) ، وهذا ما يؤكده فيلث ارناندث،وكان يعرف باسم Muro de Helechoso ويدعى الآن Trujillo

## ٣ \_. حصن الصخرة (١٦٣)

وتعرف بصخرة أبى حسان Castillo de la Pena ، ويذكر البكرى أن هذا الحصن من جملة حصون كورة ماردة ، ومن الجدير بالذكر أن التسمية الاسبانية وهي Castillo de la Peña ترجمة اسبانية للتسمية العربية حصن الصخرة (١٦٤) .

# (Castillo de Medellin) عــ حصن مدلين 2

وقد ورد ذكرة فى المسالك والمسالك للبكرى بين حصون ماردة (١٦٥) وان كان ابن سعيد قد جعله من حصون بطليوس (١٦٦) وفيه يقول الادريسى « وكذلك من مدينة ماردة الى حصن مدلين مرحلتان خفيفتان وهو حدين عامر ، آهل وفيه خيول ورجال لهم سرايا وطرقات

PP. 313-371.

<sup>(</sup>١٦٠) ابن حيان : المقتبس ، ج ٥ ص ١٦٣٠

Lévi-Proveçal, Histoire de L'Espagne musulmane, t. 11, Paris, (171) 1950, P. 37.

<sup>،</sup> البكرى: جغرافية الاندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك ، ١٦٢) ص ١٢٠ وانظر: حص ١٢٠ وانظر . Felix Hernandez, La Cura de Merida, al-Andalus, 1960,

<sup>(</sup>١٦٣) المصدر السابق ، ص ١٢٠ ٠

Albarran : Op. Cit., P. 83. المزيد عن هذه الحصون راجع (١٦٤)

<sup>(</sup>١٦٥) البكرى: جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>١٦٦) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ٠

في بلاد الروم ، ومن حصن مدلين الى ترجالة مرحلتان »(١٦٧) .

وقد اسست مدلين فيما يقرب من عام ٨٠ ق٠م ، وتم تأسيسها على يد القائد الرومانى القنصل كينتو سيسيليو ميتيليو ميتيليو Quinto على يد القائد الرومانى القنصل كينتو سيسيليو ميتيليو وجيشه الإسبانى (١٦٨) ، وكانت فى البداية معسكرا حربيا ثم تحولت الى مركز عمرانى رئيسى ، وارتفعت بعد ذلك بحيث اصبحت مستعمرة رومانية ، وتحتفظ مدلين بآثار عديدة من العصر الرومانى (١٦٩) منها بعض دعائم القنطرة التى كانت تسلكها الجادة الرومانية ١٦٩) منها ما بين ماردة واقليم كاربتانيا ، بينما لم تتبق آثار ذات قيمة من حصن مدلين الاسلامى الذى كان يؤلف نواة المدينة ومجموعة التحصينات، ومن المعروف أن هذا الحصن سقط فى أيدى فرسان القنطرة فى سنة ١٣٣٤م (١٣٣٤ه) ، اقيم هذا الحصن فوق تل مرتفع يشرف على البلدة ويسلطر عليها ، وهو حصن منيعة أقرب فى تخطيطه الى

<sup>(</sup>١٦٧) الادريسي: المغرب وأرض السودان ، ص ١٨٦٠

Melida: Op. Cit., II, P. 367, Serrano, Op. Cit., P. 126.

<sup>(</sup>١٦٩) تتمثل أهم هذه الآثار الرومانية في مدلين في عدد من النقوش جمع بعضها Cean Bermudez و Hibner كما تتمثل في القنطرة الرومانية القائمة على واديانة في محاذاة القنطرة الحديثة المقامة في القرن ١٧ ، وقوائم القنطرة الرومانية مبنية من الملاط والحجارة ، ومن هذه القنطرة كانت تمتد الجادة الرومانية التي تبقت منها آثار متفرقة تمتد على مدى ٢ كلم ، هذا بالاضافة الى بعض أسوار رومانية اختلطت ببعض الابنية الاسلامية التي مازالت ترى في منحدرات المرتفع الذي يتوجه الحصن ، ومن المعتقد أن الباب القديم لايزال قائما عند رأس القنطرة من المعصر الروماني ، وهناك آثار مسرح روماني ونقوش كتابية محفورة في الرخام الابيض وشواهد جنائزية عثر عليها في مدلين ( راجع عليها في مدلين ( راجع

الاستدارة (۱۷۰) ، وينقسم الى قسمين ، الاول داخلى شديد الارتفاع ، له برج كبير يميل الى الاستدارة في جانبه الغربى المطل على واديانة وتكتنف هذا القسم أبراج أخرى نصف اسطوانية ، أما القسم الثانى فمنخفض للغاية ، يطوق القسم الداخلى ، بحيث يبدو كما لو كان حزاما برانيا لأحد الاسوار ، ولهذا القسم باب يؤدى الى البرج الكبير الذى يتميز به القسم الاول من الحصن ، ويعرف هذا البرج الشامخ ببرج الذى يتميز به القسم الاول من الحصن ، وكان حصن مدلين على حد قول الادريسى حصنا عامرا آهلا بخيالة المسلمين يبثون السرايا في أراضي أسبانيا المسيحية ، فكان قاعدة لخروج الحملات العسكرية على بلاد جليقية (۱۷۲) ،

#### o عصن الحنش Castrum Colubri

ويقع على بعد نحو خمسة عشر كيلو مترات الى الجنوب الشرقى من ماردة (١٧٣) • وواضح أن العرب نقلوا الاسم اللاتينى الى العربية بنفس معناه ، فلفظة castrum تعنى الحصن colubri أى الحنش ، ومن الغريب أن يحرف الاسبان الاسم العربى من الحنش الى الانشى ومن الغريب أن يحرف الاسبان الاسم العربى من الحنش الى الانشى Alange ، وبذلك يتبين لنا التفسير الخاطىء لكوديره الذى ذهب الى أنه ينسب الى حنش الصنعانى (١٧٤) • ويرى مارتينث أى مارتينث أن التسمية العربية للحصن « الحنش » محرفة من التسمية الايبيرية الرومانية العربية للخصن عين ماء ، ثم حرفت التسمية من الرومانية من التسمية من التسمية من التسمية من التسمية من التسمية من التسمية من الم

انه لم يتبق من الحصن الاسلامى أية آثار وأن الحصن الدمن أية آثار وأن الحصن قد أعيد بناؤه في عهد بدرو القاسي (Melida: Op. Cit., II, P. 323-324).

Serrano, C: Badajoz y su Provincia, Op. Cit., P. 126. (171)

<sup>(</sup>۱۷۲) الادريسي: المغرب وأرض السودان ، ص ۱۸٦٠.

Melida: Op. Cit., II, P. 361.

Francisco Codera, «Los Benimeruan en Merida y Badojoz» en (۱۷٤) Estudios críticos de historia arabe espanola, Madrid, 1917, P. 55.

العربية ( الحنش ) الى التسمية الاسبانية Alange وكان حصن الحنش (١٧٦) المفتاح التاريخي لبناء بطليوس ، فهو يقع في

Martinez y Martinez: Historia del reino de Badajoz op. Cit., (140) P. 124.

(١٧٦) كان العرب يميزون بين الالفاظ الدالة على الحصون والمبانى العسكرية وفقاً لوظائفها وطبيعتها • فالبناء القائم على وحدة دفاعية يسمى حصن ، وهذا اللفظ كان يسبق عادة الاسم الدال على الموضع الذي اقيم عليه الحصن ، مثل أى حصن الحنش وبعضها يحمل اسم المنشىء أو شخصية لها علاقة بالحصن مثل حصن أبي حسان في منطقة بطليوس . وأحيانا تتسمى الحصون بأسماء اسبانية خالصة دون ترجمة مثل حصن سنت أقروج Santa cruz ببطليوس ، وكثيرا ما ساد الاسم الروماني أو الايبيري دون تغيير . أما اذا اتخذ الحصن شكل نطاق حصين يحيط بالمدينة أو بأرضها ففي هذه الحالة يطلق عليه اسم قلعة ، وهناك صورة اخرى للتحصينات هي ما تعرف باسم البرج وتتالف من وحدة بنائية تتمثل في برج يمكن أن يكون مجاورا للسور أو منفصلا عنه تماما بحيث يؤدى دورا دفاعياً بحتا ويعرف في هذه الحالة بالبرج البراني albarrana ( راجع السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور في الاندلس سلسلة اقرأ ، عدد ١٩١ القاهرة ١٩٥٨ )

Torres Balbas, la alcazaba almohade de Badajoz, en obra dispersa, Madrid, 1981, PP. 236, 203.

ومن أمشلة هذه الابراج البرانية في بطليوس ، برج اسبانتابروس ، ويسبق هذه الابراج عادة تحصينات تتوج نسرآ مرتفعا وتجعل من الموقع مركزاً دقاعيا استراتيجياً هاما ، ويطلق على هذا النوع من التحصينات اسم القصيير ، وهو تصفير من قصر ، وكان يكتب بالرومانسية alcocer ، وقد شاع هذا الاسم على مواضع في شبه الجرزيرة ، ففي بطليوس يتمثل في بلدة Pueblo de alcocer وهناك تحصينات تتمثل في المواضع الصخرية الطبيعية ، وهي التي كانت تستعمل في الاحوال الضرورية عند الاشتباكات او الهجوم ، ومنها صخرة أبى حسان ببطليوس ( راجع : Albarran Op. Cit., P. 473, Serrano, C: Op. Cit., P. 140). وفي القرن ١١م تغيرت السمات المعمارية لهذه الحصون وفق للظروف المحيطة ، فظهر ما يعرف باسم الستارة الامامية ، وهى سور أمامى يسمى حزام برانى ، وكان الفراغ الواقع بين السورين يملؤ بالمياه تيسيراً للدفاع، وبهدف تعويق الهجوم

من الخارج •

اجراف عالية ، ويصفه الادريسى بالمناعة والشموخ فيقول « وحصن الحنش منيع شامخ الذروة مطلل الغلوة ، شاهق البنية ، حامى الافنية »(١٧٧) • وكان ابن مروان الجليقى قد نزل بحصن الحنش الى ان تلقى الاذن ببناء بطليوس(١٧٨) •

اقيم حصن الحنش على ربوة مرتفعة تطل على ضفة نهسر Mataché (۱۷۹) حيث يتحكم الحصن في الموقع باسره ، والحصن شلبه منحسرف ، ولكن من المدكن دراسة بعض الابراج الباقية والاسوار (۱۸۰) وأبرزالاثارالاسلامية فيهذا الحصن البرج الضخم الذي يقع في الطرف الجنوبي الشرقي من القلعة ، وهو برج مربع الشكل طول كل ضلع منه خمسة امتار ، وجدرانه من الآجر تنفتح فيها نوافذ معقودة بعقود متجاوزة لنصف الدائرة على شكل حدوة الفرس ، ومن المعتقد أن هذه القلعة التي تقع على مسافة تبعد نحو ثلاثة أميال غربي ماردة من بناء المسلمين ، اقيمت بهدف أن تكون مركزا دفاعيا متقدما (۱۸۱) ،

ونستدل من روايات ابن حيان في المقتبس أن هذا المصن كان يسكنه في زمن المخلافة برانس كتامة الذين كانوا قد أجلوا من حصن سكتان ، وكانوا في عدد كثير ويتسمون بالباس والنجدة ، وقد تهدم المحصن سنة ٣٠٢ه ( ١٩١٤م ) عندما اجتاحه قوات أردون بن اذفونش

الذي ثار ضد خليفة قرطبة •

<sup>•</sup> ٢١٣ م ٢١٣ المغرب وأرض السودان ، ص ٢١٣ . (١٧٧) الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ٢١٣ .

Serrano C: Badajoz y su provincia, Op. Cit., P. 124, Melida: (174)
Op. Cit., II. P. 77.

Albarran: Op. Cit., P. 497, Melida; Op. Cit., P. 77.

<sup>(</sup>۱۸۱) وقد ذكر Melida أن هذه القلعة قد بنيت على يد الملك المسلم Alagio الاجيو لتكون خطا دفاعيا أماميا ضد خليفة قرطبة (راجع .77 .71 Melida : Ibid, P. (راجع .77 .77 المسلم

ملك جليقية ، فألحق أعلاه بأسفله وقتل جميع من كان فيه من المدافعين البربر(١٨٢) .

# ۲ \_ حصن ليبون (۱۸۳) Lobon

ويقع شرقى بطليوس على مقربة من الحاضرة ، وكان يشكل مركزا دفاعيا هاما عنها ، واليوم يكاد يكون مخربا ، وبناؤه من الدبش والملاط وبداخله طابقان ، الادنى منهما ، نقوشه وقبته من الآجر(١٨٤) ، وقد استرد المسلمون هذا الحصن من يد جرانده (جيرالدو سمبافور) Geraldo Sem Pavor بنصيحة من أبى عبد الله عزون (١٨٥) في سنة ٥٦٦ه ( ١١٧٠م ) ،

# Abtir ٧ حصن أبطير

ويقع بالقرب من بطليوس ، بناه المنصور صحمد بن ابى عامر من الحجارة المصقولة ، وعز, هذا المحصن يقول الحميرى « حصن بالاندلس بمقربة من بطليوس ، من بناء محمد بن ابى عامر ، من جليل الصخر ، داخله عين ماء حارة ، وهو اليوم خال ، وعلى مقربة منه بنحو ثلاث غلاء ، قبر في نشز من الارض ، قد نحت في حجر ، وقد نضدعليه صفائح المحجارة ويعرف بقبر الشهيد ، ولا نعلم له وقت لقدمه ، يرفع عنه بعض تلك الصفائح ، فيرى صحيح الجسم لم يتغمير ، نابت الشعر » (١٨٦) ،

<sup>(</sup>۱۸۲) ابن حیان: المقتبس ، ج ٥ ، ص ۱۲۲ •

<sup>(</sup>١٨٣) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ، ص ٤٦٣ ٠

<sup>(</sup>١٨٤) للمزيد عن هذا الحصن راجع

Melida, II: Op. Cit., P. 82. Albarran: Op. Cit., P. 498.

<sup>(</sup>١٨٥) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ، ص ٤٠٢ ، ولمزيد من التفاصيل راجع:

Albarran: Op. Cit., P. 498.

<sup>(</sup>١٨٦) الحميري : صفة جزيرة الاندلس ، ص ١١٠

## Jurumenha (۱۸۷) جمن جلمانیــة ۸

ويقع جنوبى بطليوس على حدود البرتغال ، وقد ذكره ابن حوقل فى سياق حديثه عن المسافات بين شنترين وبطليوس (١٨٨) ، وجلمانية حصن منيع وهام ، كان يغير منه عسكر بطليوس الاسلامية على اعدائهم ، وكثيرا ما تعرض هذا الحصن لهجوم الفارس البرتغالى جيرالدوسمبافور Giraldo Sem Pavor المعروف فى المصادر العربية باسم جرانده ، وكان فى الاصل رباطا اسلاميا وقع فى يد جرانده سنة ١٦٥ه ( ١١٧٥) وقد استرده المسلمون سنة ٥٦١هـ ( ١١٧٠م ) وهدمه السيد ابو سعيد بن عبد المؤمن الموحدى ( ١٩٠٠) .

# El castillo de Magacola (۱۹۱) عضن أم غزالة (۱۹۱)

ويرجع الى أصول رومانية اذ كان مجرد محطة فى الجادة الرومانية الممتدة ما بين ماردة وسرقسطة ، وكانت تسمى Contosolia . . .

ويقع حصن ام غزالة على بعد كيلو مترات من زخار Zujar ، وكان يسكنه ثوار نفزه (١٩٣) • ونستدل من نصوص المقتبس لابن حيان

ابن حوقل: المصدر السابق ، ص ۱۱۰ ، ابن سعید: المغرب في حلى المغرب ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ابن عذارى: البیان ، القسم ۳ ، ص ۷۸ ، ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ، دمقیق عبد الهادی التازی ، ص ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۸lbarran : Op Cit., P. 501.

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن عذاری: البیان ، القسم الثالث ، ص ۷۸ ۰

<sup>(</sup>١٨٩) أبن صاحب الصَّلاة: المن بالامامة ، ص ١٣٨ - ١٤٠ .

Melida: Op. Cit., II, P. 367, Serrano: Op. Cit., P. 126. (19.)

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن حیان: المقتبس ، ج ۵ ، ص ۱۲۲ ، البکری: جغرافیة الاندلس واوربا ص ۱۲۰ ، ابن عـذاری: البیان ، القسم الثالث ، ص ۱۷۲ ·

Melida: Op. Cit., P. 371.

Albarran: Op. Cit., P. 490.

(197)

أن هذا الحصن كان يقع قريبا من حصين مدلين وبالذات بين سهلة الاصنام وحصن مدلين(١٩٤) •

# Castillo de Lares (١٩٥) الارش - ١٠

كان من جملة حصون اقليم بطليوس الواقعة على واديانة(١٩٦) ومن المرجح أن الارش غير أورش Auros التى ذكرها أبن غالب في حملة مدن كورة باجة(١٩٧) •

# الحصون الموزعة بين وادى تاجه وواديانه

( ١٩٨) Santa cruz de la Sierra : مصن سنت أقروج

ويتوج مرتفعات سانتا كروث ، ويبلغ ارتفاعه فوق مستوى سطح البحر ٨٤٤ مترا بحيث يمكن للمسافر أن يشاهده على مسافة كيلو مترات ، ويقع حصن سنت أقروج قرب مخرج الجادة الرومانية على مقربة من ترجلة Trujillo .

٣ ــ حصن القنطرة: شيدت هذه القنطرة على وادى تاجة في سنــة ١٠٦هـ لتسهيل عبور الاهالى في مدينة القنطرة ، أما حصن هذه المدينة فيقع عند مرور وادى تاجة عبر الجادة التي تربط قاصرش بقلمرية وقد اكتسبت المدينة اهميتها العسكرية والاستراتيجية من موقع الحصن المذكور المنسوب الى القنطرة والذي تبقت منه آثار اسلامية قليلة حددها ميليدا (١٩٩) ، وتتمثل في عدة قطاعات من سور اسس من الدبش اما

<sup>(</sup>۱۹٤) ابن حيان ، المقتبس ج ٥ ص ١٢٢ ، البكرى ، جغرافية الاندلس ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>١٩٥) البكرى : جغرافية الاندلس واوروبا ، ص ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>Albarran Ibid, P. 485). لزيد من التفاصيل انظر (١٩٦)

<sup>(</sup>١٩٧) ابن غالب: المصدر السابق ، ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>١٩٨) البكرى: جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ١٢٠ ٠

Melida, Op. Cit., II, P. 243. (199)

الباب المسمى باب خارتين فاسلامي بدليل احتفاظه بآثار كتابات عربية (٢٠٠) • ويحمد ثنا الرازي عن حصن القنطرة في سياق ذكره لاقليم اجدانية Idanha (٢٠١) الواقع الى الشرق من قلمـرية فيذكر أنه موضع حسن ، وأن بالمدينة قنطرة على وادى تاجة لا مثيل لها في العالم (٢٠٢) ، أما الادريسي فيذكر أن الحصن يقع في اقليم القصر (قصر أبي دانس) (٢٠٣) • وقد ذكر الحصن في كتاب جغرافية الاندلس لمؤلف مجهول معاصر للادريسي • وجاء فيه أنها من احدى عجائب الارض وهي من بنيان الاول، وهي قنطرة عالية البناء من قوس واحد بدخل النهر كله تحت القوس المذكور، « وارتفاع هذا القوس في الهواء خمسة وسبعون ذراعا ، وعلى ظهر هذا القوس برج عظيم ، ارتفاعه عن ظهر القنطرة اربعون ذراعا قد بني البرج والقنطرة بأحجار عظيمة طول الحجر منها ثمانية أذرع وعشرة أذرع • وفي رأس البرج في أحد الاحجار ثقب فيه سيف من اللاطون(٢٠٤) ٠٠٠ » أما الادريسي فيذكر أنها من « عجائب الارض ، وهو حصن منيع على نفس القنطرة وأهلها متحصنون فيه ، ولا يقدر لهم احد على شيء ، والقنطرة لا يأخذها القتال الا من بابها فقط »(٢٠٥) ، ويذكر الحميري أن قنطرة السيف 

Albarran : Op. Cit., P. 506-507.

<sup>(</sup>۲۰۱) الرازى: المصدر السابق ، ص ۹۰ ۰

La description de l'Espagne d'Ahmed al-Razi, P. 90. (Y.Y)

<sup>(</sup>۲۰۳) الادريسى: المصد السابق ، ص ۱۸۳ ، ويقول الادريسى « ومن مدينة ماردة الى قنطرة السيف يومان ، وقنطرة السيف من عجائب الارض وهو حصن منيع على نفس القنطرة وأهلها متحصنون فيه ، ولا يقدر لهم أحد على شيء ، والقنطرة لا ياخذها القتال الا من بابها فقط ، ومن مدينة قنطرة السيفالى مدينة قورية مرحلتان خفيفتان » ٠٠

مدينه فورية فرحمان مستان مدينة فرديد المسلم ، نسخة مصورة من المخطوط ، معهد مدريد لوحة ٢٦ ، ٢٧ ·

<sup>(</sup>٢٠٥) الادريسي: المغرب وارض السودان ، ص ٨٤ ٠

الازمنة ، ولا يدرى ما تأويله »(٢٠٦) ، ولهذا السبب نسبت الى السيف فيقال قنطرة السيف ، وقد أخذ ليفى بروفنسال(٢٠٧) بنص الحميرى هذا ، ولكن الاستاذ البران ينفى وجود السيف ، ومن الجدير بالذكر أن ابن حيان يمتدح بناء قنطرة السيف فيذكر أنها « أضخم قنطرة بالاندلس وأعلاها سمكا وأعجبها شأنا »(٢٠٨) ،

#### ۳ ـ حصن المسدن Almada

وهو حصن يقع على نهر التاجه قبالة مدينة لشبونة من الجنوب وكان أصله المعدن ، ثم عرف باسم almadana بعد منتصف القرن الشانى عشر الميلادى ، ثم تحول الى almada • ويعلل الادريسى تسميته بحصن المعدن « لانه عند هيجان البحر يقذف هناك بالذهب والتبر فاذا كان زمن الشتاء قصد الى هذا المحصن ، أهل تلك البلاد فيخدمون المعدن الذى به الى انقضاء الشتاء وهو من عجائب الارض وقد رأيناه عيانا »(٢٠٩) • وجاء ذكر المعدن في جغرافية الرازى(١١٠) على انه موضع يستخرج منه الذهب الخالص ( التبر ) من وادى تاجه على انه موضع يستخرج منه الذهب الخالص ( التبر ) من وادى تاجه ويقتحم البحر مياه وادى تاجه (٢١١) • وقد نقل الحميرى في معرض ويقتحم البحر مياه وادى تاجه الادريسي عن حصن المعدن (٢١٢) • وقد تعرض المحصر على يدى ابى يوسف يعقوب المنصور في

<sup>(</sup>٢٠٦) الحمبرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦٤ ٠

Lévi-Provençal: La Peninsule Ibérique au moyen age P. 197 (Y·V) note 5.

<sup>(</sup>۲۰۹) الادريسي: المغرب وأرض السودان ، ص ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن حیان: المقتبس ، ج ٥ ، تحقیق شالمیتا ، ص ۲۷۹ ٠

<sup>(</sup>٢١٠) الرازى: المصدر السابق ، ص ٩٠ ٠

Lévi-Provençal: La description de l'Espagne d'Ahmed el- (۲۱۱) Razi P. 90.

<sup>(</sup>٢١٢) الحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦٠

جمادى الآخرة سنة ٥٨٧ه ( ١١٩١م ) وفى ذلك يقول ابن عذارى « ثم استمر العسكر الى حصن المعدن ففتحه وأمر بهدمه وتعفية رسمه ، فاستؤصل بالتخريب والدمار »(٢١٣) .

## ع ـ حصن زواغـة Azuaga

هو حصن بربرى يقع موقعا استراتيجيا على الطريق من قرطبة التى بطليوس (٢١٤) • وينسب الحصن الى قبيلة زواغة البربرية التى تركت بصماتها على المركز العمرانى الذى نشأ حول الحصن (٢١٥) • ولكن الحصن يطلق عليه حاليا اسم Miramonts ، ويقوم الحصن على قمة جبل يصل ارتفاعه الى ستمائة وثلاثين (٦٣٠) مترا • ويصفه الادريسى بقوله « وزواغة حصن عليه سور تراب ، وهو على كومة تراب ، ومنه الى نهر اثنة مرحلة ، ومنه الى حصن الحنش مرحلة (٢١٦) ٠٠٠ » • وقد تبقت فى زواغة آثار مدجنة • ففى كنيسة سيدة الرحمة بزواغة باب معقود بعقد على شكل حدوة الفرس ، هذا الى جانب نوافذ مشبكة بزخارف من الطراز المدجن تنفتح فى بعض الابنية • ونضيف الى ما سبق برج كنيسة يحمل نفس الطراز المدجن مع بعض تأثيرات من الفن برج كنيسة يحمل نفس الطراز المدجن مع بعض تأثيرات من الفن

# ه ـ حصن القنت (۲۱۸) ( فونت دی کانتوس Fuente de Cantos

لم أتوصل الى تفاصيل عن حصن القنت فى المصادر العربية وقد اختلط الامر على البران اذ اعتبرها نفس مدينة القنت بشرق الاندلس

من ۵۷ ۰

<sup>(</sup>۲۳) ابن عذاری: البیان: القسم الثالث، تحقیق اویثی میراندا، تطوان ۱۹۸۳ ص ۱۹۸۵ ·

<sup>(</sup>٢١٤) الادريسي: المغرب وارض السودان ، ص ٢١٣ ٠

Albarran: Op. Cit., P. 47.

<sup>•</sup> ۲۱۳) الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ۲۱۳ • Serrano, C : Badajoz y su provincia, Op. Cit., P. 155. (۲۱۷)

<sup>(</sup>٢١٨) جغرافية الاندلس لمؤلف مجهول ، لوحة ٤٨ والنسخة المطبوعة

Alicante ، ونسب الى حصن القنت الغرب ما وصف به الحميرى مدينة القنت الشرق ، واعتمد على ياقوت فى تحديد الموقع ، وبالرجوع الى ياقوت تبين أن حصن القنت من أعمال لاردة وليس ماردة ، وواضح أنه اخطا فى اعتباره من حصون ماردة(٢١٩) .

# Castillo de Montemor عصن منت ميسور

وهو غير حصن منت ميور بمالقة ، ويقع على مصب نهر منديق على بعد كيلو مترات من قلمرية • ويذكر الادريسي أن لهذا الحصن على النهسر أرحاء ، وعليه كروم كثيرة وجنات ولها حروث كثيرة متصلة بالغربي منها الى ناحية البحر، ولها اغنام ومواشى، واهلها اهل شوكة فى الروم (٢٢٠)٠ وقد تعرض حصن منت ميور للتخريب على يد المنصور بن ابى عامر عام ٣٨٠هـ ( ٩٩٠م ) ، واستولى عليه فرناندو الاول في حملة على قلمرية عام ٤٥٧هـ (١٠٦٤م )(٢٢١) ، والاسوار هذا الحصن أسوار أمامية (Barbacanas) ، وهناك مجموعة أخرى من الحصون الصغيرة في تلك المنطقة من أهمها حصن لنشاش Lanchash وحصن لقرشان castillo de logrosan الذي ذكره البكري عند وصفه لكورة ماردة (۲۲۲) ، كما ذكر ياقوت الحمدوي خطئا انه من اعمال لاردة (٢٢٣) ، وحصن طمان Tomar ، وحصن بلمالة Palmela الواقع بالقرب من قصر ابي دانس وكان من القلاع السامية الارتفاق والانتفاع التي لا يتمكن لمنازلته جيش ، وقد أمر المنصور الموحدي بهدمه وازالة رسمه (٢٢٤) • ونختتم هذه الحصون بحصن منتانجش وكان من

<sup>(</sup>۲۱۹) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، مادة لقنت ٠

<sup>(</sup>۲۲۰) الادريسي: المغرب، وأرض السودان، ص ١٨٣٠

Albarran: El solar, Op. Cit., 523.

<sup>(</sup>٢٢٢) البكري: جغرافية أوروبا والاندلس ، ص ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲۳) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، مادة لقرشان ولزيد من Albarran : Op. Cit., P. 504.

<sup>(</sup> ٢٢٤) ابن عذاري : البيان ، القسم الثالث ، ص ١٨٥ ٠

المعاقل الشاهقة الارتفاع المشهورة بالتوعر والامتناع(٢٢٥) • أهم مدن اقليم بطليسوس

من أبرز سمات المدن التي تدخل في نطاق اقليم بطليوس أنها تحمل اسماء ذات أصوات قديمة ايبيرية أو كلتية أو رومانية لاتينيسة عربت في العصر الاسلامي دون أن تفقد كثيرا من نطقها ، وبعض هذه المدن تحمل اسم قبائل شاركت في الفتح أو نزلت في الموضع ، وظلت تحمل طابعا لم يتغير منه العصر الاسلامي (٢٢٦) • فمن المدن التي تحمل اسماء لاتينية بلجة Beja ، (Pax Julia) Beja ، وماردة (Augusta) ، ويابر ق (Caurium) Coria ، وقورية (Ebora) Evora ، ومدلنن Muros ، وشلوقة San Lucar ، وشلوقة (Mctellinum) Medellin

ومن المدن التي عربت اسماؤها الاسبانية حصن الحنش Cartrum Colubri ، ومن المدن التي اتخذت اسماء من نزلها من Meguila ، ومكناسة الاصنام Mekenasa ، ولواته · قبائل: مغيلة

وفيما يلى عرض لاهم المدن التي كانت تتبع ولاية بطليوس في اكثر مراحل التاريخ الاسلامى:

# ١ \_ السلاط

اسم موضع مرتبط بالجادة الرومانية التي تخرج من ترجالة الي طلبيرة ، ويشير ابن حوقل الى مخاضة البلاط(٢٢٧) ولا يشير الى قلعة بهذا الاسم ( ٢٢٨) ، أما الادريسي فيذكر بصراحة اسم البالط في عدة

<sup>(</sup>٢٢٥) المصدر السابق ، ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>٢٢٦) ليفي بروفنسال ، الآسلام في المغرب والاندلس ، ص ٥٢ . (٢٢٧) وكذلك يذكرها المؤلف مجهول الاسم صاحب جغرافية الاندلس بين بلدة اينيشة وشنترين ، والظاهر انها سميت كذلك بسبب ضحالة مياه وادى تاجه عندها ( لوحة رقم ٦ ) ٠

<sup>(</sup>٢٢٨) ابن حوقل: المصدر السابق ، خريطة المغرب ، ص ١١٠٠

مواضع ويعتبر (مخاضة البلاط) قاعدة لاقليم البلاط، ومن مدن هذا الاقليم مدلين (٢٢٩)، ثم يتحدث عن البلاط باعتباره حصنا عندما يتعرض لذكر المطريق من قلعة رباح الى الشمال (٢٣٠) ، ثم يتحدث عن مراحل الطريق بعد مكناسة فيذكر مخاضة البلاط (٢٣١) .

وعلى هذا النحو تتمثل اهمية اقليم البلاط الاستراتيجية في انه يقع في موضع يمر منه نهر تاجه ويطلل في نفس الوقت على طريق قديم للغاية •

#### Alcacer do Sal بني دانس خاصر ابي دانس

مدينــة قديمـة على نهـر شــطوبر Sado ، وكان الرومـان يسمونها Salacia حسبما يذكر بلينى (٢٣٢) وعرفها العرب تحت اسم قصر بنى وردانس (٢٣٣)، ثم قصر أبى دانس، ثم القصر ، ولعلها من Castrum (٢٣٤) اللاتينية ، أما أبو دانس فشخصية اســلامية بربرية ، ويذكر أبن حيان أن الخليفة عبد الرحمن الناصر ولى عـلى القصـــر يحيى بن أدانس وأبن أخيـــه عبــد الله بن عمـــر بن أدانس معـا ، والى أبيهما ينسب القصر المذكور (٢٣٥) ، في سـنة بن أدانس معا ، والى أبيهما ينسب القصر المذكور (٢٣٥) ، في سـنة

<sup>(</sup>۲۲۹) يقول الادريسي « واقليم البلاط وفيه مدينة البلاط ومدلين،ويلي هذا الاقليم بلاطة وفيه شنترين ولشبونة وشنترة ٠٠ » ( الادريسي : المصدر السابق ص ١٧٥ ) وبهذا يتضح لنا أن هناك اقليم البلاط ويختلف عن اقليم بلاطة ٠

<sup>(</sup>٢٣٠) الادريسي : المغرب وارض السودان ص ١٨٦ فهو يذكر « ومن قلعة رباح في جهة الشمال الى حصن البلاط مرحلتان ، ومن حصن البلاط الى مدينة طلبرة يومان ٠٠٠ » .

<sup>(</sup>٢٣١) الادريسي: المصدر السابق ، ص ١٨٧ ، ١٨٩ ٠

Garcia Bellido, La España del siglo I, P. 143. عن (۲۳۲) Albarran : Op. Cit., P. 540.

<sup>(</sup>۲۳۳) ابن حيان : المقتبس ، قسم ٣ ، ص ٢٥٤ ، كما انها وردت في هذا المقتبس في ذات الصفحة على انها قصر ابن ادانس ٠ Albarran : IIbid, P. 540.

<sup>(</sup> ٢٣٥) ابن حيان: المقتبس ، قسم ٣ ، ص ٢٥٤ ٠

٣١٧هـ (٩٢٩م) ثم عزلهما معا عن القصر المنسوب الى ابيهما والجبل وما ينضاف الى ذلك (٢٣٦) ٠ ويؤكد الادريسي هذه التسمية في كتابه نزهة المشتاق ، ويبرز أهميتها البحرية باعتبارها دار صناعة (٢٣٧) • أما ياقوت فينسب مدينة القصر الى باجة فيسميها قصر باجة ويذكر أنها من نواحى باجة قريبة من البحر (٢٣٨) • ويميز ابن غالب بين مدينــة القصر ، وقصر أبى دانس، فيذكر أن القصر من مدائن كورة باجة (٢٣٩)٠ كذلك يفرق الحميري بين مدينة القصر وبين قصر أبي دانس (٢٤٠) ، فيعرف مدينة القصر بأنها « مدينة بالاندلس ، بينها وبين شلب أربعة مراحل ، وهي مدينة حسنة متوسطة على ضفة نهر كبير ، وهو نهر تصعد فيه السفن السفرية ، وفيما استدار بها من أرض كلها شجر صنوبر ، وبها الانشاء الكثير وهي قصبة ، كثيرة الالبان والسمن والعسل واللحم ٠٠٠ » ، بينما يعرف مدينة قصر أبى دانس بقوله

<sup>(</sup>٢٣٦) المصدر السابق ، ص ٤٩٠ ٠

<sup>(</sup>۲۳۷) الادريسي : المغرب وأرض السيودان ، ص ۱۷۵ « ويلي هذا

الاقليم ، اقليم القصر وفيه القصر المنسوب لابي دانس ، وفيهه يبهورة وبطليهوس وشريشة وماردة وقنطرة السيف وقورية ويليسه اقليم البلط ٠٠ » وفي ص ١٨١ يصف الادريسي مدينة القصر فيقول « والقصر مدينة حسنة متوسطة على ضفة النهر المسمى شطوبر ، وهو نهر كبير تصعد فيه السفن والمراكب السفرية كثيرا ، وفيما استدار بها من الارض كلها اشجار الصنوبر ، وبها الانشاء الكثير • وهي في ذاتها رطبة العيش خصيبة كشيرة الالبان والسمن والعسل » ٠٠ ومن الجدير بالذكر أن نهر شطوبر الذي أشار آليه الادريسي هو نفس نهر سادو الحالي ، ومن الاسم العربي أشتق اسم مدينة Setubal وهي مدينة زاهرة تقع على مصب هذا النهر ( انظر : ، Albarran : Op. Cit., P. 542).

<sup>(</sup>٢٣٨) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، مادة قصر باجة ، ص ٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢٣٩) ابن غالب : قطعة من فرحة الانفس ، تحقيق لطفى عبد

البديع ، ص ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>٢٤٠) الحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦١ - ١٦٢ ٠

« ( بغربى الاندلس ، فيه كانت الوقيعة على المسلمين للروم سنسة مده .٠٠ ، وقد رسم هركولانو(٢٤١) صورة قاتمة لما تبقى من هذه المدينة الجميلة، فقد تحولت مروجها الخضراء الى أراضى قفراء، وتخربت الاسوار ولم يتبق منها سوى اطلال دارسة •

#### ٣ ـ باجــة

وتسمى باجة الاندلس وباجة الزيت تمييزا لها عن باجة تونس أو باجة القمح (٢٤٢) ، وهي مدينة بجنوب البرتغال ، ولم تخضع باجة لمملكة بنى الافطس أصحاب بطليوس الا لفترات قصيرة ، أي أنها لم تندمج طويلا في مملكة بني الافطس ، وتمثل باجة الصراع الطويل بين بطليوس واشبيلية وهو صراع تاريخي علمي وفلسفي وأدبي (٢٤٣) ٠ وتقع باجة في القسم الجنوبي من محافظة ألنتيخو Alantejo الحالية الى الجنوب الشرقي من الاشبونة • وتقوم المدينة على ربوة متوسطة الارتفاع بحيث تشرف على سهول الالنتيخو الادنى ، وتحسم بذلك مشكلة الحدود المضطربة المتذبذبة بين مملكة ليون ومملكة بني الافطس٠ وعن باجة يقول الحميري « أما باجة الاندلس فهي من أقدم مدائنها ، بنيت أيام الاقاصرة ، بينها وبين قرطبة مائة فرسخ ، وهي من الكور المجندة ، نزلهاجند مصر ، وكان لواؤهم في الميسرة بعد جند فلسطين • ومدينة باجة اقدم مدن الاندلس بنيانا وأولها اختطاطا ، واليها انتهى بوليس القيصر ، وهو أول من سمى قيصر وهو الذي سماها باجة ، وتفسير باجة في كلام العجم «الصلح» ، وحوز باجة وخطتها واسعة ولها معاقل بالمنعة والحصانة (٢٤٤) » ٠٠

Herculano: Historia de Portugal, t III, P. 56. (YEY)

<sup>(</sup>٢٤٢) الحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ٣٦ والترجمة الفرنسية ،

۰ ۲ مامش ۲ می مامش ۱ Albarran : Op. Cit., P. 544-545.

<sup>(</sup>٢٤٤) الحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ٣٦٠

ويضيف الجغرافي مجهول الاسم أنها متصلة بأعمال ماردة ، وأنها بلدة خصبة كثيرة الثمار ، وأن لها مدنا كثيرة وحصونا منيعة وأعمالا واسعة،وبها حمامات وشوارع واسعة،وأسواق ومساجد كثيرة ، وأهلها عرب(٢٤٥) .

ومن أبرز أعلام باجة ، الحبر العالم ايزيدور الباجى الذى سجل الكثير من حوادث الفتوحات عام ( ١٣٧هـ ) ٢٥٥م ، كذلك لمعت شخصية الفقيه القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجى شارح كتاب الموطا (٢٤٦)ت ٢٧٤هـ - ( ١٠٨١م ) ، وقد سقطت باجة فى أيدى البرتغاليين عام ٥٥٦هـ ( ١١٦١م ) عندما هاجموا مدينة بطليوس لاول مرة، وقد نجح الموحدون في استردادها واسترداد يابرة وحصن القصر، وولى عليها عبد المؤمن بن على محمد بن على الحاج (٢٤٧) ، ثم غدر جراند ققائد ابن الرنك Alfonso Enriquez بمدينة باجة سنة ٥٦٨هـ ( ٢١١٢م ) من البرج القائم بباب قصبتها ويعرف ببرج الحمام (٢٤٨) وأمكن للموحدين السيردادها في سنة ٥٧٠هـ ( ١١٧٢م ) وترميسم أسسوارها وقصبتها (٢٤٨) ،

وقد تبقى من آثار باجة الاسلامية عقدان لبابين وبقايا سور

<sup>(</sup> ٢٤٥ ) ذكر بلاد الاندلس لمؤلف مجهول ، لوحة ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢٤٦) لمزيد من التفاصيل عن القاضى ابى الوليد الباجى ارجع الى : ابن بسام : الذخيرة ، القسم الثانى ، المجلد الاول ص ٩٤ ، الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ، ص ١٩٦ ( طبعة مصر ١٣٠٢هـ) ، الضبى : بغية الملتمس ، مجموعة تراثنا ، ترجمة ٧٧٧ ، ابن بشكوال : الصلة في تاريخ علماء الاندلس ترجمة رقم ٩٤٤٥ ، ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ج١ ، ص ٤٠٤ ، ابن خلكان : وفيات الاعيان : ج١ ، ص ٤٠٨ ٠

<sup>(</sup>۲٤۷) ابن ابی زرع : الانیس المطرب بروض القرطاس ، تحقیق تورنبرج ، ج۱ ، ص۱۳۱ ۰

<sup>(</sup>٢٤٨) أبن صاحب الصلاة: المن بالامامة ، ص ٦٠٠٠

<sup>(</sup>٢٤٩) المصدر السابق ، ص ١٠٧ ٠

المدينة • والعقد الاول يتسم بالضخامة ويعرف بالباب الاسلمي Porta Moura ، وموقعه في شمال المدينة ، ويبلغ ارتفاع هذا العقد نحو عشرة أمتار واتساع فتحته نحو سنة أمتار ، بينما يبلغ سمكه نحو مترين ، ونظام البناء فيه من الاحجار الصخرية الصلبة ، وبلصقه من الجهة اليسرى بقية من سور قديم ، أما العقد الثاني فيسمى عقد يابرة Arco de Evora وواضح أنه اسلامي الانشاء وان كان الاستاذ محمد عبد الله عنان يرجعه الى أصل روماني (٢٥٠) • ويوضح البران اسباب نشوب الحرب الضارية بين بنى الافطس وبنى عباد حول باجة بهدف خطير كان يسعى اليه بنو عباد وهو السيطرة على منطقة تكفل لهم فتح الطريق الى قلب مملكة بطليوس (٢٥١) . ومن المعروف أن التاريخ الاسلامي لمدينة باجة مليء بالوقائع والحوادث ، فقد تعرضت باجة منذقيام جندمصر بالثورة على عبد الرحمن الداخل بقيادة العلاءبن مغيث اليحصبي (٢٥٢) تعرضت المدينة لهجمات عسكرية متنوعة وغارات متكررة ، ففي ربيع الاول سنة ٢٣٠هـ ( ٨٤٥م ) انهـزم النـورمان في ومنها الى اكشونبة حيث نزلوا على واديانه ومن هناك رحلوا الى باجة ثم انتقلوا بعدها الى مدينة المعدن ، وانتهى بهم الامر الى لشبونة حيث ابحروا في سفنهم نحو بلادهم • وفي بداية القرن الرابع الهجري ( نحو ٣٠٢ه. ) ( ٩١٤ ) تغلب عليها سعيد بن مالك وأخرج العرب منها وقام بدعوة المولدين الى أن هاجمها عبد الرحمن بن محمد (الناصر) في سنة ٣١٧ه ( ٩٢٩م ) واستنزل صاحبها عبد الرحمن بن سعيدبنمالكبالامان

<sup>(</sup>٢٥٠) عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ص ٢٠٦ ٠

Albarran: Op. Cit., P. 545-546. (YOI)

<sup>(</sup>٢٥٢) ابن عذارى: البيان ، ج٢ ، ص ٥١ ولمزيد عن هذه الثـورة راجع مقـال السيد عبد العـزيز سالم ، حول رفع الالوية السوداء ، ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢٥٣) السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : البصرية الاسلامية في المغرب والاندلس ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ٠

وافتتحت في منتصف جمادي الآخرة من السنة ، واقام فيها عبد الرحمن الناصر خمسة عشر يوما (٢٥٤) ، وقد تأثرت باجة بحصار الناصر لها فتخرب بنيانها ، واصبحت المدينة شبه مهجورة (٢٥٥) ، وكانت باجة بحكم موقعها الاستراتيجي عرضة للتخريب والاضطراب ، وهذا يفسر ان اسوارها لم تكن تبقى دائما على حال واحدة أو تتخذ طابعا موحدا ، وعن باجة يقول الرازي « تقع الى الجنوب الغربي من ماردة والى غرب قرطبة واغلة في الجوف ، وباجة من اقدم مداين الاندلس ، وهي من بنيان قيصر أول من تسمى بقيصر من ملوك الروم ، وهو الذي بدأ نظام القياس ومساحة الاراضى ، وارض باجة أرض زرع وضرع ٠٠ »(٢٥٦) مرتاب باجة عدد من المدن والحصون من بينها حصن مرتيلة أو مرتولة أو مرتولة أو مارتلة (٢٥٩) أو ميرتالة (٢٠١٠) أكثر حصونها وثاقة ومناعة ، وفيها يقول ياقوت في المعجم « ميرتلة حصن من أعمال باجة وهي أحمى حصون الغرب وأمنعها ، من الابنية القديمة على نهر آنة (٢٦٦) » ، ويصف الادريسي حصنها بأنه الحصن المشهور بالمنعة والحصانة (٢٦٦) »

<sup>(</sup>٢٥٤) ابن حيان : المقتبس ، قسم ٣ ، ص ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٢٥٥) مدونة عبد الرحمن الناصر ص ٨١٠

<sup>(</sup>۲۵۲) الرآزى: المصدر السابق ، ص ۸۷ وراجع ابن الشباط ، قطعة في وصف الاندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرط ، تحقيق د ٠ احمد مختار العبادى ، مدريد ١٩٧١ ، ص١٤١٠ وابن غالب: فرحة الانفس ، ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>۲۵۷) ألحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٢٥٨) مؤلف مجهول ، جغرافية الاندلس ، لوحة ٦ ٠

<sup>(</sup>٢٦٠) المصدر السابق ، ص ٣١ ، ٤٩١ ·

<sup>(</sup>٢٦١) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، مادة ميرتلة ٠

<sup>(</sup>۲۲۲) الادريسي : المغرب وارض السودان ، ص ۱۸۱ .

ومن حصون باجة حصن ارندة Arun (٢٦٣) وحصن طوطالقة (٢٦٤) Tutalica (٢٦٤) الموطالقة (٢٦٤) Tutalica (٢٦٤) أو يابورة (٢٦١) ( ابرس القديمة Ebris )، ويصفها الادريسي بقوله « ومدينة يبورة كبيرة عامرة بالناس ولها سور وقصبة ومسجد جامع ، وبها الخصب الكثير الذي لا يوجد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم وسائر البقول والفواكه ، وهي البلاد بقعة وأكثرها فائدة »(٢٦٨) .

وفى باجة يقول ابن غالب « كورة باجة وتتصل بكورة ماردة وهى ارض زرع وضرع ونوارها يحسن للنحل ويكثر عنه العسل ، ولمائها خاصية فى دبغ الاديم لا يبلغه دباغ فى الجودة ، وخطتها واسعة ، ولها مدن ومعاقل واقاليم ، ومن مدائنها القصر واروش ، ومسافة ما بين باجة ، وماردة ثلاثة ايام » (٢٦٩) .

# ٤ \_ قاصر عس (۲۷۲) أو قصر اش (۲۷۱) أو قاصر ش (۲۷۲)

كانت في عصر الطوائف حصنا منيعا وملتقى هاما للطرق، وأصبحت زمن الادريسي محرسا رفيعا مشحونا بالخيل والرجال للمغاورة في بلاد

<sup>(</sup>٢٦٣) المصدر السابق ، ص ١٨٦ ويقع على مقربة من ماردة وبطليوس على واديانة ·

<sup>•</sup> باقوت الحموى : معجم البلدان ، مادة طوطالقة • Description de L'Espagne, P. 88.. (۲٦٥)

<sup>(</sup>۲۶۲) ابن حيان: المقتبس، قسم ٣، ص ٦٢، البكرى: جغرافية الاندلس وأوروبا، ص ٦٣، ابن عذارى: البيان، ج٣، ص ٢٣٤، ٢٣٥،

<sup>(</sup>۲۲۷) مؤلف مجهول: جغرافية الاندلس: لوحة 21 - الادريسى، ص ۱۷۵ ، ۱۸۱ ،

<sup>(</sup>٢٦٨) الادريسي : المغرب وارض السودان ، ص ١٨١ ٠

<sup>(</sup> ٢٦٩ ) ابن غالب: فرحة الانفس ، ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢٧٠) أبن صاحب الصلاة: المن بالامامة ، ص ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢٧١) أبن حوقل: المصدر السابق ، ص ١١٠٠

<sup>(</sup>۲۷۲) الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ۱۸۷ ٠

الروم (۲۷۳) • ولم تحظ بأهمية عسكرية الا منذ منتصف القرن السادس الهجرى عندما أسس سورها القوى الذى اقيم على أسس ظخمة ، وقد وصل الينا هذا السور سليما في معظم أجزائه • وأخذت قاصرش منذ ذلك الحين يتردد اسمها في المعارك التي دارت في ذلك الجانب الغربي من الاندلس ، فلقد سيطرت قوات الفونسو انريكيث Alfonso Enriquez وقوات فرناندو الثاني ملك ليون على الجانب الايسر من وادى تاجه ابتداء من منطقة Jara الطليطلية وحتى المصب • وحلت قاصرش محل قورية في الاستراتيجية الحربية الاسلامية •

ويكتنف سور قاصرش أبراج برانيــة هامة مثمنة شبيهة ببرج بطليوس اسبنتابروس ، ويمتد سورها على مسافة مساحتها ثمانيـة هكتار ، وقد قام الاستاذ توريس بلباس بدراسة هذا السور ويرجح أنه اقيم في ذات الوقت الذي أقيم فيه سور مدينة بطليوس(٢٧٤) .

ومن الثابت أن أجزاء من أسوار بطليوس ، يمكن تأريخها عن طريق ما أورده ابن صاحب الصلاة ، ولكن ليست لدينا نصوص صريحة عن تاريخ انشاء أسوار قاصرش ·

ويفترض الاستاذ توريس بلباس أن أسوار قاصرش من انشاء الخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف الذى ترك اسمه على أحد أبراجها المسمى بوخاكو Bujaco ، وهو تحريف واضح من كنية الخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن ، ولكن ينبغى الا ننسى أن buja تؤلف المقطع الاول لكثير من المواضع الاسبانية مركبة الاسماء مشل و Bujalance و Bujabarral ، مشتق من العربيسة «برج» ، وهناك تفسير آخر لاسم هذا البرج مؤداه أنه من لفظة

<sup>(</sup> ۲۷۳ ) المصدر السابق ، ص ۱۸۷ •

Torres Balbas, Caceres, Al Andalus, 1984, P. 443-472.

Albarran: Op. Cit., P. 553.

Bujaca او Buraja او وهى كلمة عرفت فى جنوب اسبانيا مند تاريخ قديم للغاية ، وتعنى حقيبة المتسول أو الحاج ، وربما كانت لهذه التسمية علاقة باللفظة المستعربة Beluchaca التى تعنى الرجالة ، وهو نبات له حبات كروية صغيرة ، وهناك من يرى ان كلمة بوخاكو ليست تحريفا لاسم الخليفة أبى يعقوب وانما هى كلمة ترجع لأصول بشكنسية وتعنى البجعة ، وبهذا يكون البرج الذى حمل هذه الكلمة يسمى برج البجع ، ومع ذلك فنحن نميل الى الاخذ بالتفسير الاول وهو ان البرج سمى باسم أبى يعقوب مؤسس السور ،

اما البناء فهو من الملاط والدبش وضحت فيه الخطوط التى تركتها الالواح المستخدمة في البناء بالملاط وهي احدى خصائص البناء بالطابية في الاندلس ، وإن كانت اركان البرج قد بنيت من صفوف من الحجارة غير المنتظمة ، ولم تكن قاصرش طوال القرن الخامس الهجرى على ما يبدو مدينة ذات صفة سياسية أو عمرانية (٢٧٥) ، شأن عديد من مدن المملكة الافطسية ربما لأنها كانت مجرد حصن أو مدينة صغيرة تعتمد على اسوار ليست لها أهمية الاسروار التي أضيفت اليها بعد ذلك ، وإنما اقتصرت أهمية هذه المدينة على دورها الذي قامت به كحصن على الطريق ، وهذا يفسر عدم أقبال الجغرافيين على ذكرها أو التفصيل في وصفها ، ولكنها أخذت منذ النصف الشاني من القسرن السادس تتلقى ما كانت تفتقده من أهمية عسكرية واستراتيجية بحيث السادس تتلقى ما كانت تفتقده من أهمية عسكرية واستراتيجية بحيث المتدح الادريسي حصنها في قوله «ومن ترجالة إلى قاصرش مرحلتان خفيفتان وهو حصن منيع ومحرس رفيع فيه خيل ورجال يغاورون في بسلاد الروم (٢٧٦) ٠٠٠ » .

# م ـ قلمرية أو قلنبرية Coimbra

من كورة شنترين تقوم على جبل مستدير وتقع على نهمر

Albarran: Op. Cit., P. 556.

<sup>(</sup>۲۷٦) الادريسي: المغرب وارض السودان ، ص ۱۸۷ ٠

منديق الذي يجرى الى غربيها وتكثر عليه الارحاء (٢٧٧) • ويمر بادنى حصون عديدة تابعة لقلمرية ، ويصب هذا النهر في المحيط على بعد اثنى عشر ميلا من قلمرية (٢٧٨) • ويدور حول قلمرية سور حصين تنفتح فيه ثلاثة ابواب ، وكانت في غاية الحصانة (٢٧٩) • أما المدينة فجميلة للغاية ، وتتميز قلمرية بفحصها الخصب الذي لا يستخدمون فيه وسائل الرى التقليدية كالنواعير والسواقي وانما يستخدمون رى الحياض ، فعندما يفيض النهر يغمر الاراضي بمياهه ، وعندما تتراجع المياه يبذرون البذور ويحصدون القمح لكل السنة وللسنة التالية •

وكان للمدينة ثلاثة أبواب هي باب المدينة وباب بلكوش وباب المحصن (٢٨٠) ، أما باب المدينة الحالى فيرجع انشاؤه من أدناه حتى منبت العقد الى القــرن الثالث الهجرى الذى تبــع الاسترداد الاول للمدينة ، وكان المنصور بن أبي عامر قد استولى عليها سنة ٢٧٧ فظلت في أيدى المسلمين الى أن استردها فرناندو الاول ملك قشتالة وليون عام ٤٥٦ه ( ١٠٦٤م ) أى بعــد اســتيلائه على بازو Viseo ولميــق معورة ، وأما القبـوات فترجع الى القرنين الخامس والسادس للهجـرة ، وقد تبقت من باب بلكوش اجزاء يرجع تاريخها فيما يبدو الى ما قبــل القــرن الثالث للهجرة ، وأما الباب الثالث وهو باب الحصن فعلى الرغم من أنه اقيم للهجرة ، وأما الباب الثالث وهو باب الحصن فعلى الرغم من أنه اقيم في ٢٧٧ه. (١٣٧٤م ) الا أننا نعتقد انه اقيم على أساس قديم ،

<sup>(</sup>۲۷۷) الحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢٧٨) المصدر السابق ، ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup> ۲۷۹ ) الادريسي : المغرب وأرض السودان ص ۱۸۳ .

Albarran: El Solar, Op. Cit., P. 558.

<sup>•</sup> ١٨٤ من الخطيب: أعمال الاعلام ، ص ١٨٤ ابن الخطيب (٢٨١) Antonio Prieto, y Vives, Los Reyes de Taifas, P. 66, 67.

## Coria \_ قوریه

اسمها القديم Caurium ، وعربت الى قوريه ثم الى فى العصر الحديث ، وموقع قوريه من المواقع الاستراتيجية للغاية اذ كانت تتحكم فى الطرق التى تربط الاندلس بماردة ، وعنها يقول الادريسى « وقوريه الآن مدينة فى ملك الروم ولها سور منيع ، وهى فى ذاتها ازلية البناء واسعة الفناء ، من احصن المعاقل واحسن المنازل ، ولها بواح شريفة خصيبة وضياع طيبة عجيبة ، واصناف من الفواكه كشيرة ، واكثرها المحروم ، وشمير التسين ، ومن قورية الى قلمسريه واكثرها المحروم ، وشميرة التسين ، ومن قورية الى قلمسريه

وكان لسقوط قوريه في أيدى النصارى عام ٤٧٣هـ ( ١٠٨٠م ) أكبر الاثر في مبادرة المتوكل على الله عمر ابن الافطس بمراسلة أمير المرابطين يوسف بن تاشفين يستحثه للعبور الى الاندلس لانقاذه من السقوط في أيدى النصارى (٢٨٣) .

# ۷ \_ البش (۲۸۶) أو يلبش (۲۸۵) ك

تقع بين جلمانية وبطليوس ، وتقوم على مرتفع يشرف على سهل واديانه ، وكانت مسرحا لوقائع عسكرية عديدة ، ويذكر البران Albarran ان اسم هذه المدينة لا يعرف اصله ، فابن حوقل وياقوت يذكران انها البش،اما الادريسي فيكتبها يلبش،وهي تسمية مباشرة من Yelves (۲۸۱) واهم النصوص التي تحدثت عنها ، هو نص الادريسي الذي نطالع فيه ما يلي « وعلى يمين طريقها ( يقصد على يمين مدينة شنترين ) مدينة يلبش ، وهي في سفح جبل ، ولها سسور

<sup>(</sup> ۲۸۲ ) الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ۱۸۳ ٠

<sup>(</sup>٢٨٣) انظر نص الرسالة في الحلل الموشية ، ص ٣٥ ، والملحق الشاني ٠

<sup>(</sup> ٢٨٤ ) ابن حوقل : صورة الارض ، ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٨٥) الادريسي: المغرب وارض السودان ، ص ١٨٦٠.

Albarran, Op. Cit., P. 564.

منيع ورقعة فرجة ، وبها عمارة واسواق وديار كثيرة ، ولنسائها جمال فائق ، ومنها الى بطليوس ١٢ ميلا »(٢٨٧) • أما أسوارها الاسلامية فقد تخربت أجزاؤها العليا وأقام عليها سانشو الثانى السور الجديد عام ٦٢٤ ( ١٢٢٦م ) • وقد تعرضت المدينة والاسوار لاضافات وترميمات متلاحقة •

## ۸ ـ يبوره او يابره Evora

كانت الدرة الثمينة لملكة بطليوس زمن الطوائف ، وتقع في سهل اليمنتيخو الخصب ، وكانت موطن الشعراء المسلمين العظام أمثال أبى محمد ابن عبدون(٨٨) الذي رثى المتوكل عمر بن الافطس وذويه بقصيدته المسماة البسامة(٢٨٩) سحمل فيها مآثرهم وعظيم ملكهم (٢٩٠) ٠

ويابره مدينة حصينة تعرضت للغزو مرات عديدة كما تعرضت في عصر المطوائف لغارات بنى عباد • واسم يابرة العربى مشتق من Ebora ، وورد الاسم في جغرافية استرابون بهذه الصورة Ebura وان كان قد أخطأ في تحديد موقعها فذكر أنها تقع على ساحل قادس (٢٩١) • والاسم يرجع لأصولكلتية ، ويعنى نوع من

<sup>(</sup>۲۸۷) الادريسي : المغرب وارض السودان ، ص ۱۸٦ :

<sup>(</sup>۲۸۸) انظر ترجمته في كتاب الفتح ابن خاقان : قلائد العتيان ، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۵، ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الثاني ، المجلد الثاني ، ص ۱۶۸ ـ ۷۱۹ نماذج لشعره ٠

القسم التالى ، المجلد الحالى الفتح بن خاقان : قلائد المطلاع على القصيدة كاملة ارجع الى الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ، ص ٣٨ وما يليها ـ عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى ، القاهرة ١٩٤٩ ، ص ٢٧ ـ ٨٧ ، ووردت غير كاملة فى ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ، ج ١ ، ص٣٧٦، كاملة فى ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ، ج ١ ، ص٣٧١، وابن الخطيب : اعمال الاعلام ، القسم الخاص بالاندلس .

<sup>(</sup>۲۹۰) ومطلع القصيدة: الدهريفجع بعد العين بالآثر . فما البكاء على الاشباح والصور Albarran: El.solar, Op. Cit., P. 561. (۲۹۱)

الشجر السام الذي تتخذ عصارته لتسميم السهام أو الانتحار ، ويذكر الادريسي أنها مدينة كبيرة عامرة بالناس ولها سور وقصبة ومسجد المحامع وقد تحصول هذا المسحد الجامع بعصد أن استولى عليها جيرالدوسمبافور الى كاتدرائية في عصام ( ١٨٨٣ه. ) ١١٨٦م ، وقد تبقت آثار قليلة من أسوار يابرة الاسلامية يرجع تاريخها الى القرن السادس الهجري وبعض آثار من الحصن الاسلامي الذي أقيم قبل القرن السادس ، وتتمثل هذه الآثار في بقايا الباب الجديد Porta Nova ومن الملاحظ على تخطيط يابرة أن لها سورين متميزين ، الاول يسمى سور Veiha ، وهو الاقدم ويرجع تاريخانشائه الى القرن السابع عشر ، فكان ينفتح في السور القديم أربعة أبواب منها باب مورة Moura ، وباب شربه Grpa ، وباب شربه Arco de doña isabol .

وحصيلة كتابات الجغرافيين العرب عنها قليلة ، فالرازى يذكر انها مدينة قديمة من عمل باجة ، وكانت تمى قديما Ebris رتسمى اليوم يابرة وتتبعها اقاليم كثيرة (٢٩٣) ، اما الادريسى فيذكر انها تقع في اقليم القصر « وفيه القصر المنسوب لابى دانس ، ومنسه يابورة وبطليوس وشريشة وماردة ، وقنطرة السيف وقوريه ، ، »(٢٩٤) وفي موضع آخر يقول الادريسى « ومدينة يبوره كبيرة عامرة بالناس ولها سور وقصبة وجامع وبها الخصب الكثير الذي لا يوجد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم ، وسائر البقول والفواكه ، وهى أحسن البلاد بقعة واكثرها فائدة ، والتجارات اليها داخلة وخارجة »(١٩٥) ، ويتفق الحميرى مع الادريسى في أن يابره مدينة من كورة باجة (٢٩٦) ،

<sup>(</sup>۲۹۲) الادريسى: المغرب وأرض السودان ، ص ۱۸۱ .

Description de L'Espagne, P. 88. (YAT)

<sup>(</sup>٢٩٤) الادريسي: المغرب وأرض السودان ، ص ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢٩٥) المصدر السابق ، ص ١٨١ · (٢٩٦) الحميري : صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٩٧ ·

# Exitania اجدانية

وهي حاليا Idanha ، وقد انفرد الرازي باطلاق هذا الاسم على تلك المدينـــة الرومانيـة ، وذكر أنها تقع على وادى تاجه الى الشرق من قلمريه والى الغرب من قرطبة ، وأنها مدينة قديمة للغاية وحصينة لها أرض خصبة تنتج القمح والكروم وتتوفر فيها حيهوانات الصيد والاسماك (٢٩٧)

# Jerez de los Caballeros anima . . .

تقع على ضفة واديانه في اقليم (٢٩٨) القصر بين بطليوس وحصن مارتلة (٢٩٩) ، ولم يرد عنها أي تعريف في المصادر العربية •

### 11 \_ الاشــيونة

عرفت عند العرب بالاشبونة ، ولشبونة ، ولسبونة عند ياقوت ويذكر الرازى أن الاشبونة تقع غربي باجة وبها ارزاق ، ذات مصارث وزروع واشمجار ملتفة ، وبها ثمار كثيرة وخيرات واسعة وفواكه طيبة وضروب الصيد في البر والبصر ، وبزاتها الجبلية اطير البزاة واعتقها ، وفي جبالها شورة العسل وهو العسل المخالص البياض يشبه السكر في المذاق ، ويوضع في خرقة فلا يكون له رطوبة ، ولها معدن من التبر الخالص غزير المادة » (٣٠٠) .

أما أشهر ما ورد بشأنها في التاريخ الاسلامي للاندلس فيتعلق برحلة الفتية المغررين الذين خرجوا منها في مركب لكشف ما وراء بحر

Albarran: Op. Cit., 571. (YAY)

<sup>(</sup>٢٩٨) الادريسى: المغرب وارض السودان ، ص ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢٩٩) المصدر السابق ، ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>۳۰۰) نص الرازى من المصادر التالية: ابن غالب قطعة من فرحة Description de l'Espagne, P. 90. (۲۹۱ ) مؤلف مجهول الاسم جغرافية الاندلس لوحة ٤١ ، ٢٢ .

الظلمات (۳۰۱) وشهدت الاشبونة ثورة ابناء سابور على عبد الله بن مسلمة ابن الافطس وقد تعددت الموارد والثورات الاقتصادية بالاشبونة ، فالى جانب التبر الخالص الذى كان يستخرج من بحرها ، كان يتوفر بريفها العنبر الفائق المتناهى كثيرا (۳۰۲) وفيها يقول الادريسى « ومدينة لشبونة على شمال النهر المسمى تاجه ، وهو نهر طليطلة ، وسعته امامها ٦ أميال ، ويدخله المد والجزر كثيرا ، وهى مدينة حسنة ممتدة مع النهر ، ولها سور وقصبة منيعة ، وفي وسط المدينة حمات حارة في الشتاء والصيف ، ولشبونة على نحر البحر المظلم ، وعلى ضفة النهر من جنوبه قبالة مدينة لشبونة ، حصن المعدن ، وسمى بذلك ضفة النهر من جنوبه قبالة مدينة لشبونة ، حصن المعدن ، وسمى بذلك النه عند هيجان البحر يقذف هناك بالذهب والتبر ، فاذا كان زمن الشتاء قصد الى هذا الحصن أهل تلك البلاد فيخدمون المعدن الذى به الله انقضاء الشتاء ، وهو من عجائب الارض ٠٠٠ » .

ومن الملاحظ أن طبوغرافية لشبونة تتيح لنا استيعاب النظرية الدفاعية عن العمران المدنى فى العصور الوسطى ، فقد كان مصب تاجه يتوغل فى مجرى وادى براسا دى كوميرثيو الحالى متتبعا نفس تخطيط شارع أوجستا ، ثم يتفرع هذا المجرى الى جدولين يهبطان عن طريق شارع الحرية ، وشارع النخلة وأمير البحر ، ليتحدا بعد ذلك فى شارع روسيو ، ويحدد هذا الوادى مرتفعات جبل سان فرنثيسكو أو مرتفعات القصبة ، وقد نضب هذا الوادى فى الوقت الحاضر ولا نعرف متى حدث ذلك ، ولكن الذى لا شك فيه أنه كان وفيرا فى مياهه ابان القرن السادس الهجرى بدليل أنه كانت تتوزع على جانبيه المنيات فى القرن الشامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) ، مما يؤكد وجود مجرى جفت مياهه .

<sup>(</sup>۳۰۱) راجع تفاصيل مغامرة الفتية المغررين في الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ۱۸۶ وما يليها ، الحميري : صفة جزيرة الاندلس ، ص ۱٦ ، عبد العسزيز سسالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣٠٢) آبن عالب ، فرحة الانفس ، ص ٢٩١٠

والى الشرق من هذا الوادى يقوم حصن من العصر الوسيط على تمة الجبل الموسوم بالحصن أو القصبة ، وعلى سفح هذا الجبل عثر على آثار من العصر الروماني .

اما القصبة فكانت تقوم على اكثر جوانب الجبل ارتفاعا بحيث تشغل هضبة المرتفع على ارتفاع ٥٥ قدما فوق مستوى سطح البحر وكان ينفتح في السور الغربي للمدينة بابان ، الاول باب الخوخة ، ويعرف بالبرتغالية بباب Alfoffa ، والثانى وهو الباب الكبير ويشير المجغرافي مجهول الاسم الى هذين البابين في السور المطل على البحر بقوله « ولها ستة أبواب على ترتيب غريب ، فمنها الباب الكبير ، وهو غربى عقدت عليه حنايا عليها حنايا اخرى معقودة على عمد من رخام ، واوضعت تلك العمد على رخام أبيض موكوزة فيه ، ومنها باب غربى يعرف بباب الخوخة مطل على مرج عظيم اخضر ، وفي وسط هذا المرج جدولان يشقانه حتى ينصبا في البحر » (٣٠٣) .

وينفتح فى السور القبلى باب البحر ، وفيه تدخل أمواج البحسر عند مده ترتفع عن سوره ، أما السور الشرقى فينفتح فيه بابان احدهما يسمى باب الحمة ، والحمة على مقربة منه ومن البحر ديماس ماء حار وماء بارد ، فاذا مد البحر واراهما ، واذا جزر ظهرا ، والباب الثانى يعرف بباب المقبرة (٣٠٤) ، ويسميه الجغرافي مجهول الاسم بباب المضيق »(٣٠٦) وعرف هذا الباب أيضا بباب الشمس (٣٠٦) .

<sup>(</sup>٣٠٣) مؤلف مجهول : جغرافية الاندلس ، لوحة ٤١ ، ٤٢ ، وقارن النص بما أورده الحميرى في كتابه الروض المعطار في خبر الاقطار ، قطعة نشرها ليفي بروفنسال ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٣٠٤) الحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦٠

<sup>(</sup>٣٠٥) مؤلف مجهول: جغرافية الاندلس ، لوحة ٤١ ، ٤٢ .

Albarran: Op. Cit., P. 587. (٣٠٦)

۱۲ ـ. ماردة Merida ، ( وعرفت قديما باسم Emerita ) )

عند الفتح الاسلامي لماردة قاومت هذه المدينة الحصينة حصار موسى بن نصير وأثرت هذه المقاومة في سورها المنيع فتخربت قطاعات منه ، ثم تسبب عصيان أهلها للسلطة المركزية في نكبتها عام ٨٣٤م ، فخربت مبانيها ، واتخذت أطلالها الرومانية محجرا لتعمير قرطبة ، ومنها بنيت القصبة المنسوبة الى عبد الرحمن الاوسط والتي ماتزال قائمة حتى اليوم على واديانه ، وتعتبر من أفضل القلاع الاسلامية في الاندلس • وتتمثل عظمة المدينة في أقوال الجغرافيين العرب الذين جعلوها موضوعا لمديحهم ، فماردة مدينة من بناء اغسطس قيصر أسسها في عام ٢٤ ق٠م(٣٠٧) ، وحظيت منذ ذلك الحين بعناية الحكام والملوك ، فكان كل من استقر بها منهم يعمرها بالمبانى الجليلة ، ويستقطع لها الرخام الجيد ، ويجرى اليها المياه بقدرات فائقة (٣٠٨) . وتسجل رواية ابن عبد الحكم في فتح ماردة الثروات الهائلة التي غنمها المسلمون من ماردة ، ثم تعرضت ماردة في العصر الاموى بالاندلس للحصار عدة مرات الامر الذي ترتب عليه تخريب معظم عمرانها . ويحدثنا الادريسي عن ماردة القديمة فيقول « ومدينة ماردة كانت دار مملكة لماردة بنت هرسوس الملك ، وبها من البناء آثار ظاهرة تنطق عن ملك وقدرة ، وتعرب عن نخوة وعزة ، وتفصح عن غبطة ، فمن هذه البناءات في غربي المدينة قنطرة كبيرة ذات قسى عالية الذروة كثيرة العدد ، عريضة المجاز ، وقد بنى على ظهر القسى اقباء تتصل من داخل المدينة الى آخر القنطرة ، ولا يرى الماشى بها ، وفي داخل هذا الداموس قناة ماء تصل المدينة ، ويمشى الناس والدواب على اعلى تلك الدواميس ، وهي متقنة البناء ، وثيقة التاليف ، حسنة الصنعة ،

<sup>(</sup>۳۰۷) يذكر المؤلف المجهول صاحب جغرافية الاندلس نقلا عن الرازى انها كانت قاعدة الاندلس وقرارة الملك بنيت في زمن قيصر اكتبنيان Octaviano ( لوحة ٤٨ ) ٠ ( ٢٠٨)

والمدينة عليها سور حجارة منحورة من أحسن صنعة ، وأوثق بناء ، ولها في قصبتها قصور خربة ، وفيها دار يقال لها دار الطبيخ وذلك أنها في ظهر مجلس القصر، وكان الماء يأتي دار الطبيخ في ساقيه هي الآن بها باقية الاثر لا ماء بها ، فتوضع صحاف الذهب والفضة بأنواع الطعام في تلك الساقية على الماء حتى تخرج بين يدى الملكة ، فترفع على الموائد ٠٠٠ ومن أغرب الغرب للغرب جلب الماء الذي كان يأتي الى القصر على عمد مبنية تسمى الارجالات ( الدعائم ) وهي اعداد كثيرة باقية الى الآن قائمة على قوائم (٢٠٩) ، لم تخل بها الازمان ولا غيرتها الدهور ، ومنها قصار ومنها طوال بحسب الاماكن التي وجب فيها البناء (٣١٠) وأحوالها ٠٠ وفي الجنوب من سور هذه المدينة قصر آخر صغير وفي برج منه كان مكان مرآة كانت المملكة ماردة تنظر الى وجهها فيه ، ومحيه دوره عشرون شبرا ، وكان يدور على حرفه ، وكان دورانه قائما ، ومكانه الى الآن باق ، ويقال انما صنعته ماردة لتحاكى يه مرآة ذي القرنين التي صنعها في منار الاسكندرية(٣١١) ٠٠٠ » وقد وصف الحميري تلك الآثار في ماردة بدوره (٣١٢) كما وصف أسوارها يكون طولها خمسين ذراعا متقنة البناء ، عددها ثلاثمائة وستون ثماني عثر ذراعا (٣١٣) ، وكان على بابها مما يلى الغرب حنايات يكون طولها خمسين ذراعا متقنة البناء ، عددها ثلاثمائة وستون حنية ، وفي وسط قنطرتها برج محنى يسلك تحته من سلك في

<sup>(</sup>۳۰۹) يقصد بها دعائم الجسر الروماني المسمى بجسر المعجزات ( لوس ميلاجروس ) •

<sup>(</sup>٣١٠) الادريسى: المغرب وأرض السودان ، ص ١٨٢ ، وقارن نص الحميرى الذي اقتبسه من نص الادريسي ( الحميري : صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٧٦ وما يليها ) .

<sup>(</sup>٣١١) الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ١٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣١٢) الحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٧٦ :

<sup>(</sup>٣١٣) هذا النص منقول من المسالك والممالك للبكرى ، تحقيق المحيى ، ص ١٩٠٠

القنطرة ، وتفسيرها باللسان اللطينى مسكن الاشراف ۰۰ »(٣١٤) ٠ كما يصف قصر ماردة(٣١٥) الذى بناه عبد الملك بن كليب بن ثعلبة « وهو منيع ، طول كل شقة من سوره ثلاثمائة ذراع ، وعرض البناء اثنا عشر ذراعا ، وقنطرة ماردة عجيبة البنيان ، طولها ميل بأبدع ما يكون من البنيان ، ومن ماردة الى بطليوس عشرون ميلا(٣١٦) ۰۰ » ٠

وحول بهو الاستراحة السياحية بماردة طوحول بهو الاستراحة السياحية بماردة طوح الاصل من معبد de Turicmo مجموعة من اعمدة رومانية انتزعت في الاصل من معبد من المدينة ، نميز من بينها كلمة « الله الامر » ، مما يدعو العديد من الاثريين الى الاعتقاد بانها اقتلعت من أحد المساجد بماردة (٣١٧) .

# ١٠ \_ مكناسة الأصنام

من عمل ماردة وهى غير مكناسة الزيتون (تاقررت) بالمغرب، وغير مكناسة لاردة المسماة حصن مكناسة Mequinenza (٣١٨)، وكانت مكناسة الاصنام تقع على مقربة من بطليوس، وكانت في سنة ٣٠٣ه ( ٩١٥م ) حصنا مشحونا بالخيل والمغامرين، فكانوا على حد قول ابن حيان « يستطيلون لذلك على من يجاورهم ويتطرفون اعمال ابن مروان بيطليوس بغاراتهم، فخرج اليهم ابن مروان بخيله وحشوده

<sup>(</sup>٣١٤) المحميري: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٣١٥) لعله يقصد قصبة ماردة التي أمر عبد الرحمن الاوسط ببنائها في سنة ٢١٩هـ ( ١٩٣٨م ) ( راجع التفاصيل في : جومث مورينو : الفن الاسلامي في أسبانيا ترجمة د ٠ لطفي عبد البديع و د ٠ السيد عبد العزيز سالم ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ٥١ وما يليها ) ٠

<sup>(</sup>٣١٦) الحميرى: صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٧٦٠

Albarran: Op. Cit., P. 603.

Lévi-Provençal, la description de l'Espagne de Razi, P. 74. (۳۱۸) ومؤلف مجهول : ذكر بلاد الاندلس ، لوحة ٠ ٦

وهاجم بلدتهم ، وتمكن من الاستيلاء على قرية قسولة ، وكانت أم قراهم وأكثرها خيلا وعدة ورجالا ، وكانت كهفا يلوذ به قاطعو السبل والمفسدون في الارض ، فهدمها ، وانهزم المكناسيون ، وأعمل عسكر بطليوس السيف فيهم ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة من وجوه فرسانهم (٣١٩) .

### Santarem سنترین

من مدن كورة باجة ، وتقع على جبل يتميز بكثرة أجرافه وتشرف من موقعها الحصين على الاخدود الذي يكتنف مجرى وادى تاجه ، وهى بهذا الموقع تسيطر على السهول الفسيحة ، مترامية الاطراف ، ولها برج سامى الذروة ، متناه في الحصانة ، وتتوزع المدينة حول الحافة العظيمة للجبل من جهــة القبلة ، وبأسفل المدينــة ربض على طول النهـر ، وكانت دائما وعلى مدى التاريخ ملتقى الطرق التى عبرتهـا الحملات الحربية ، أما الاسم فكان يعرف قديما بـ Scallobis وتحول في عصر القوط ( القرن السابع ) أيام الملك Recesvinto الي Santa في عصر القوط ( القرن السابع ) أيام الملك Recesvinto العرب اسم شنترين أو شنت أيرين ، ومن هذا الاسم اقتبس العرب اسم الحياة في داخل قصور حكامها من ملوك الطوائف ، حيث المساجلات المعرية التي زخرت بها مملكة بطليوس في ظل ملوك بني الافطس وتضم المدينة ثلاثة مراكز عمرانية : المركز الاول القائم بأعلى المرتفع ، وهو المدينة القديمة ، أما الأخريان فبادني الأجراف ، وأما أسوار المدينة واعنى بها جميع التحصينات التي كانت قد أقيمت منــذ ســنة ٢٥٤ه واعنى بها جميع التحصينات التي كانت قد أقيمت منــذ ســنة ٢٥٤ه واعنى بها جميع التحصينات التي كانت قد أقيمت منــذ ســنة ٢٥١٥ه

<sup>(</sup>۳۱۹) ابن حیان: المقتبس ، ج ۵ ، تحقیق کورینطی ، ص ۱۱۸ –

<sup>(</sup>٣٢٠) ابن غالب: فرحة الانفس ، ص ٢٩١٠

<sup>(</sup> ٣٢١) ذكر بلاد الاندلس لمؤلف مجهول ، لوحة ٤٣ ، Albarran : Op. Cit., P. 604.

( ١١٤٧م ) التي سقطت فيها المدينة فقد تهدمت كلها وتلاشي معظمها ٠ اما الابراج والاسوار التي تبقت اليوم فمازالت قائمة في الموضع المسمى San Tiago او سان تياجو Las Foute dos Figueiras ويصف الرازى مدينة شنترين بأنها تقع على نهر تاجه (٣٢٢) غربي باجة غير بعيد من مصبه في البصر ، وهي من أكرم الأرضين ، ونهسرها يفيض على بطحائها كفيض نيل مصر ، فتزدرع أهلها على ثراه عند انقطاع الزريعة في البلاد وذهاب أوانها فلا يقصر عن نمائه الطيب ولا يتأخر إناه وادراكه ، وحصن شنترين يقوم على جبل عال كثير العلو والمناعة ، « له سور عظيم وأبراج منيعة لا تدرك بقتال (٣٢٣) · وعن شنترين يقول الادريسي « ومدينة شنترين على جبل عال كشير العطو جدا ولها من جهة القبلة حافة عظيمة ، ولا سور لها ، وبأسفلها ربض على طول النهر ، وشرب اهلها من مياه عيون ، ومن ماء النهر أيضا ، ولها بساتين كثيرة وفواكه عامة ومباقل وخير شامل(٣٢٤) » ، وكانت شنترين قد حظيت باهتمام أمراء بني أمية ، فزودها الامير الحكم الربضي بجامع عظيم ، واقيمت فيها حمامات عظيمة وأسواق واسعة مرتبة (٣٢٥) ، ثم انتزى بها أمية بن اسحق القرشي في عهد الناصر الاموى فغزاه القائد احمد بن محمد بن الياس ، وتم افتتاحها في سنة ٧٢٣هـ (٢٢٣) (٨٣٩م ) ٠

وفى عهد المظفر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الافطس قصدها فرذلند ابن شانجة ملك الجلالقة بجيوشه ، فبادر المظفر

<sup>(</sup>٣٢٢) يخطىء المؤلف مجهول الاسم في ذكر اسم النهر الذي تقع عليه شنترين فيذكر أن شرب أهلها من نهر آنه ( لوحة ٤٣ ) .

La Dercription de ۱۸٦ ص المعرب وأرض السودان ص ۱۸۹۰ (۳۲۳) للادريسي : المغرب وأرض للتوميري : صفة لا كانتها لله كانتها لله المعالم المعا

جزيرة الاندلس ، ص ١١٣ وما يليها ٠

<sup>(</sup>٣٢٤) الادريسي : المغرب وأرض السودان ، ص ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣٢٥) مؤلف مجهول: ذكر بلاد الاندلس ، لوحة ٤٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣٣٦) ابن حيان: المقتبس ، ج٥ ، ص ٤٣١٠ ٠

بالوصول اليها قبل وصول الجلالقة ، وتم الاتفاق على الصلح مقابل اتاوة يدفعها ابن الافطس قدرها خمسة الآف دينار يؤديها كل سنة (٣٢٧) • وفي سنة ٤٤٥ه ( ١١٤٧م ) استولى البرتغاليون على شنترين(٣٢٨) ، وحاول أبو يعقوب يوسف الموحدى استرجاعها في سنة ٤٧٥ه ( ٣٢٨م ) ولكنه لقى مصرعه خارجها (٣٢٩) ، وقيل توفى بعد مرض أصابه (٣٣٠) .

#### ۱۱ ـ شــنترة Cintra

هى مدينة مشهورة بالخصب ، تقع على مقربة من البحر وجبال سيرادى فياجيم ، ويذكر الحميرى انها من مدائن الاشبونة على مقربة من البحر ، يغشاها ضباب دائم لا ينقطع ، وهى صحيحة الهواء ، ولها حصنان فى غاية المنعة ، ويعتمد أهلها فى سقايتهم على نهر ماؤه يصب فى البحر ، ومنه يسقون جناتهم ، وأكثر زراعاتهم الفاكهة وأهمها التفاح العجيب الذى يبلغ من الضخامة ما يجعل الدابة لا تحمل منه الا ثلاث حبات (٣٣١) ، والكمثرى ، كما اشتهرت بعنبرها الجيد (٣٣٢) ، ومن خواصها أن القمح والشعير يزرعان فيها ويحصدان عند مضى أربعين يوما من زراعته ،

# Trujillo ترجلة ١٢

وكانت منزلا لقبائل نفزة الذين تحملوا فى القرن التاسع الميلادى وطاة المحملات الاشتورية • ويتحدث الادريسى عن أسوارها المنيعة وأسواقها التجارية ، ويتحدث عن قيام أهلها بغزو النصارى • أما

<sup>(</sup>۳۲۷) ابن عذاری: البیان ، ج ۳ ، ص ۳۳۸ ۰

<sup>(</sup>٣٢٨) ابن غالب: فرحة الانفس ، ص ٢٩١٠

<sup>(</sup>٣٢٩) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣٣٠) النحميري : صفّة جزيرة الاندلس ، ص ١١٤ ٠

<sup>(</sup>۳۳۱) ابن سعید: المغرب فی حلی المغرب ، ج۱ ، ص ٤١٥ ٠

<sup>(</sup>٣٣٢) الحميرى: صفة جزيرة الاندلس، ص ١١٣٠

الحميرى فيصور حصار النصارى لها في ٦٣٠ه ( ١٢٣٣/١٢٣٦م ) فتوجه محمد بن يوسف بن هود لمواجهتهم من الخلف ولكنه عجز عن ذلك ، واخذ طريق اشبيلية ، ومن هناك اتجه الى ترجلة غير انه تلقى خبر سقوطها في ايدى النصارى ، وتم ذلك في ربيع تلك السنة ، وقد تبقت من القلعة الاسلامية آثار هامة منها الجب(٣٣٣) .

Albarran: Op. Cit., P. 15. (TTT)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البساب الأول

بطليوس في ظل بنى مروان



# الفصل الأول

بطليوس في عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجليقى

- ١ ـ تتابع الثورات في ماردة وبداية ظهـور عبد الرحمن بن مروان الجليقي ٠
  - ٢ ـ ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي وتأسيس بطليوس ٠
    - ٣ \_ تمصير بطليوس ٠



## الفصل الأول

# بطليوس في عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجليقي ( \ )

تتابع الثورات في ماردة وبداية ظهور عبد الرحمن بن مروان الجليقى:

يسدل التاريخ ستاره الكثيف على ماضى بطليوس قبل بداية تمصيرها فى عهد الامير محمد الاول بحيث نكاد لا نعرف شيئا عن اخبارها قبل هذا التاريخ ، فالمصادر العربية والاسبانية لم تسعفنا بمادة تاريخية تسد هذا الفراغ الكبير .

وليس في أيدينا من المصادر التاريخية ما يعين على تسليط الضوء على تلك الفترة الغامضة من تاريخ هذه المدينة العريقة ، وان كانت الدلائل الاثرية تؤكد أنه موغل في القدم • ولا يبدأ اسم بطليوس في الظهور الا منذ أن نطقت المصادر العربية به في عهد الامير محمد بمناسبة انتزاء عبد الرحمن بن مروان الجليقي في هذه البقعة التي شهدت مولد بطليوس الاسلامية •

ولم تكن بطليوس آنذاك سوى قرية صغيرة(١) يمكن أن يمسر عليها الباحث مرا سريعا وعابرا دون أن تلفت نظره أمام الوقائع المتتالية التى شملت غرب الاندلس في اعقاب الفتح الاسلامي ، والتي انتهت بانحدار ماردة التدريجي نحو اضمحلالها المحتوم(٢) ، ذلك أن ماردة

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان ، ج ۲ ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٢) كانت ماردة الرومانية في العهد الامبراطوري مركزا متالقا للغاية للحضارة اللاتينية في اسبانياوربماكانت اكثر المدنالرومانية التي اسسها الرومان في شبه الجزيرة الايبيرية سكانا وثراء ، كما أنها سجلت بعض امثلة لتأصل المسيحية في ارضها في أرضها في القرن الرابع الميلادي بحيث بلغ الحماس المسيحي أقصاه في القرن الرابع الميلادي بحيث بلغ الحماس المسيحي على ليوفيخيلدو ، وساندوا ابنه هرمانخيلدو ، ومنذ أن خضعت البلاد للاسلام وظلت ماردة المسيحية تحتفظ بهذه =

كانت بمرتفعاتها الجرداء واسوارها المنيعة التي لا ترام مجالا خصبا للثورات وحركات التمرد والمؤامرات ، كما كانت وكرا مهيئا للمتآمرين من افراد البيت الاموى ، والخارجين على الحكم المركزى في قرطبة ، وربما كان ذلك من العوامل التي دفعت الامير عبد الرحمن الداخل مثلا الى اسناد ولايتها الى ولده هشام الذي كان يرفع منزلته ويضعه في المكان الاول من الادارة لما اتصف به من كياسة وحسن سياسة (٣)، ومما لا شك فيه أن اختيار هشام لولاية ماردة في حياة أبيه جاء موفقا كل التوفيق ، اذ كانت ولاية هذه المدينة المعروفة بعصبية أهلها وجنوحهم الى الثورة والتمرد بحتاج الى علو يد وعظيم هيبة مع قدرات خارقة لاساد القلوب وكسبها عن طريق الموادعة وحسن المعاملة ، وكل هذه المدفات كانت تتوفر في شخص هشام ولهذا ساد السلام والهدوء ماردة مدة ولايته لها .

وذكرنا أن الفضل الاعظم في عودة بطليوس الى الظهور في العصر الاسلامي باسمها الذي اتخذته انما يرجع الى الثسائر المولد، عبد الرحمن بن مروان الجليقي ، ويرى فريق من المؤرخين الاسبان المتعاطفين مع الثوار المولدين والمستعربين أن ثورة عبد الرحمن الجليقي انما أنبعثت تعبيرا عن شعوره بالظلم الذي تعرض له من الحكم الاموى ، ويجنع هؤلاء الى الاعتقاد بأن الامارة التي بدأت قوية بحكم عبد الرحمن الداخل ، تحولت بمرور الوقت الى حكم استبدادي غاشم في عهد المحكم الربضي وولده عبد الرحمن الاوسط ، وانتهت في عهد

المسيحية بدليل المعاهدة التي عقدها أهلها مع موسى بن نصير عند افتتاح المدينة ، وظلت ماردة تتمتع طوال القرن الشاني للهجرة بحياة هادئة باستثناء بعض الحركات الثورية البسيطة الي أن قامت دولة عبد الرحمن الداخل وعندئذ بدأت متاعب هذه المدينة التي انتهت باضمحلالها وتدهورها .

<sup>(</sup>٣) السيد عبد الفزيز سالم: تأريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٢١٤ ٠

وسجل عبد الرحمن اخضاعه لثورة ماردة بقصبة بناها على نهر واديانه تعرف اليوم لدى العامة بالدير ، وعلى مدخلها نقش كتابى يحمل تاريخ انشائها سنة ٢٢٠هـ(١٨) ( ٨٣٥م ) ، ويذكر

من القتل فيقول « وغزا ماردة سبعة اعوام ولاء فلما كان العام السابع واسفى بهم على العطب ، نظر الى جنده قد تعلقوا بشرفات السور وتغلبوا عليه ، وضعف أهل ماردة عن دفاعهم ، فسمع صراخ النساء وعويل الصبيان وعجيج البكاء فأمر بالامساك عنهم وقبض أهل العسكر عن قتالهم ، ثم دعا بوزرائه وقواده وقال لهم • قد علمتم ما كان من تغلب حشمنا ورجالنا على هؤلاء الظلمة لأنفسهم ولم يكن رفعنا ما رفعناه عنهم الا رقبة لله عزوجل فيهم ، وتخوفا من قتل ولمدانهم وأطف الهم ، ومن لا ذنب لهم ممن استكره على نفسسه منهم ، ونحن نرى استجلاب النصر من حيث عودنا الله ، وعرفنا من العفو والصلح ، وقد عزمت على الانتقال عنهم فان ابصروا قدر يدنا في الابقاء عليهم ومراقبة الله فيهم والا كان الله من ورائهم محيطا وعلى الانتقام منهم قديرا ٠٠٠» (انظر اخبار مجموعة، ص١٣٩) ولمزيد من التفاصيل عن اقامة محمود بن عبد الجبار عند الفونسو الثاني حتى مقتله سنة ٢٢٥هـ ( ٨٣٩م ) انظر: Lévi-Provençal: Histoire de L'Espagne Musulmane, t. I, P. 210. Codera: Op. Cit., P. 14-24.

ولكن سليمان تنازع مع محمود وانتقل الى الشمال بينما واصل محمود رفع لواء آلثورة في ماردة بمساعدة أخته جميلة التي عرفت بجمالها البارع ، وتمكن من الاستيلاء على المناطق المجاورة ، ولكنا اضطر امام القاوة التي ارسلها الامير عبد الرحمن الآوسط لوضع حد لثورته الى الفرار مع أختـة جميلة الى مملكة ليون حيث لاذا بالفونسو الثاني الذي رحب به واكرمه ، واتخذه سلاحا يشهره ضد هذه الامارة الاموية ، ولكن محمود لم يلبث أن استشعر الندم لموقفه المضرى من المسلمين وآثر أن يستسلم لعبد الرحمن الاوسط فطلب منه الامان ، ولما علم الفونسو بذلك ناهضه وتمكن من الظفر به اسيرا ثم أمر بقتله عام ٢٢٥ه ( ٨٤٠م ) أما أخته جميلة فقد ظلت تقاوم الى أن سقطت أسيرة بدورها وحملها الفونسو الثاني قهرا على التنصر ، وتزوجها وكان احد أعقابها اسقف شانت ياقب ( انظر ابن سعيد : المصدر السابق ، المغرب ، ج ١ ، ص ٤٨ ولمريد من التفاصيل ارجمع الى المقتبس لابن حیان تحقیق د٠مکی ، ص ۲۷٤ ) ٠

(١٨) راجع التفاصيل في مانويل جرمث مورينو: الفن الاسلامي =

الظلم الذي وقع عليهم في عهسود الاسستبداد الاموي ، ولم يتردد

رأس قوة من أتباعه الى حصن منت شلوط Monsalud التابع لبلدة مقالش ، وتقع الى جنوب بطليوس منحرفة قليلا الى الشرق على مسافة تبلغ ٥٠ كيلو مترا ( ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الاندلس تحقيق د • محمود على مكى ، هامش رقم ٥٨٩ ، ص ٦٣٨ ) وتحصن فيها عدة سنوات الى أن داهمته قوات الامير ، فلاذ بالفرار الى الملك الفونسو العفيف ملك اشتورياش واستظل بحمايته، ومنحه الملك قلعة بينبرتقال Porto ولميق Lamego ، تعرف بقلعة سانتا كريستينا لاتخاذها قاعدة لشن الغارات على أراضي الاسلام المجاورة ، ولكنه لم يلبث أن ندم على تصرفاته وكتب الى الامير عبد الرحمن الاوسط يطلب الصفح والامان والسماح له بالعودة الى بلده ، وأبدى عبد الرحمن موافقته ولكن الفونسو علم بخبر هذه المكاتبة ، فهاجم قلعة محمود ، ووقع هذا أسارا في ايدي النصاری ، فقتلوه فی رجب سنة ۲۲۵ه ( مایو ۸٤٠م ) راجع ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٦٧ ، ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ص ٤٦٦ ، ليفي بروفنسال: نبذة تاريخية في أخبار البربر منتخبة من كتاب مفاخر البربر ، الرباط ، ١٩٢٤ ، ص ٨٠ ) ثم ثار أهل ماردة على الامير في سنة ٢٢٠هـ ( ٨٣٦م ) بزعامة سليمان بن مرتين المولد ، ولم يجنح أهل ماردة الى السلم الا بعد مصرع زعيمهم في نفس المسنة • ارجع الى :

Simonet, Op. Cit., P. 307-316, Isidro de las Cagigas, los Mozarabes, t. I, P. 164).

# المولدون (٥) الذين كانوا لا ينعمون رغم اسلامهم وتفوقهم العددى

=

ومن الغريب أننا نجد بين المؤرخين العرب المحدثين بعض المؤيدين لهذا الرأى ومنهم الدكتور محمد عيسى الحريري الذي يرى ان الفترة التي ثار فيها زعماء المولدين أمثال عمر بن حفصون وابن مروان الجليقي على السلطة المركزية في قرطبة ، كانت فترة مضطربة للغاية ذلك أن الامارة الاموية في قرطبة كانت قد أرخت قبضتها على العناصر التي يتكون منها البناء الشعبي للدولة الاموية في الاندلس واعنى بهم العناصر أسبانية الاصل ، وهم المولدون المسلمون والمستعربون الذين ظلوا متمسكين بدينهم ، وكانت هذه العناصر تشكل الجمهرة العظمي من سكان الاندلس ، وكان هناك العرب اليمنية والمضرية ، واخيرا البربر ، وكانوا أكثر عددا من العــرب ، وفي رأى الدكتـور الحريري ، أن هذه العناصر الشعبية كانت تعيش مع بعضها في وئام تام في العهود التي تقوى فيها الحكومة المركزية ، اما في حالة الضعف فان الشمعور القومى يطغى وتتغلب النزعة الانفصالية عند هذه العناصر ، وقد ساعدتهم على ذلك طبيعة بلادهم الجبلية من جهة ، وشعور المولدين والمعساهدة بأنهم أصحاب البلاد الاصليون من جهة ثانية بالاضافة الى احساسهم بمظالم العرب واضطهادهم لهم ، يضاف الى ذلك العامل الاقتصادي وهو أحد العوامل التي تسببت في خلق اسبباب العداوة والكراهية بين المولدين والعرب ٠ ( انظر د ٠ محمد عيسى الحريري: ثورة عمر بن حفصون ، زعيم المولدين في الجنوب الاندلسي ، الطبعة الاولى ص ٨ ، ٣١ ) بل ان الامر لم يقتصر على ذلك اذ تجاوزه الى العلاقات الاجتماعية ويتمثل في احتقار العرب للمولدين وتعاليهم عليهم ، ويستطرد المؤلف ، فيذكر أن معاملة العسرب للمولدين تماثل معاملة العرب للموالى في المشرق .

(٥) المستعربون ، هم نصارى الذمة الذين يخضعون للادارة الاسلامية ويتعايشون مع المسلمين ، ولكن مع استمرارهم فى الاحتفاظ بدينهم المسيحى ، وكان العسرب يطلقون عليهم نصارى الذمة ، وكان المستعربون فى الاندلس يؤلفون جمهرة سكان البلاد فى السنوات الاولى بعد الفتح الاسلامى ، ولكن بمرور الايام اخذت اعدادهم فى التناقص تدريجيا مع ازدياد المسلمين ( انظر السيد عبد العسزيز سالم: المرجع السابق ، ص ١٣٠ ) ، أما المولدون فقد ظهروا فى المجتمع الاسبانى نتيجة زواج المسلمين عربا كانوا أم بربرا من الاسبانى نتيجة زواج المسلمين عربا كانوا أم بربرا من

وثرائهم العريض وثقافتهم الواسعة ، بنفس الامتيازات التى كان ينعم بها الفاتحون من العرب والبربر ، في دعم العناصر المستعربة ومساندتها .

وعلى هذا النحو ثار النصارى في ماردة ضد عبد الرحمن الاوسط مرتين ، الاولى في عام ٢١٢ه ( ٨٢٧م ) ، والثانيــة في عام ٢٢٢ه ( ٨٣٥م ) بالاتفاق مع المعاهدين النصارى في طليطلة ، أما المستعربون في قرطبة فقد آثروا المقاومة السلبية فاقتصرت حركتهم المناهضة للحكم الاموى على ما اصطلح على تسميته بحركة الاستشهاد (٢) .

الاسبانيات ، ومن هذه المصاهرة ظهر ذلك الجيل الذي يعرف بالمولدين ، وكان عبد العزيز بن موسى بن نصير أول من تزوج بأسبانية هي Egilona ايخيلونا أرملة لذريق ( انظر عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، ص ١٢٨ ) .

قام المستعربون بفتنة غريبة اشبه ما تكون بحركة انتحار جماعي واستشهاد ، فعلى الرغم من أن بعض المستعربين كانوا ينعمون بنوع من التسامح الديني في عصري الامارة والخلافة ، وكانوا يتمتعون بحرياتهم في العمل ويشغلون الكثير من المناصب الادارية الكبرى الا أنه عز على بعض المتطرفين منهم أن يتسبب هذا التسامح في زيادة عدد المسالمة ، كما أنها راوا شباب المستعربين قد أغفاوا تعلم لغاتهم الاصلية واقبلوا على التعمق في علوم اللغة العربية وآدابها ، ومن هذا المنطلق احتدمت نفوسهم بالسخط والغضب وسعوا الى الحد من ذلك بكافة السبل عن طريق الاستشهاد ، وبدأت هذه الحسركة عندما فقد القديس برفكتو Perfecto صوابه عقب مناقشة دارت بينه وبين أحد المسلمين عن كلمن الرسول والمسيح، وانتهى امره بالقتل حين طعن في الاسلام ، وقذف جهارا في القرآن الكريم ، وسب رسول الله محمد على بقصد الاستشهاد • ثم تفاقم الامر بعد ذلك حين تزعم راهبآن هما ايلوخيو Eulogio والفارو Alvaro حركة أشعال نار الفتنة بين المتطرفين من المعاهدين ودعوتهم الى توسيع نطاق حركة الاستشهاد هذه ، وقد اشتركت النساء في هذه الحركة أمثال فلورا المولدة التي لم تتردد في الارتداد عن الاسلام بعد أن هربت من بيت والدها ، وصممت على الاستشهاد حين وقفت امام القاضي وسبت الرسول (ص) رغم علمها بان هذه التهمة تنتهى بها =

وكانت دعائم الحكم الاموى عند وفاة الامير عبد الرحمن الاوسط في ربيع الآخر سنة ٢٣٨هـ (٨٥٢م ) ، قد أخذت في التصدع ، وبدأت أولى علامات الثورة على الحكم الاموى في السنة الاولى من عهد الامير محمد ، واعتقد أن الاستناد في تبرير قيام هذه الثــورات في نواحي مختلفة من الاندلس ومن بينها ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي المولد بأنها انتفاضات ضد الظلم والطغيان الذى مارسه الحكم الاموى المتعصب للعرب على العناصر المستعربة والمولدة ، لا يقوم على اساس قوى وتفسيره على النحو المذكور يبدو لنا غير مقبول ، فقد كانت سياسة التسامح الديني تطبق في الاندلس تطبيقا فعليا على المعاهدة ، وعلى الأخص منذ قيام دولة عبد الرحمن بن معاوية، فكان لنصارى الذمة قاض بينهم يقضى في منازعاتهم ، يعرف بقساضي العجم ، فاذا كان احد المتخاصمين مسلما والآخر مسيحيا كان على القاضى المسلم الذي يفصل بينهما أن يكون ملما الماما كبيرا بكل القيانون القوطى والشريعة الاسلامية (٧) ، وكان نصارى الذمة يتمتعون بحرية دينية لا نظير لها ، فكانت لهم كنائسهم وأديرتهم وأسقفياتهم ، وكانت اشبيلية في العصر الاموى مركزا اسقفيا كبسيرا • كما كانت ماردة ذاتها مركزا اسقفيا

۱۹٤٨ ، ص ۲۱ ٠

حتما الى القتل ( ٢٣٦ه - ١٨٥١ ) .
وعلى اثر ذلك انعقد مجلس ( مجمع ) دينى تراسه قومس بن انتنيان في عام ( ٢٣٨ه - ٢٥٨٨ ) ، قرر حظرالتفوه بألفاظ نابية عن الرسول المسلم واعتبار من يقوم بها خائنا الحضية المسيحية ومخالفا لتعاليمها ، ودعا في هذا المجمع المستعربين الى التزام الهدوء والطاعة ، وقد استمرت حركة التطرف الديني هذه في عهد الامير محمد بن عبد الرحمن وان كانت قد هدات عندما أطلق سراح ايلوخيو ، وعينه أسقفا على مدينة طليطلة ( انظر التفاصيل في ابن حيان : المقتبس ، تحقيق د ، محمود على مكي ، تعليق رقم ٢٣١ ، ص ٢٤٥ ، محمد عيسى الحريري : ثورة عمر بن حفصون ، ص ٣١ ) .

(٧) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ، المسمى المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، نشره ليفي بروفنسال ، القاهرة

هاما للغاية استمر يقوم بوظيفته حتى عصر الامبر محمد ، ثم ظفرت بطليوس بمكان الصدارةالذيكانت تتبوأه ماردة، فورثت مركزها الاسقفي بتشجيع عبد الرحمن الجليقي الذي انتهز فرصة وفاة الاسقف آريولفو في سنة ٢٤٨ه ( ٨٦٢م ) وخلو ماردة من رجال الدين الذين يمكن أن يخلفه احدهم على كرسيه الاسقفى بسبب هجرة معظم رجال المجلس الكنسى في ماردة الى مملكة ليون ، وأخذ يجتذب المرشح الجديد للاسقفية ومن معه الى بطليوس بهدف جعلها مركزا اسقفيا بديلا، وعلى هذا النحو أصبحت بطليوس منذ ذلك الحين مقرا اسقفيا هاما ، وورثت بطليوس بذلك المركز الديني الهام وذي كانت تشغله ماردة • وهكذا فات هؤلاء الباحثين الذين يرجعون الثورات التي تزعمها ثوار مولدون ضد الامارة الى ظلم العرب للمسيحيين والمولدين واضطهادهم الشديد لهم ، فات هؤلاء أن الاندلس شهدت الى جانب هذه الثورات المولدة ثورات أخرى بربرية ، وثورات عربية ضـد الحكم الاموى في الاندلس ، فالى جانب ثوار هذه المرحلة من المولدين أمثال عمر بن حفصون في ببشتر وديسم بن اسحاق في لورقة ومرسية وكورة تدمير، وابن الشالية في جيان ، وقسطلونة Cazlona وغيرهم ، وجد ثوار معاصرون لهم مسلمون من البربر أمثال بنو موسى بن ذي النون ، وعمر بن مضم الهترولي المعروف بالملاحي ، وخليل وسعيد ابنا الملهب ، وزعال بن يعيش بن فرانك النفزاوي ، كما وجد ثوار من العرب أمثال محمد بن أضحى بن عبد الللطيف الهمداني بالبيرة ، وسعيد بن سليمان بن جودى وابن عطاف العقيلي وسوار بن حمدون وابراهيم بن حجاج وبنو المهاجر التجيبيون ، ومحمد بن عبد الرحمان المعروف بالشيخ الاسلمى الخزاعي ، ومنذر بن ابراهيم بن محمد بن السليم (٨) .

بالاضافة الى ذلك كله هناك حقيقة تاريخية مؤكدة وهي أن معظم

<sup>(</sup>٨) لمزيد من التفاصيل راجع السيد عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٩ .

المراكز الثورية للمولدين التى تصدت للحكم الاموى واعلنت انفصالها عن قرطبة كانت تتلقى فيضا من الدعم المادى والعسكرى أو حتى مجرد السند الادبى من الممالك المسيحية في اسبانيا ، فماردة مثلا ، وكانت تضم جالية كبيرة العدد من المولدين بالاضافة الى طائفة قوية من نصارى الذمة ، كانت بحكم وقوعها على مقربة من مملكة اشتوريش تتلقى تشجيعا من هذه المملكة على القيام بالثورة ضد قرطبة ، وجنحت العناصر غير العربية فيها أى في ماردة الى الارتباط مع مملكة اشتوريش برابطة الحلف بحيث أن الملك الفونسو الثانى المعروف بالعفيف (٩) لم يتردد في السرنوات الاخيرة من حكمه في مساندة ثورة المولدين يتردد في السرنوات الاخيرة من حكمه في مساندة ثورة المولدين والمستعربين في ماردة ضد الحكم الاموى ، وكان على الامير عبد الرحمن الاوسط أن يواجه هذا الخطر بشجاعة ، ففي هذه الفردمن الوسط المستعربون في الثغر الادنى على الشورة ضد عبد الرحمن الاوسط

هوأذفونش بن فرويلة الاول المعروف بالفونسو الثاني العفيف Alfonso II el Casto ملك جليقية واشتوريش في الفترة من ١٧٥هـ الى ٢٧٧هـ ( ٧٩١ - ٨٤٢م ) خلفاً لمورقاط بن اذفونش ( موريجاتو بن الفونسو الاول الملقب بالكاثوليكي ) ( ١٧١٠ -١٧٥ه. ) ( ٧٨٩ - ٧٨١م ) ويسجل حكمة الطويل خلال ٥١ سنة عاصر فيها كل من الامير هشام الرضا والحكم الربضي وعبد الرحمة الاوسط مرحلة جديدة اتسمت بالنشاط في في الاسترداد الاسباني • ولقد تبادل هذا الملك مع أمراء بني أمية في الاندلس الغارات والغزوات كما تناوبا النصر والهزيمة واذًا كَانت قوات قرطبة قد نجمت في اقتصام اسوار ابيط Oviedo حاضرة الفونسو الثاني في اشتوريش ، مرتين ، فان قوات الفونسو نجحت بدورها في أحتلال لشبونة لفترة مؤقتة وتحولت اشتوريش في عهده من مركز للمقاومة ضد المسلمين الى مملكة • ولمزيد من التفاصيل ارجع الى : Armando Cotarelo Valledo, Alfonso III el Magno, Madrid, 1933, P. 46-52, Aguado Bleye, Manual de Historia de España, Madrid, 1947, P. 479-840.

Lui: Suarez Fernandez, Historia de España, Edad Media, Madrid 1978, P. 31, 32, Jose Luis Martin, la peninsula en la edad media, Barcelona, 1980, PP. 200-202.

وشجعهم على هذه الثورة رسالة ودية تلقوها من لويس التقى ملك الفرنجة (١٠) . وفي هذه الاثناء في سنة ٣١٣هـ اجتمع أهل ماردة (١١)

<sup>(</sup>١٠) كان ثوار ماردة على اتصال مباشر بلذويق بن قارلة المعــروف 14A) Ludovico Pio. باسم لویس التقی ابن شارلمان \_ ١٤٧٥هـ ١٤٤ م ) ويذكر سيمونيت أن الامبراطور لويس التقى خاطب أهل ماردة في كتاب أرسله اليهم عام ( ۲۱۱ه. ) ۸۲۲م ردا على كتاب أرسطوه اليه يبثونه فيه شكايتهم من السياسة الغاشمة التي يتبعها الامير عبد الرحمن الاوسط معهم ، وجاء في كتاب الامبراطور ما يلي « سمعنا بما تعانونه من مضايقات بسبب قسوة الملك عبد الرحمن الذي لم يتردد في تجريدكم من أملاككم متبعاً في ذلك كل وسائل القهر والعسف والعنف ، ، وعرفنا ما كان يفعله ابوه ( الحكم الربضي ) Abolaz الذي ضاعف عليكم الضرائب والجزيات وكان يتقبضها منكم بالعنف وجعل من الاصحاب أعداء ومن اهل الطاعة ثوارا ، وحاول ان يجردكم من حريتكم ولكنكم كما سمعنا عنكم كعهدنا بكم دائما تمكنتم من الرد على هذه المظالم بشجاعة ، وتصديتم لسياسته الغاشمة معكم • ولهذا حرصنا على مواصلة الدفاع عن حريتكم ضد ملك قاسى ٠٠٠ وسنحاول بعون الله أن نرسل اليكم جيشنا في الصيف المقبل الى حدود مملكتنا لكي ينتظرمن هناك وصول أوامرنا وفيها الوقت المحدد للعبور الى بلادكم ، اذا رأيتم أن في ذلك مساعدة لكم ضـد عَدونا المشـــترك الذي يستقر لصق حدودنا بحيث اذا أراد عبد الرحمن أو جيشه أن يتوجه ضدكم نمنعه بحد السيف » • ويضيف سيمونيت أن أهل ماردة الثائرين على الامير الاموى كانوا يتفاوضون مع ملك الفرنجة الامبراطور لويس التقى حامى المسيحية ولكن هذا التعاون لم يكن مثمرا بسبب بعد بلاد الفرنجة عن موطن الثورة ماردة ، ومن المعروف أن لويس التقى أرسل في سنة ٨٢٧ ( ٢١٢ه ) جيشا الى الثغير الأعلى حيث قاتل الثائر القوطى عيشون الذي كان يعيث فسادا باسم الامير عبد الرحمن الاوسط داخل حدود مملكة الفرنجة • (Simonet: Op. Cit., P. 343-345).

<sup>(</sup>۱۱) مخطوطة النويرى: لوحة ۲۱ ، يقول النويرى ( وكانت ثورة اهل ماردة في سنة ۲۱۳ه ، قتل اهلها عاملهم فشارت الفتنة فسير اليهم عبد الرحمين جيشيا فحصرهم وأفسد زرعهم وأشجارهم فعادوا للطاعة ، وأعطوا رهاينهم ، وعاد الجيش عنهم بعد أن خربوا أسوار المدينة ، ثم أرسل اليهم من ينقيل أحجار السور إلى النهر ليلا ٠٠٠ » .

وراء زعيمين ثوريين هما محمود بن عبد الجبار المصمودى ، وسليمان بن مرتين المولد (١٢) المعروف بقعنب ، وشقوا عصا الطاعة على الامير عبد الرحمين الاوسيط ثم وثبوا على مروان الجليقى والى ماردة وقتلوه (١٣) ، وعلى اثر ذلك وجه الامير عبد الرحمن قوة من قرطبة حاصرت المدينة سنة ٢١٤ه ( ٢٨٩م ) ولكن هذا الحصار لم يات بنتيجة حاسمة ، وفي العام التالى ٢١٥ه ( ٢٨٠م) عاودت قوات قرطبة محاصرة ماردة ، الا أن المدينة استعصت على عسكر قرطبة ، وظلت صامدة أمام هذا العسكر القرطبى ، ولكن هذا الحصار الشديد لماردة تسبب في تدمير المزارع المحيطة بها (١٤) وتخريب العمران في نواحيها ، ولما اشتد الحصار على ماردة وطال أمره ، قدم الثوار عدة رهائن (١٥) منهم المحصار على ماردة وطال أمره ، قدم الثوار عدة رهائن (١٥)

(١٣) كان قد تزعم الثورة في ماردة على الحكم الربضي في سنة ٢٠١هـ ( ١٣) ) ( ابن سعيد : المغرب ، ج١ ، ص ٤١ ) ولمزيد من التفاصيل عن مصرع مروان الجليقي راجع :

Lévi-Provençal: Op. Cit., t. I, P. 208).

Lévi-Provençal: Op. Cit., P. 208, Martinez y Martinez, Op. (10) Cit., P. 54.

<sup>(</sup>۱۲) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ۱۷ ، يقول ابن القوطية « وكان قد تحرك في أخريات الامير حكم رحمه الله بجانب مورور رجل يقال له قعنب تنسب اليه فتنة ، فضرب بين العصرب والموالي وبين البستر والبرانس حتى قامت فتنة أطفاها الله في صدر أيام عبد الرحمين بن الحكم ، وفر قعنب الي جانب ماردة وما والاها ، فاقام فيها أيضا فتنة بين البرير والمولدين ، قتله الله فيها ، واتصل بذلك قيام محمود وأخت له تسمى جميلة بقربوادي تاجه بجوفي ماردةوما والاها فدارت بينهما فتنة وكانت جميلة تدعو الي الطاعة وأخوها فدارت بينهما فتنة وكانت جميلة تدعو الي الطاعة وأخوها وانظر كذلك محمد بن على الشاطبي المغربي ، مخطوطة عقود الجمان في مختصر أخبار الزمان ، ميكروفيلم محفوظ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ورقة رقم ٢٦٨ وانظر أيضا ، السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص ٢٣١) ،

<sup>(</sup>۱٤) ویعبر ابن عذاری عن ذلك بقوله « وفي سنة ۲۱۷ه حوصرت ماردة وضیق علیها ، حتی فر عنها خلق کشیر وقتل منهم کثیر ۰۰۰ ( انظر ابن عذاری : البیان ، ج ۲ ، ص ۸۳ ) .

الى عسكر الامير حملوا الى بلاط قرطبة ، كان من بينهم عبد الرحمان بن مروان بن يونس الجليقى ، وولوا على أنفسهم واليا مخلصا للامارة هو حارث بن بزيع .

ولم يتم خضوع ماردة للامارة الا في سنة ٢١٩ه(١٦) ( ٨٣٤م ) بعد أن فر منها محمود بن عبد الجبار(١٧) وسليمان بن مرتين ٠

La Description de L'Espagne, P. 104).

<sup>(</sup>١٦) اشتدت ثورة ماردة في عام ٢١٣هـ (٨٢٨م) ، ويأتي ابن الاثير في روايته لحوادث سنة ٢١٣هـ بتفاصيل ضافية عنها فيقــول « وفي سنة ٢١٣هـ ، فيها قتل أهل ماردة من الاندلس ، عاملهم فثارت الفتنة عندهم ، فسير اليهم عبد الرحمن جيشا فحصرهم وأفسد زرعهم وأشجارهم ، فعاودوا الطاعة وأخذت رهائنهم ، وعاد الجياس بعد أن خربوا سور المدينة ثم أرسل عبد الرحمن اليهم بنقل حجارة السور الى النهر لئلا يطمع أهلها في عمارته ، فلما رأوا ذلك عادوا الى العصيان ، وأسروا العامل عليهم ، وجددوا بناء السور وأتقنوه » · واستمرت أحداث هذه الثورة مايقرب منسبعسنوات خرجعبدالرحمناثناءهافيقوة منعسكر قرطبة الى ماردة في عام ٢٦٤ ( ٨٢٩م ) ، حيث أفسد بلدهم وحاصرهم ، ثم رحل عنهـم وأرسـل اليهـم في عام ٢١٧هـ ( ٨٣٢م ) جيشًا حاصر المدينة ثم رحل عنها ، ثم عاود الكرة في عام ٢١٨ هـ ( ٨٣٣م ) ، وأرسلُ جيشا الى ماردُة لاخضاعها وتمكن هذا الجيش من السيطرة على ماردة بعد أن فر عنها محمود بن عبد الجبار زعيم الثورة الى حصن منت شلوط ، فيمن معه من أصحابه ، ولكن قوات قرطبة طاردته عام ٢٢٠هـ ( ٨٣٥م ) ففر مع أتباعه إلى جليقية ، ولما بعث عبد الرحمن في طلبهم سرية من قواته أوقع بهم محمود بن عبد الجبار الهزيمة ، وغنم ما معهم ، ثم سار محمود حتى وصــل الى مدينة منيه التي ربما تكون بأسم Miño وهو نهر ينبع من جبال آلبة ويشق بلد جليقية من الشرق الى الغرب ثم يصب في البحر المحيط ( وصف الرازي للاندلس ،

<sup>(</sup>۱۷) ومحمود بن عبد الجبار بربرى يرجع اصله الى بنى طريف من مصمودة ، ثار مع سليمان بن مرتين واستولى الشوار على حصن فرنكش على واديانه ، وقد يكون المقصود بها مدينــة Valencia de Mino بالبرتغال كما يعتقــد كوديره ( وهو الارجح ) وملكها محمود وأتباعه ، ثم استقر في كنف الفونسو الثانى الى أن قتل في عام ٢٣٥ه ، ويأتى صـاحب اخبار مجموعة بشواهد تعبر عن اشفاقعبدالرحمنعلى الهلماردة =

وسجل عبد الرحمن اخضاعه لثورة ماردة بقصبة بناها على نهر واديانه تعرف اليوم لدى العامة بالدير ، وعلى مدخلها نقش كتابى يحمل تاريخ انشائها سنة ٢٢٠هـ(١٨) ( ٨٣٥م ) ، ويذكر ويذكر

من القتل فيقول « وغزا ماردة سبعة أعوام ولاء فلما كان العام السابع وأسفى بهم على العطب ، نظر الى جنده قد تعلقوا بشرفات السور وتغلبوا عليه ، وضعف أهل ماردة عن دفاعهم ، فسمع صراخ النساء وعويل الصبيان وعجيج البكاء فأمر بالامساك عنهم وقبض أهل العسكر عن قتالهم ، ثم دعا بوزرائه وقواده وقال لهم • قد علمتم ما كان من تغلب حشمنا ورجالنا على هؤلاء الظلمة لأنفسهم ولم يكن رفعنا ما رفعناه عنهم الا رقبة لله عزوجل فيهم ، وتخوفا من قتل ولدانهم وأطف الهم ، ومن لا ذنب لهم ممن استكره على نفسه منهم ، ونحن نرى أستجلاب النصر من حيث عودنا الله ، وعرفنا من العفو والصلح ، وقد عزمت على الانتقال عنهم فان ابصروا قدر يدنا في الابقاء عليهم ومراقبة الله فيهم والا كان الله من ورائهم محيطا وعلى الانتقام منهم قديرا ٠٠٠» (انظر اخبار مجموعة، ص١٣٩) ولمزيد من التفاصيل عن اقامة محمود بن عبد الحبار عند الفونسو الثاني حتى مقتله سنة ٢٢٥هـ ( ٨٣٩م ) انظر : Lévi-Provençal: Histoire de L'Espagne Musulmane, t. I, P. 210. Codera: Op. Cit., P. 14-24.

ولكن سليمان تنازع مع محمود وانتقل الى الشمال بينما واصل محمود رفع لواء الشورة في ماردة بمساعدة أخته جميلة التي عرفت بجمالها البارع ، وتمكن من الاستيلاء على المناطق المجاورة ، ولكنت اضطر أمام القدوة التي أرسلها الامير عبد الرحمن الاوسط لوضع حد لثورته الى الفرار مع أخته جميلة الى مملكة ليون حيث لاذا بالفونسو الثاني الذي رحب به وأكرمه ، واتخذه سلاحا يشهره ضد هذه الامارة الاموية ، ولكن محمود لم يلبث أن استشعر الندم لموقفه المخسرى من المسلمين وآثر أن يستسلم لعبد الرحمن الاوسط فطلب منسه الامان ، ولما علم الفونسو بذلك ناهضه وتمكن من الظفر به اسيرا ثم امر بقتله عام ٢٢٥ه ( ١٨٤٠م ) أما أخته جميلة فقد ظلت تقاوم الى أن سقطت أسيرة بدورها وحملها الفونسو الثاني قهرا على التنصر ، وتزوجها وكان أحد أعقابها أسقف شانت ياقب ( انظر ابن سعيد : المصدر السابق ، المغرب ، ج١، ص ٤٨ ولمازيد من التفاصيل ارجمع الى المقتبس لابن حيان تحقيق د٠مكي ، ص ٦٧٤ ) ٠

(١٨) راجع التفاصيل في مانويل جرمث مورينو: الفن الاسلامي =

Martinez الرحمن الجليقى كان من بين الرهائن الذين سيقوا الى قرطبة على أثر استنزال عبد الرحمن الاوسط لاهل ماردة فى سسنة ١٦٩هـ ( ١٣٣٨م ) • وفى ذلك أبلغ دليل على أنه كان منابرز رؤساء الشورة فيها • ومع ذلك ومع افتراضنا أن عبد الرحمن بن مروان الجليقى كان من الرهائنوهوأمربعيدالاحتمال، فلاأستبعدانيكوناختياره من بين وجوه الرهائن(١٩) دليلا آخر على رغبة أهل ماردة فى التخلص منه باعتباره ابن مروان بن يونس الجليقى (٢٠) الذى أبدى تعاونه مع السلطات الاموية فنصبوه واليا من قبلهم على ماردة وكان ذلك من اسباب وثوب اهل ماردة عليه فى ثورتهم سنة ٢١٣هـ ( ٨٢٨م ) واقدامهم على قتله كما سيق أن أشرنا •

واذا افترضنا أن عبد الرحمن الجليقى اختار أن يكون على حد قول مارتينث اى مارتينث من جملة الثوار مدفوعا الى ذلك بطموحه وذكائه واتساع حيلته أو أنه انضم اليهم مؤخرا ، فكيف نفسر انقلابه على أبيه مروان بن يونس الجليقى واقدامه هو أو غيره من رفاقه على قتله ؟ وإذا افترضنا أن عبد الرحمن بن مروان انقلب على أبيه وانضم الى زعماء الشورة في بلدة ماردة ، فكيف نفسر المكانة العظمى التى حظى بها في قرطبة عقب نزوله في بلاط قرطبة رهينة في جملة رهائن ماردة بحيث أصبح في جملة الحشم بديوان الامير عبد الرحمن الاوسط(٢١) لهذا كله لا نوافق على قول مارتينث ،

<sup>=</sup> في اسبانيا ، ترجمة د · لطفى عبد البديع ، ود · السيد عبد العزيز سالم ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ٥٠ وما يليها ·

<sup>(</sup>١٩) مخطوط النويري: ص ٢١٠

<sup>(</sup>۲۰) ويررىMartinez y Martinez ان اسم يونس ، وهو اسم الجد ، ربماكان اسبانى الاصلمن جونيوس اوايونوس اسان ولكنى ارى ان نسبه الجليقي يرجع الى انه اقام فترة بجليقية في كنف ملكها .

<sup>(</sup>۲۱) ذكر ابن حيان أن عبد الرحمن بن مروان بن يونس وأهله « من مولدى الغرب الغالبين في رأى التغوية وكان ذا بأس وكيد عظيم الى دهاء ومكر وبصر بالشر لا يلحقه فيهن أحد من =

وقبل ان نمضى فى المحديث عن اسرة الجليقى يجدر بنا أن نذكر خطئا وقع فيه مارتينث اى مارتينث ، ربما كان الرد عليه حلا للمشكلة فهو يؤرخ خروج عبد الرحمن بن مروان الى قرطبة بين مجموعة الرهائن بعد استنزال عبد الرحمن الاوسط لماردة فى سنة ١١٩هـ ( ١٩٣٨م ) ، ولكن ابن حيان وابن عذارى يؤكدان أن ذلك حدث فى سنة ٢٥٤ه ( ٨٦٨م ) فعهدالاميرمحمد (٢٢) وهوالتاريخ الصحيح و و نعتقدان الفترة من

نظرائه ، وقد كان في جملة الحشم في ديوان السلطان ، فخرج اليي ما خرج اليه من الفساد في الارض ٠٠ » ( انظر ابن حيسان ، المقتبس ، تحقيق د ٠ محمود على مكى ، ص ٣٤٣ ) وذكر ابن القوطية أن أول فتن حدثت على الامير محمد في أواخر أيامه « خروج عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي من قرطبة الى الغرب ، وكان في جملة الحشم وكان أصله من جهة الغرب وكان من المولدين » ( راجع ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٨ ) وذكر الضبي في بغية الملتمس أن عبد الرحمن بن مروان المجليقي منسوب الى بلده ، كان من الخسوارج في أيام بنى أمية بالاندلس » ( ترجم قرقم ١٠٤٥ ) ٠

(۲۲) ورد في البيان المغــرب لابن عــذارى في حوادث سنة ٢٥٤ه ( ٢٨٨م ) أن الامير محمــد خرج لاستنزال الثوار في ماردة فتحصنوا في المدينة أياما ، ووقع القتال على القنطــرة حتى تغلب الامير محمد ، فهم بهدم رجل منها ، فاضطر أهل ماردة الى الاذعان الى طاعته على أن يخرج فرسانهم ، « وهم يومئذ عبد الرحمن ابن مروان وابن شــاكر ومكحول وغير هؤلاء ، وكانوا أهل باس ونجدة وبسالة مشهورة ، فخـرج المذكورون ومن هو مثلهم الى قرطبة بعيالهم وذراريهم ، وولى عليها سعيد بن عباس القرشي وأمر بهدم سورها ولم تبق الا قصبتها لمن يرد من العمال » ( ابن عذارى : البيان ، ج ٢ ص ١٠٠ ) .

وأورد ابن حيان هذا الخبر مع بعض التوضيح الصريح الذى يؤكد أن ابن مروان الجليقى كان أحد زعماء التسورة البارزين في ماردة ، يقول ابن حيان « وفيها ( سنة ٢٥٤ ) غزا الامير بنفسه مدينة ماردة وكان قد أظهر غزو طليطلة زميلتها في الشقاق، وقد بلغه التياث أمرهاوتخوف نفاق أهلها، فتقدم في طريقها محلات، ثم نكب الى طريق ماردة فاحتل عليهم وهم آمنون من قصده اليهم، فتحصنوا منه بمنعة مدينتهم وأمرهم وهم يومئذ يدور على زعمائهم عبد الرحمن بن مروان وابن شاكر ومكحول =

١١٩هـ (١٣٤م) التى أخمد فيها عبد الرحمنالاوسطثورة ماردةالتى قتل فيها مروان الجليقى والى المدينة والتى امتد أمرها حتى سنة ٢١٩ه، الى سنة ٢٥٤هـ ( ٢٨٤ – ٢٨٨م) التى استسلم فيها أهل ماردة للامير محمد هى فترة كافية لحمل عبد الرحمن بن مروان الجليقى على الظهور كأحد زعماء الثورة بحيث حمل هو ورفاقه الى قرطبة ليكونوا رهائن لدى الامير ليراقبهم عن كثب، وأسرة مروان الجليقى هذه من أصل غير معروف، وتتمثل هذه الاسرة في عدة أفراد استأثروا بحكم بطليوس وماردة فى الفترة من قيام مؤسسها عبد الرحمن بن مروان بتأسيس بطليوس حتى سنة ٢١٨هـ ( ٢٩٠م) عندما تمكن عبد الرحمن وصلت الينا فى المصادر أخبار وافية عن مؤسس هذه الاسرة بنى الجليقى وحملت الينا فى المصادر أخبار وافية عن مؤسس هذه الاسرة (٢٣)) ، غير

( وهو مكحول بن عمر صاحب حصن جلمانية ) فأحاط بهم وشد حصرهم ، وناهض قنطرتهم ، فاشتد عليها جلادهم ، وذمر الامير رجاله فقاتلوهم حتى غلبوهم عليها ، وأمر الامير باخراب رجل من أرجلها ، فكان سببا في اذعان أهلها فدانوا له على أخراج فرسانهم المذكورين عنهم ، فضرجوا منتقلين بالعيال والذرية ، وخلت المدينة من ذوى النجدة ، فلم يكن بالعيال والذرية ، وخلت المدينة من ذوى النجدة ، فلم يكن الا قليل حتى انتقضت عليه وعاد اليها جماعة منهم كان أخرجهم عنها » ( المقتبس لابن حيان ، تحقيق د ، محمود على مكى ، ص ٣٢٢ ) ،

ر٣٣) تلقب عبد الرحمن بلقب الجليقى، وقدراى العديد من المؤرخين انه اكتسب هذا اللقب بسبب الحلف الذى كان يربطه بالفونسو الثالث ملك ليون ، ولكن هذا الراى خاطىء ، وقد رفضه كل من الفرن-Provençal وكذلك Martinez y Martinez وقدبين كوديرا أن هذا اللقب اكتسبه عبد الرحمان بن مروان قبل أن يلحق بالفونسو الثالث في أبيط Oviedo التى استقر فيها ثمان سنوات ( انظر ابن حيان : المقتبس تحقيقد مكى، فيها ثمان سنوات ( انظر ابن حيان : المقتبس تحقيقد مكى، ابن سعيد قد لقب مروان بن يونس والد عبد الرحمان بنفس هذا اللقب الجليقى ( انظر ابن سعيد ، المغرب ، ج ١ ، ص ١٠٤) وهذا العنى أن هناك اسبابا اخرى جعلت أفراد هذه =

اننا اذا حاولنا التوسع في معرفة تاريخ هذه الاسرة تمهيدا لرابطة بقدر الامكان بالمناطق التي اقترنت بوقائع عبد الرحمن بن مروان الجليقي اثناء ثورته ، لن نجد سوى أخبارا متفرقة ، على الباحث أن يربطها فيما بينها ليتوصل الى بعض الحقائق الواضحة ، وأول هذه الاخبار نص انفرد ابن سعيد المغربي دون غيره بروايته في حوادث سنة ٢٠١ه ( ٨٦٦م ) جاء فيه « وفيها نكث أهل ماردة وقام بأمرها مروان الجليقي »(٢٤) ، وليس لدينا في المصادر العربية ما يشهر الى أن

الاسرة ابتداء من الجد الاول وهو مروان بن يونس يتلقبون بلقب الجليقى غير تحالفها مع الملك الفونسو الثالث لأن هذا الحلف كما اوضحنا لم يتم الا فى عهد عبد الرحمن أى بعد عام هذه الاسرة بهذا اللقب يرجع الى أن أصولهم ترجع الى منطقة جليقية فهى اسرة مولدة ، ويرى ليفى بروفنسال توضيحا لرأيه أن جليقية لم يكن المقصود بها جاليسيا Galicia الحالية وانما كانت تضم أيضا كل المناطق التى تقع اليوم شمالى البرتغال وتشمل الولايات الواقعة ما بين دويره ومنيه البرتغال وتشمل الولايات الواقعة ما بين دويره ومنيه جليقية المذكورة ، التى يرجع منها الجليقى وبين أراضى الاسلام حاضرة هذا الدنى ، وكانت ماردة عند بداية ثورة مروان بن يونس حاضرة هذا الدؤى ( انظر :

Levi-Provençal: Histoire de L'Espagne Musulmane, t, I P. 303 أبحاث فرناندو فالدز عن حفرياته الاثرية في قصبة بطليوس في صيف يوليو 1944، وبحث عن بنى مروان الجليقى في ماردة وبطليوس Francisco Codera ص ٤) ومما يدل على أن عبد الرحمن بن مروان الجليقى لم يكن جليقى الاصل بالمفهوم العام أن ابن حيان يلقبه بالماردى بعد ابن الجليقى ويصفه بأنه أمام ماردة الذى فارق الجماعة وجاور أهل الشرك ووالاهم على أهل القبلة » ( ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٥) .

ثورة ماردة في سنة ٢٠١ه ( ٢١٨م ) قد تم اخمادها على يد الحكم الربضى أو على يد ابنه وخليفته عبد الرحمن الاوسط(٢٥) ، وقد ناقش كوديرا هذه المشكلة في بحثه وكان يعتقد بادىء ذى بدء عند قراءته لنص ابن سعيد أن الخبر يتعلق بعبد الرحمن بن الحكم وبالتالى فقد ظن أن التاريخ مشكوك فيه ، ولكن لما كان هذا النص فريدا من نوعه ولم يرد نص مماثل له في أى مصدر آخر ، بالاضافة الى أن التاريخ الذى يسجل هذا الحادث صريح لا مجال للشك فيه اذ ليس هناك ما ينقضه ، فقد وجد نفسه مضطرا الى قبول هذا النص على أنه حقيقة ثابتة ، وبذلك اعتسبر مروان بن يونس الجليقى أول ثوار هذه الاسرة ضد الامارة بقرطبة ،

ويبدو ان مروان بن يونس قد عاد الى الطاعة بعد ذلك فى ايام الامير عبد الرحمن الاوسط بحيث يوافق هذا الامير على اسناد ولاية ماردة اليه ، ونستنتج من النصوص التاريخية التى اوردت خبر مصرعه فى سنة ٢١٣هـ ( ٨٢٨م ) ان امره استقام مع حكومة قرطبة ، وانه جنح الى الطاعة الامر الذى انتهى بقتله على أيدى الشاور فى تلك السنة (٢٦) ، ولمتابعة اخبار هذه الاسرة علينا ان نلقى الضوء على الفترة التى تقع فيما بين ثورة مروان الجليقى بماردة فى عام ٢٠١ه ( ٨١٦م ) وبين ثورة محمود بن عبد الجبار وسليمان بن مرتين بماردة فى عام ٢٠١٣هـ فى عام ٢٠١٨م ) والتى سبق أن تحدثنا عنها ،

وأول ما نلاحظه أن ابن الاثير بعد سرده الخبار ثورة مروان المجليقى بعامين يسوق خبر حادث آخر فريد من نوعه له علاقة بهذه المنطقة ولم يرد في المصادر العربية الآخرى ، فقد ذكر في حوادث عام

Codera, Ibid. P. 6. (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) د٠محمود على مكى : تحقيقات المقتبس من انباء اهل الاندلس ، ص ٦٢٣ حاشية رقم ٥٦٧ ٠

۳۰۰۳ هـ ( ۸۱۸م – ۸۱۹م ) ما یلی « وفیها ظهر بالاندلس (۲۷) رجل یعرف بالولد وخالف علی صاحبها ، فسیر الیه جیشا ، فحصروه بمدینة باجة ، وکان استولی علیها ، فضیقوا علیه فملکوها وقید » .

ويزودنا ابن سسعيد (۲۸) بنص آخر في حوادث سسنة ۲۱۰ه ( ۸۳۵م ) ربما يلقى الضوء على نص ابن الاثير ، جاء فيه « وفيسنة عشر ومائتين أمر عبد الرحمن عامله جابر بن مالك أن يتخذ مرسية منزلا للولاية ، وتحرك بنفسه الى حصار طليطلة وماردة ، وفتح حصونا كثيرة من جليقية »(۲۹) ، ويصمت كوديرا عن التعليق على هذين النصيين ولكننا بمقارنة ما ذكره كوديرا بما لدينا من نصوص عربية نستنتج أن زعيم الثورة بباجة في عام ۲۰۳ه ( ۸۱۹/۸۱۸م ) ويسميه ابن الاثير بالولد،قد يكون نفس مروان الجليقى المولدالذى اشارابنسعيد الى ثورته بماردة في عام ۲۰۳ه وفي هذه الحالة يتضح لنا مدى خطورة مروان الجليقى على الامارة في تلك الفترة من امارة الحكم الربضى ، مروان الجليقى على ماردة وحدها وانما وسع

<sup>(</sup>٢٧) ابن الاثير: الكامل ، جـ ٦ ، ص ٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢٨) ابن سعيد: المغرب ، ج١ ، ص ٤٨ ٠

<sup>(</sup>۲۹) يعلق كوديرا على هذا النص بقوله « وفي السنة التالية ٢١١هـ الملك لويس التقى للطورة ويعرض عليهم حمايته وان أهل ماردة يستحثهم على الثورة ويعرض عليهم حمايته وان كان فريق من المؤرخين يعتقد أن هذا الكتاب كان موجها الى ثوار ماردة ، وقد تحدثنا عن هذا الكتاب في بحث نشر بالجزء السابع من هذه المجموعة ، ص ٢٠٣ واشرنا الى أنه كتب في السابع من هذه المجموعة ، ص ٢٠٣ واشرنا الى أنه لم يكن موجها الى أهل ماردة اعتقادا منا بأن هذه المدينة لم تعلن عصيانها على الامير القرطبي ، ولكن يثبت الآن أن ماردة ثارت منذ عام ٢٠١ه ( ١٨٦ ) الامر الذي يجعل اتصال لويس التقى بثوارها أمرا أكثر قبولا »

نطاقها بحيث أصبحت ثورة عارمة في الغرب كله ، ونستند في هذا الرأى على النص الذي أورده ابن عذاري في جملة حوادث سنة ١٩٠هـ ( ٨٠٥م ) اذ يقول « وفي سنة ١٩٠ ه خرج الامير الحسكم غازيا الي ماردة • فلما وصلها احتلها وحاصرها ، وكان بها اصبغ بن عبد الله بن وانسوس ثائرا ، وإذا بالخبر وصله أن سواد أهل قرطبة أعلنوا بالنفاق وتداعوا الى صاحب السوق لسلاح ، وكتب المحلفون الى الحكم بما حدث بعده وبما ظهر من ضمائر السفلة ، فصدر قافلا ، وطوى المراحل وقطع الطريق في ثلاثة أيام ، ودخل القصر ، فهدا الناس وسكنت الاحوال ، وصار الناس في هدوء وسكون من سنة ١٩٠ الي ٢٠٢هـ ٠٠٠ وترددت الغزوات سبعة أعوام الى ماردة وبها اصبغ بن عبد الله ثائرا متمنعا ، وكان سبب ثورته أن عدوا الأصبغ طالبه عنسد الحكم وإغراه عليه • ثم مشى الى أصبغ بمثل ذلك ، وروعه منه ، فتوقع العقهوبة والسطوة به فكان ذلك سبب دخوله ماردة ، وقيامه بها ، وتكررت الغارات عليه سبعة أعوام ، فافتتحت في العام السابع بمحاولة انجلت عن طلب الامان لاصبغ ، فامن وخرج من ماردة وصار في مصاف الحكم ، فسكن قرطبة ، ثم فسح له في الاختلاف الى ضياعه بماردة حتى التاث أمرها ، واضطربت حالها (٣٠) ، وهذا معناه أن الحكم الربضي وضع حدا لثورة اصبغ بن عبدالله بن وانسوس في عام ١٩٧هـ ( ٨١٢م ) • ثم التاث أمر ماردة حين عاد اليها اصبغ مرة ثانية ، ولعل ابن عذاري يقصد بذلك الالتياث الثورة الكبرى التي أشعلها مروان الجليقي في الغرب كله ، ولعل اصبغ بن وانسوس كان قد شارك مروان الجليقي في هذه الثورة لأنها كانت ثورة كبيرة وشاملة الى حد أن الامبراطور لويس التقى ملك الفرنجة كما سبق أن أوضحنا خاطب أهل ماردة يستحثهم على الصمود والاستمرار في هذه الثورة (٣١) • أما القول بأن ثورة مروان

<sup>(</sup>۳۰) ابن عذاری: البیان ، ۵۰ ، ص ۷۲ ۰

<sup>(</sup>٣١) ونحن نؤيد بذلك رأى الاستاذ الدكتور مكى الذى سبق ان أوردناه في الصفحات السابقة •

الجليقى استمرت حتى عام ٢١٠ه ( ٢٨٥م ) في عهد عبد الرحمان الاوسط فغير مقبول لدينا على الاطلاق ، فمن الثابت ان مروان الجليقى كان عاملا على ماردة من قبل عبد الرحمن الاوسط وأنه قتل على يد ثوارها في عام ٢١٣ه ( ٢٨٨م ) ، وعلى هذا النحو لا يمكن بأى حال من الاحوال أن يكون مروان الجليقى هو نفسه صاحب ثورة طليطلة وماردة ، بحيث استدعى الامر اقدام الامير على حصارهما في سنة وماردة ، مديما أورده ابن سعيد في المغرب (٣٢) ،

( "

ثورة عبد المرحمن بن مروان الجليقى وتاسيس بطليوس: المرحلة الاولى:

فقدت ماردة بعد خضوع اهلها للامير عبد الرحمن الاوسط في سنة ١٩٨ه ( ١٩٣٤ه ) زعيمين من ابرز زعمائها الشوريين هما محمود بن عبد الجبار بن زاقلة المصمودي وسليمان بن مرتين المولد الاصل وكانا قد وثبا بمروان بن يونس الجليقي عامل الامير عبد الرحمن على ماردة فقتلاه في سنة ٢١٣ه ( ٨٢٨م ) ، واضطرا امام الحملة التي وجهها عبد الرحمن الي ماردة لاخضاعها لسلطانه الي الفرار عنها فيما يقرب من سنة ١١٧ه ( ٨٣٢م ) ، فالتجا محمود بن عبد الجبار الي حصن منت شلوط الواقع على مقربة من بطليوس واستقر به المتام في منت شاقر Monchique بكورة اكشونية حتى سنة ٢٢٣ه ( ٨٣٨م ) ، شاقر واضطر اخيرا الي اللجوء الي جليقية بسبب الحملات التي كان يوجهها الامير على حصنه ، أما ابن مرتين فقد لاذ بحصن شنت اقروج الامير على حصنه ، أما ابن مرتين فقد لاذ بحصن شنت اقروج ولكن فرقة من عسكر قرطبة تعقبته واوقعت الهزيمة باتباعه ولقي الن مرتين مصرعه في سنة ٢٢٠ه ( ٣٣٥م ) (٣٣) ،

<sup>(</sup>٣٢) ابن سعيد: المغرب، ج١، ص ٤٨٠

<sup>(</sup>۳۳) ابن عذاری: البیان ، ج۱ ، ص ۸٤ •

ولكن ماردة لم تعدم رجالا من أبنائها وإصلوا جمع الصفوف ومناهضة الحكم الاموى ، من أبرزهم عبد الرحمن بن مروان بن يونس الجليقي ومكمول بن عمر صاحب حصن جلمانية ، ويبدو أن عبد الرحمن قضى فترة ليست بالقصيرة لكي يزيل من نفـوس أهل ماردة خيانة أبيه لقضيتهم ، ويثبت في نفس الوقت اخلاصه للثورة ، فلما تمكن من كسب قلوبهم بدأ هو ورفاقه في الاعداد لثورة جديدة ، ولم تلبث هذه الثورة أن تفجرت فيما يقرب من سنة ٢٥١ ( ٨٦٥هـ ) وشملت ماردة ونواحيها ، وكان على الامير محمد بن عبد الرحمن أن يتدارك هذا الخطر قبل أن يستفحل وأن يخمد نار الشورة قبل أن تأتي على كل البلاد في الغرب ، ولذلك لم يتردد في تسيير حملة بقيادة الوزير أمية بن عيسى في سنة ٢٥٣هـ ( ٨٦٧هـ ) ووافاه الامير بنفسه في قوة اضافية فأحكم حصارها وانتسف مزارعها ، ثم قفل عنها بعد شهر من وصوله (٣٤) . وفي العام التالي غزاها الامير بنفسه (٣٥) ، وتمكن بعد حصاره لها وتخريب دعائم قنطرتها من السيطرة على الموقف ، وكان ذلك سببا في اذعان اهلها وبذلهم الطاعة له بعد أن سلموا له زعماء الثورة وعلى رأسهم عبد الرحمن الجليقي وابن مكحول وابن شــاكر ورقط(٣٦) بأولادهم وذراريهم ليتخذهم رهائن يضمن بوجودهم في قرطبة انضواء ماردة الى سلطانه • ثم استعمل عليهم سعيد بن عباس القرشي واليا عليهم من قبله (٣٧) .

<sup>(</sup>۳٤) ابن حیان : المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣٥) راجع التفاصيل فيما سبق .

<sup>(</sup>٣٦) أبن حيان : المقتبس ، تحقيق انطونية ملشور ، ص ١٥ ٠

<sup>(</sup>۳۷) أرخ الاسقف رودريجو الطليطلى لهذه الاحداث في مدونته عن تاريخ العرب Historia Arabium بعام ۲٤٨هـ ( ٨٦٢هـ ) وهو تاريخ غير صحيح كما سبق أن رأينا من خلال ما ورد في المصادر العربية راجع:

Codera : Op. Cit., P. 30.

أقام عبد الرحمن بن مروان في ديوان الامير محمد بقرطبة فترة من الوقت تقدر بسبع سنوات ، كان خلالها موضع عناية الامير واهتمامه ، بحيث اعتبر من الحشم ، كما ظفر بثقة رجال الدولة والبلاط ، غير ان عبد الرحمن بن مروان الجليقي ، لم يكن ليرضى بالتنعم هوه وذويه في قرطبة بمثل هذه الحياة المترفة ويتخلى هو ورفاقه عن قضية قومه في ماردة والغرب ، ثم أنه كان بالاضافة الى هذا الشعور القومي الطاغي الذي كان يغمر جوانحه ويدفعه دفعا الى ترقب الفرصة المواتية للحاق بقومه ورفع راية الثورة من جديد ضد الحكم الاموى ، ومواصلة ما انقطع بعد مصرع أبطال ماردة العظام أمثال ابن عبد الجبار وابن مرتين ، كان يحدوه الامل في الظفر بالزعامة المطلقة على بلاد الفرب تمهيدا لاقامة دولة مستقلة عن قرطبة يتولى رئاستها • وكان طبيعيا أن يعد عبد الرحمن خطة للافلات من الرقابة المسلطة عليه بقرطبة والهروب الى الغرب ليواصل من هناك نضاله ضد دولة الامير محمد ، فقد كان قبل كل شيء مولد الاصل تشده جذوره الاسبانية الى التحرر من التبعية للحكومة القرطبية وتأسيس ملك يتولاه امثاله من ذوى الاصول الاسبانية ، بدليل أنه تعاون بعد فراره مع أقرانه من المولدين أمثال مكحول وسعدون السرنباقي •

وهكذا خرج عبد الرحمن بن مروان عاصيا من مكانه في مصاف السلطان ، بقرطبة خالعا للطاعة (٣٨) ، ولهذا السبب نعت بأحط

<sup>(</sup>٣٨) اتخذ عبد الرحمن الجليقى من اهانة الوزير هاشم بن عبد العزيز له ذريعة للفرار الى الغرب واشعال نار الثورة هناك على الدولة الاموية ، والحادث هنا ، يشابه ما وقع فى المغرب الادنى بين عقبة بن نافع الفهرى وبين كسيلة زعيم البربر ، فقد فر كسيلة من المعسكر العربى عندما أهانه عقبة ، ثم ترصد فر كسيلة عند عودته من غزوته الكبرى الى المغرب الاقصى وقطع عليه طريق العودة الى القيروان ، وثار لنفسه من عقبة فى وقعة تهودة (راجع عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ، ج ٢ ، ص ٢٨) .

الصفات كالغدر والخبث والشر والنفاق والبصر بالشر ، فابن القوطية يقول عنه « وكان لابن مروان من العقل والكيد والبصر بالشر بحيث لا متقدم له فيه »(٣٩) ، ويذكر ابن حيان أن أصله من « مولدى الغرب الغالبين في رأى التغوية ، وكان ذا بأس شديد وكيد عظيم الى دهاء ومكر وبصر بالبشر لا يلحقه فيهن أحد من نظرائه ، ، فخرج الى ما خرج اليه من الفساد في الارض والسعى للامارة ، فأدرك من ذلك حظا عظيما جشم له مكاره شديدة»(٤٠) ، وفي موضع آخر يضفى عليه صفة الخبث والمروق(٤١) ،

## المرحلة الثانية:

أفلح عبد الرحمن الجليقى في الفرار من قرطبة (٤٢) في سنة ٢٦٦هـ ( ٨٧٠م ) مع أصحابه الذين كان الامير محمـــد قد اتخذهم رهائن في مصافه بعد أن تمكن من استنزال أهل ماردة في سنة ٢٥٤ ( ٨٦٨م ) ، وكان سبب فراره في الظاهر ، مشادة وقعت بينه وبين الوزير هاشـــم بن عبد العزيز الاثير عند الامير محمد جرعه بسببها من الاهانة ما جعله يعجل بالفرار الى الغرب (٤٣) ، وفي نيته المعصية وخلع الطاعة ، فقد أمر هاشم بن عبد العزيز بصفع قفاه واستذله بأن قال له : الكلب خير منك (٤٤) ، وكان عبد الرحمن قد اتفق مع أصحابه المنتزين معه على

<sup>(</sup>٣٩) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن حيان : المقنبس ، تحقيق د ٠ مكى ، ص ٣٤٣ ، ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق ، ص ٣٤٥ ، والقسم الذي حققه انطونيـة ، ص ١٥ ٠

<sup>(</sup>۲۲) ابن عذاری : البیان ، ج ۲، ص ۱۰۲ ، ابن الاثیر : الکامل ، ج ۷ ، ص ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٤٣) ابن حيان : المقتبس من انباء اهل الاندلس ، تحقيق د٠محمود على مكى ، ص ٣٤٣ ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن عذارى : البيان ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ابن الخطيب : اعمال الاعلام ، ص ٢١ .

ان يخرجوا متفسرقين في أوقات مختلفة وعلى طرق شتى على أن يتم اجتماعهم بحصن الثلج (٤٥) • فخرجوا من قرطبة متفرقين واجتمعوا

(٤٥) ابن حيان : المقتبس ، ص ٣٤٧ . أما حصن الثلج فقد وردت اشارة عنه في كتاب الحمايري ، صفة جزيرة الاندلس ، تحت اسم حصن الثلج في نفس المصدر في المادة المخصصة لحص العقاب Las Navas de Tolosa ، ص ١٣٧ • ولا ندري ما اذا كان حصن اللج هو نفسه حصن الثلج أم أنه حصن آخر ، وكان سبب اشارة الحميري الى حصن الثلج في باب شلبطرة تعرضه للحملة التي وجهها محمد الناصر بن يعقوب المنصور على قشتالة في أوائل سنة ٨٠٠هـ ( يونيو ١٢١١م ) وفيهــ استولى الناصر على حصن الثلج اولا ثم عاد لحصار شلبطرة • وقد اشار ابن عذاری الی حمله شلبطرة دون أن يأتی بذكر حصن الثلج ( انظر البيان، تحقيق أويثي ميراندا، جزء ثالث، تطوان ۱۹۳۰ ، ص ۲۳۸ ـ ۲٤۱ ) ، ویری د ۰ مکی أنه لو صح أن حصن الثلج وحصن اللج اسمان لموضع واحد فلابد أن يكون هذا الموضع على مقربة من شلبطرة المذكورة هنا (انظر د ٠ مكي \_ ابن حيان \_ المقتبس من أنباء أهل الاندلس ، ص ٦٢٩ ) ويستبعد د ٠ مكى الموقع الذي حدده الاستاذ ليفى بروفنسال لهذا الحصن على الخريطة التى رسمها للاندلس بحيث جعله يقع جنوب غربى قلعة رباح ، وهو موضع يبدو منحرفا الى الشمال الشرقي من قرطبة ، ولا يعقل أن يخرج ابن مروان ومن معه من قرطبة الى هذا الموضع قبل توجههم الى حصن الحنش الذي يقع في اتجاه آخر في الغرب، كما أن د ٠ مكى يرفض أن يكون الحصن هو حصن اللج الذي جاء ذكره في الحلة السيراء ( ابن الابار : الحلة السيراء، ج٢، ص ٢٥٢ ) لأنه يقع في شمال شرقى قرطبة لنفس السبب ، كذلك يتشكك د احمد مختار العبادي في تعليقه على نص ابن الكردبوس ( ص ۸۸ ) في أن يكون اسم حصن الثلج بجوار شلبطرة لأن اسم شلبطرة قد اطلق على عدة اماكن في اسبانيا شمالا وشرقا وغربا ، وينتهى د ٠ مكى بعد دراسته لهذا المعلم الطبوغرافي الى أن ، حصن شلبطرة المقصود في نص الحميري ربما هو نفس الموضع الذي يعرف اليوم باسم Salvatierra de los Barros ، ويقع على سفح جبال ارتفاعه أكثر من ثمانمائة متر ، ويبعد عن ماردة بنصو ستين كيلو مترا وعن =

بعد ذلك في هذا الحصن، وهناك أحكموا خططهم واتفقوا على رفع لواء الثورة ، وأشاعوا من هناك أن الامير محمد قد مات ، وأن لا طاعة لهم بعد ذلك لأمراء قرطبة ، ثم بدأوا يغيرون على النواحى القريبة منهم مدة يومين ، ثم استقر بهم المقام في اليصوم الثالث من خروجهم من قرطبة بقلعة الحنش (٤٦) فاستولوا عليها لحصانتها وامتنعوا

= قلعــة الحنش بنحو خمسين كلو مترا ، وهو بذلك جزء من مقاطعة بطليوس اليـوم · · وأنا أؤيد رأى د · مكى حيث أن موقع حصن الثلج المذكور وفقا لرأيه موضع اقرب ما يكون الى قلعة الحنش التى لاذ بها عبد الرحمن بن مروان الجليقى ·

(٤٦) قلعــة الحنش موضع قريب من بطليــوس يتصف بالمنعـة والحصانة ، والاسم ربما يكون مشتقا من الكلمـة الاسـبانية الايبيرية Lanca التي تعنى عين ، والظاهر أنها كانت عين ماء رومانية ، وكان لهذه القرية حصن أشـار اليه ابن عذارى ( راجع التفاصيل عن هذا الحصن في مجلة اسـترامادوره ، العام الثانى ، رقم ١٥ ، وانظر

Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 55, Codera, Op. Cit., P. 34. Alanje المنسم القديم القلعالية المنس المنس التمهيدي الرسالة عن حصون مملكة بطليوس المنس اللاتينية المراكة وهي ترجمات حرفية لاسم فلعة المحنش وقد ناقش الدكتور محمود على مكى الآراء التي دارت حول السلم حصن المحنش وأولها وأكثرها منطقية أن الاسم ترجمة من اللطينية الى اللغة العربية ، وفي هذه الحالة تعزى الترجمة الى جماعات المولدين أو المعاهدين النصاري باقليم ماردة ويرى كل من Codera في بحثال السابق

وليفى بروفنسال في كتابه

Histoire de L'Espagne musulmanc t. İ, P. 296.

الن الاسم له أصل عربى ، وأرجعاه الى حنش بن عبيد الله الصنعانى ، ولكن د ، مكى يرفض هذا الرأى بحجة أنه لو كان ذلك حقا لقيل فيه «قلعة الحنش » بدون الحاق أداة التعريف ، كذلك رفضه الا ستاذ مانويل البران Manuel Albarran كذلك رفضه الا ستاذ مانويل البران • Op. Cit., P. 496 بينما يذهب مارتينث : Op. Cit., P. 54. al-lanche التى تعنى عين ماء فتحرف بالعربية الى Martinez y Martinez Op. Cit., P. 54. ثم والحصن لايزال باقيا يقوم عاليا على الربوة، وقد تحول بعد على والحصن لايزال باقيا يقوم عاليا على الربوة، وقد تحول بعد

بها(۲۷) ۰

وكان عبد الرحمن بن الجليقي قد اصطحب معه في خروجه الي قلعة المحنش ابناءه الثلاثة منتصر ومروان ومحمد ، وكانوا أكثر حزما وأنسد بسالة من أبيهم (٤٨) ، كذلك رافقه صاحباه الثائران مكم وأ وابن شاكر ودخلا معه مكان امنهم قلعة الحنش لحصانتها • وكان عبد الرحمن وصاحباه قد أشاعوا وهم بعد في حصن الثلج أن الامير محمدا قد مات وأعلنوا خروجهم على الدولة الاموية ، وأخذوا يبثون المغارات في نواحي المصن ويسلبون وينهبون • فلما نزلوا بقلعــة الحنش ، وضمنوا لانفسهم هذا القرار المكين ، اطلقوا الغارات على أهل الطاعة وكل من يدين بالطاعة للحكومة المركزية في جميسع النواحي ، وأوقعوا بكل من التقوا به من أتباع الدولة ، وأولى الامر فيها من ولاة وعسكر وفرسان ، فكانوا يرجلونهم عن خيولهم ، ويسلبونهم امتعتهم وثيابهم ثمامتدت أيديهم الىخيول العرب والبربر الذين ينزلون فيما جاورهم من قرى وضياع ، فجمعوا منها في ثلاثة أيام نحو خمسمائة فرس وأشاعوا الذعر وبثوا الرعب في نفوس الناس ، ففر سكان هذه النواحي من البسائط الى قمم الجبال والاوعار والمصون ، وأرسلوا الى أمير قرطبة يستعينون به بعد أن اختال صمام الامن في بلادهم ، ولم يتردد الامير محمد في انفاذ حملة اسند قيادتها الى وزيره هاشم بن عبد العزيز يستهدف منها وضع حد للاضطراب والعيث الذي سببه الخارجون على الدولة واعادة الامن الى ربوع البلاد • وفي تلك الاثناء كان مكحــول بن عمر زميل الجليقي في العصيان والثورة قد استولى على بلدة

<sup>=</sup> سقوط الحصن في ايدى المسيحيين لنظام سانتياجو الحسربي ( ولمزيد من التفاصيل انظر :

Carlo Callego Serrano: Badajoz y su provincia, P. 124.

<sup>(</sup>٤٧) ابن حیان : المقتبس من انباء اهل الاندلس ، ص ٣٤٧ ، ابن عذاری : البیان ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ·

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ، ص ٣٤٧ ٠

جلمانيــة (٤٩) Jurumenha القريبة من قلعة الحنش وهي قلعة حصينة اعتبرها الجغرافي الاندلسي ابن سعيد حصنا (٥٠) ثم تحولت في أواخر القرن السادس الهجري الي رباط للجهاد وموقع ثغــري هام بين دار الاسلام ودار الحرب (٥١) ، وتأبش اليه فيهــا من تأبش من المولدين المتحردين للعصيان والمرقين ومن تألبهم من اهل اقليم ماردة، وخرجت الحملة بقوة كثيفة من عسكر قرطبة يوم السبت الخامس من شعبان سنة في جلمانية بوصول جيش الامير محمد قرب قلعة الحنش ومكحول في جلمانية بوصول جيش الامير محمد قرب قلعة الحنش ، وكانت قد احتشدت اليهما من جموع المولدين الثائرين اعداد هائلة ، لم يترددا في طلب العون من صاحبهم في المعصية سعدون بن غار (٥٢) المعــروف بالسرنبــاقي ، وكان آنذاك مستأمنا الي اذفنش بن رذمير بن اردون المعروف في المصادر الاسبانية بالفونسو الثالث العظيم (el magno)

<sup>(</sup>٤٩) جلمانية هي مدينة Evora البرتغالية الحالية ، وهي الآن من اعمال يابرة Evora احدى المقاطعات الشرقيــة في البرتغال ، وتقع جلمانية على بعد نحو خمسة وعشرين كيلو مترا الى جنوب شرقى بطليوس على الضفة اليسرى لواديانه وقد تحولت جلمانية في أواخر القرن السادس وأول القــرن السابع للهجرة ( الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ) الى مركز من أهم مراكز المثاغرة والجهاد ضد النصارى في الاندلس ( ولمزيد من التفاصيل عن أهم شعراء جلمانية راجع ابن حيان: المقتبس ، تحقيق د ٠ محمود على مكي ، ص ١٣٤ ) ٠

<sup>(</sup>٥٠) سمأها حصن جلمانية من أعمال مملكة بطليوس ( ابن سعيد ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ) ٠

<sup>(</sup>٥١) أورد محيى الدين بن عربي في « رسالة القدس » ترجمــة للصوفي الاشبيلي أبي العباس أحمد بن همام ذكر فيها أن هذا الصوفي استقر بحصن جلمانيـة المذكور بقصـد الجهاد ضد النصاري ( انظر ابن عربي : نشر وتحقيق اسين بلاثيوس ، مدريد ـ غرناطة ، ١٩٣٩ ، ص ٥٢ وما يليها ، وراجع تعليق رقم ٥٨٠ للدكتور مكي في المقتبس لابن حيان ، ص ٦٣٤ ) .

ملك اشتوريش وليون(١٣) ( ٢٥٢ – ٢٩٨ه/٢٦٨ – ٩١٠م ) مقيما بمدينة برتقال Porto الواقعة عند مصب وادى دويره على الحدود بن دار الاسلام ودار الحرب في ظل رعاية الفونسو المذكور ، فلما استنجد أصدقاؤه الثوار بحصن الحنش وجلمانية استأذن الملك الفونسو الثالث في التوجه اليهم لمساعدتهم ، وعندئذ لم يتردد الفونسو الثالث في السماح له بمساعدة رفاقه في الشقاق ، وتحمس لذلك حماسا كبيرا اذ وجد في ذلك اضعافا لقوى المسلمين ، وتمزيقا لوحدتهم ، وتشتيتا لجهـود الدولة الاموية ، وبعثرة لقواها (٥٤) ، ولم يلبث سعدون أن توجه في قوة كبيرة من أجناده الى ابن مكحول بجلمانية ، فازداد عدد الخارجين في هذا الحصن واشتد أمرهم ، وكان هاشم بن عبد العزيز قد توغل في الغرب حتى توسط اقاليم ماردة وانحرف عن مقصده الاساسى ، فقد نكب عن عبد الرحمن صاحب قلعة الحنش وعن مكحول بن عمر صاحب جلمانية بمعظم الجيش الذي خرج به ولم يترك منه الا قوة قليلة العدد لمواجهة الزعيمين ، والظاهر أن الامير محمد ، وقد بلغته اخبار حملة هاشم وانحرافها عن غايتها قرر أن يضرج بنفسه على رأس حملة أخرى أعدها هذه المرة اعدادا منظما وجهزها بكل ما يلزم من العدد والآلات لاستنزال القلاع الحصينة ، ورأى أن يبدأ بجلمانيــة التي

الشهور الثالث أيضا بالامبراطور وعرف الفونسو الثالث أيضا بالامبراطور وورث خلفاؤه من بعده هذا اللقب واعترفت قشتالة وارغون بذلك اللقب ، وورد لقب امبراطور في الوثائق الارغونية مع اسم Antonio Ramos Oliveira ملك ليون انظر : Historia de España, la edad Media, Mexico ,1974, P. 45.

ولمزيد من التفاصيل عن حياة الفونسو الثالث ارجع الى . A. Cotarelo, (Valledor) «Historia critica y documentada de la vida y acciones de Alfonso III el Magno, ultimo rey de Asturias, Madrid, 1933.

Aguade Bleye : Manual de وقد لخصه الاستاذ اجوادو بلييي Historia de España, t. I, Madrid, 1947, P. 482-483.

<sup>(</sup>٥٤) ابن حيان : المقتبس ، تحقيق د ٠ مكي ، ص ٣٥٠ ٠

احتشدت فيها حشود سعدون ومكحول • ولكنه آثر ان يطلع وزراءه ويشاورهم في الامر ، فنصحوه بأني يبدأ بقلعة الحنش ، ويترك جلمانية لكثافة حشودها وحصانتها وقالوا له « الجمع بجلمانية كثيف ، ولسنا نأمل أن ( نظفر بهؤلاء المارقين فيها على قلتنا ) فيقتصوا منك "(٥٥) • ثم انهم أقنعوه بضرورة البدء بالاسمل وهو عبد الرحمن بن مروان الجليقى في قلعة الحنش(٥٦) • فاخذ برايهم ، وخرج على هذا النحو من قرطبة ، بعدته وعديده حتى وصل الى نواحى قلعــة الحنش ، واستخدم اسلوبا حربيا مبتكرا في محاربة المارقين عليه بهدف التعجيل باستنزالهم ، فقد جمع الجيف والميتة من معسكره وأمر بالقائها في الآبار التي يشرب منها الثوار المحاصرون ، حتى أمر ماؤها وداد وفسد وأصبح لا يصلح للشرب ، وفي نفس الوقت رتب وضع الرماة على ضفة النهر ، يحمون قواته عند ورودهم للسقاية والانتفاع بمياهه ، ونجحت خطته على ما يشتهي ، وأقبلت جماعات من الثوار الى ضفة النهر ومشارعه لتعبئته فتعرضوا لسهام الرماة ، واضطروا الى التراجع الى حصنهم حتى أشرفوا على الهلاك من العطش ، ولما هم التــوار بالاستسلام ، فطنوا الى امكانية حفسر عدد من الآبار خارج سسور حصنهم ، والتوصيل بينها عن طريق شبكة مائية من السروب الارضية ، وهي طريقة شرقية ادخلها المسلمون الى الاندلس(٥٧) • وتمكنــوا

<sup>(</sup>٥٥) المصدر السابق ، ص ٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن عذاری: البیان: ج۲، ص ۱۰۲۰

<sup>(</sup>٥٧) هذه الطريقة التي توصل بها ابن مروان الجليقي لاستخراج المياه العذبة الجوفية عن طريق السروب الارضية ظلت على حد قول د ٠ محمود على مكى عصب الحياة في مجريط الاسلامة ثم المسيحية حتى اواخر القرن الماضي ، وبفضل هذا النظام المائي المحكم الذي ادخله المسلمون في اسبانيا النظاعت مدريد أن تصبح عاصمة اسبانيا منذ سنة ١٥٦٢م ( انظر د ٠ محمود على مكى : مدريد العربية ، نشرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ص ٤٨ والصفحات التالية ، والتعليق رقم ٥٨٦ من تحقيقه لكتاب المقتبس لابن حيان ،

بفضــل هذه السروب من استخراج ماء عذب معين على مقـربة من حصنهم ، ولم يعد لهم حاجة الى ورود النهر ، كما أن قرب السروب من حصنهم أغنتهم عن ركوب المغامرة والتعرض لخطر رماة السهام بجيش الامير محمد ، وهكذا حلت مشكلة المياه بالحصن ، فرفع ذلك من معنويتهم ، وزادت طاقتهم للصمود ، فعادوا الى الامتناع والمقاومة وأقاموا للابار المحتفرة جدرانا خارجية تطوقها وتحمى من يرتادها من سهام الرماة ، وكسوا هذه الجدران اخشابا ثقيلة مكسوة بجلود الابقار وكانوا يتسللون من حصنهم عبر هذه السروب الارضية الى الآبار لجلب المياه • وعندما بلغ الامير محمد ذلك اجتهد في منع الثوار من الوصول اليها ، فنصب المجانيق واصبح يرميهم بها ليلا ونهارا ، وهم يتحاشون التعرض لها لقرب الآبار من الحصن، وهكذا اخفق الامير في منع ابن الجليقي من التزود بالمياه ، ولم يبق امامه سوى مطاولة الثوار بالحصار طويل الأمد بغية استنفاذ الاقوات والمؤن داخل الحصين ، فلا يبقى أمام المحصورين سوى الاستسلام • واستمر الحصار المحكم قائما حول الحصن، واصل الامير خلاله قصف الحصن بحجارة المجانيق التي ركزها نحو تلك الناحية من الآبار، واصيب اثناء ذلك عدد كبير من أهل الحصن، وهم في كل ذلك صامدون مصطبرون على مكروهه ، جادون في قتاله حتى استغرق الحصار ثلاثة اشهر وعشرة ايام ، وزع الامير اجناده لاحكامه على ثلاثة جهات ، وانفرد هو بقوة من رجاله في الجهة الرابعة (٥٨) . وعلى الرغم من هذا الحصار المحكم ، فقد كان بعض فربسان ابن الجليقي يتسللون خفية من القلعة اثناء الليل وتخترق عسكر الامير فتلحق ببسيط ماردة ، وربما أوغلت داخله ، وتعود الى أصحابهم بالغنائم • ولما طال الحصار واشتد الامر على أهل الحصن ، وضاقت بهم الحال كتب عبد الرحمن الجليقي الى الامير كتابا يسترحمه فيه على من معه من الاطفال والنساء ويساله الامان ، وكاد الامير محمد

<sup>&#</sup>x27; (٥٨) ابن حيان : المصدر السابق ، ص ٣٥٢ ·

يستجيب الى ملتمسه لولا أن تقدم اليه رجل من رؤساء البحريين (٥٩) يعرف بابن اللغام كان مشهودا له بشدة البأس وقوة المراس لم يتردد في معارضة ما استقر عليه رأى الامير من تأمين أرواح الشوار ، ونصحه بمواصلة الحصار ، وضمن له افتتاح قلعة الحنش في يوم واحد أو بعض يوم، وأقسم ألا يؤدي صلاة الظهر الا بداخل قلعة الحنش بعدافتتاحها، ولم يسع الامير أمام هذا الحماس المتدفق الا أن يعدل عن قراره ، في تأمين الثوار على أرواحهم ، فرد رسول ابن الجليقي خائبا ، ولم تلبث المعارك أن أستؤنفت من جديد والح عسكر الامير في افتتاح الحصن ، فاشتد القتال وحمى وطيس المعركة ، وحملت قوات الامير بعنف وضراوة على المدافعين عن الحصن من اتباع ابن الجليقي مستغلين فرصة ضعفهم وطلبهم للامان في الوقت الذي ايقن الشوار بقرب النهاية المحتومة ، ومع ذلك فقد واصلوا القتال وتفانوا في الذود عن قلعتهم ، وتسلموا بالصبر على المكاره الى أن نفذت مقاومتهم ، وسقطت حصون قلعتهم الواحد بعد الآخر ، ثم رأى المحصورون أن ينسحبوا من المواقع الدنيا من القلعة وأن ينقبضوا الى مواقعها المرتفعة حتى لا تصل اليهم سهام الرماة في الوقت الذي يمكنهم التحكم في الموقف • فزاد ذلك عسكر الامير اقداما وطمعا فيهم ، واستمر القتال دائرا الى وقت الزوال ، وحدث أن هبت عاصفة عاتية أثناء القتال أثارت سحابا كثيفا ، اظلم الجو فاعشى العيون الى حد أن أحدا من المقاتلين لم يكن يستطيع أن يتبين من يقاتله ، فمال الجانبان الى وقف القتال ، ثم عاد ابن مروان الجليقي في الصباح الى طلب الامان (٦٠) بعد أن اشتد عليه الامر وتحرج موقفه ، ويئس من مواصلة الصمود ، وآثر ان يوسط في المسالمة الولد

<sup>(</sup>٥٩) وهذا دليل قاطع على أن جيش الامير محمد كان مزودا ببعض رجال البحـر ذوى الخبرة بالقتـال ربما كان يستهدف من استخدامهم عبور نهر ريتش أحد روافد واديانه، وهذا النهر يقع عليه حصن الحنش .

<sup>(</sup>٦٠) ابن حيان : المقتبس ، تحقيق د ٠ مكى ، ص ٣٥٤ ٠

عبد الله ولى العهد لدالة كانت له عليه، فاستجاش به، وطلب منه الشفاعة له عند أبيه الامير (٦١) ، ويبدو أن العلاقة بين الولد عبد الله وعبد الرحمن الجليقى كانت طيبة وربما كانت تربطهما صداقة ما نمت بينهما عند دما كان ابن الجليقى رهينة بديوان الامير ، بدليال أن ابن الجليقى كان يعرف عن ولى عهد الامير الشيء الكثير كلين العريكة ، وشدة الحب للعافية (٦٢) ، فاستغل ذلك احسن استغلال عندما طلب منه الوساطة عند الامير .

ولم يتردد الولد عبد الله في تلبية طلبه ، وبادر على الفور بالاتصال بابيه ، وشفع له في امانه بعد ان استعطفه عليه ، ومازال يلح على ابيه ليرفقه على ابن الجليقى حتى يحقق له ذلك ، فمنح ابن مروان من معه الامان على شريطة ان يجلوا عن قلعة الحنش،ولكن ابن الجليقى اخذ يشكو الى الامير « ثقل الظهر وضيق الحال » فسأل الامير ان ياذن له بالرحيل الى بطليوس والحلول بها ، وكانت في ذلك الحين مجرد قرية (٦٣) مهجورة (٦٤) خالية ، ليستقر فيها ويبتنيها ويعمر ما حولها ، واباح له الامير الرحيل بالامان والنزول بهذه القرية ، ويذكر ابن القوطية ان ابن الجليقى كان قد طلب من الامير ان يبيح له البشرنل وهي قرية تقابل بطليوس ويفصلها عنها واديانه ليمدنها ويستقل بولايتها وجبايتها (٦٥) ، وتم الأمر على ذلك ، واصدر الامير محمد مشورا بهذا المعنى ، ولضمان انضواء ابن الجليقى تحت لواء الامير مخمد وخضرا بهذا المعنى ، طلب الامسير محمد عددا من الرهائن ، فسلم يتردد ابن الجليقى فى أن يقدم من قبال قرطبة ، ومبالغة الرهبائن ، فسلم يتردد ابن الجليقى فى أن يقدم من قباله ثلاثين رجلا من قومه رهينة يصحبهم الامير معه الى قرطبة ، ومبالغة ، ومبالغة ، ومبالغة ، ومبالغة ، ومبالغة

<sup>(</sup>٦١) المصدر السابق ، ص ٣٥٥ ٠

<sup>(</sup>٦٢) نفسه ، ص ٣٥٥ ٠

<sup>،</sup> ۱۰۲ م ۲۰۲ البیان ، ج ۲ م (۲۳) ابن عذاری : البیان ، ج ۲ م ص ۱۰۲ للایان ، ج ۲ البیان ، ج ۲ مص ۱۰۲ البیان ، ج ۲

<sup>(</sup>٦٤) ابن حيان : المقتبس ، تحقيق د ٠ مكي ، ص ٣٥٥ ٠

<sup>(</sup>٦٥) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٩٠٠

منه فى استرضاء الامير ترك له ولده محمد بن عبد الرحمن الجليقى بل وحفيده ابن ابنه وهو عبد الرحمن بن محمد (٦٦) .

وعلى هذا الاساس من الاتفاق قفل الامير بحشوده الى قرطبة (٦٧) بينما اتجه عبد الرحمن بن مروان الجليقى الى بطليوس ، فنزلها ، وعمرها ، واقام بها مسالما الامير بقية سنة ٢٦١ه ( ٨٧٤ه ) ، وصدرا من سنة ٢٦٦ه ( ٨٧٥م ) كتم خلالها ما بنفسه من اعلان الخسلاف والمعصية ، اذ لم يتخل قط عن طموحه وآماله فى الاستئثار بحسكم بطليوس وما يجاورها ، ولكنه كان يصطنع فى ذلك الحذر الشديد ، فكان يدس عيونه وصنائعه ليتعرفوا على كل أخص أخبار الامير محمد فكان يدس عيونه وصنائعه ليتعرفوا على كل أخص أخبار الامير محمد أموره (٦٨) ، وبذلك يضمن لنفسه المبادرة بالتحرك عند الضرورة ، ويمكن اعتبار هذه الفترة مرحلة اعداد لثورة جديدة ،

<sup>(</sup>٦٦) يذكر ابن حيان في المقتبس ، تحقيق د ٠ مكى ، ص ٣٥٥ « واعطاه ابن الجليقي ولده محمدا الى حفيده وثلاثين من قومه رهينة ٠٠ » بينما يذكر في القسم الخاص بدولة الامير عبد الله انه سلم حقيده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رهينة عنه الى الامير محمد اقام بدار الرهن فيها مدة ( ابن حيان : المقتبس ، تحقيق انطونية ملشور ، ص ١٥٠ ) ٠

<sup>(</sup>٦٧) وفى مدح الامير محمد وتهنئته باستنزال قلعة الحنش يقول الشاعر محمد بن عبد العزيز العتبى من قصيدة طويلة : فاستخبرن قلعة الحنش التي دمرت

هل عندها لعدداة الله من خبر ؟

فتلك دورهم اخلى معساهدها

تعاور الريح والصمصامة الذكر

فاترك ســؤال مغانيهم وســل بهم سيف الامير الرضا ينبيك بالخــبر

محمد قمدر الملك الذى انقشعت

به دجي الغي من بدو ومن حضـــر

راجع ابن حیان : المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص۳۵۹۰ (۲۸) ابن حیان : نفس المصدر ، ص ۳۵۹ ۰

فلما استكمل استعداده للقيام بالشورة ، واعد لكل شيء عدته ، وعقد حلفا مع الفونسو الثالث (٦٩) العظيم ملك ليون تأمينا لظهره عندما يتحرج به الموقف ، لم يتردد في اعلان الخلاف ونبذ الطاعة ، في نفس عام ٢٦٢ه ( ٨٧٥م) ، ثم استانف غاراته على الانحاء المجاورة وارهاق أهلها بسلب أموالهم ونهب متاعهم .

وهكذا تمكن عبد الرحمن بن مروان من اعادة تمصير مدينـــة بطليوس وتعميرها وكانت كما أوضحنا قربة خالية مهجورة ، وسرعان ما نمت واتسع نطاقها العمرانى لتتحول الى مدينــة من أهم قواعد الغرب الاندلسى ، وحاضرة الثغر الجوفى ، وبالغ ابن مروان فى تحصينها اذ كان يزمع العصيان فيها عندما تتهيأ له الظروف ، ولهذا يعتبر عام الاكان عرمة ( ٨٧٥م ) نقطة تحول خطيرة فى تاريخ بطليوس المدينــة والحاضرة .

## المرحلة الثالثة:

لم يلبث عبد الرحمن الجليقى أن عاد الى سيرته الاولى في الشقاق والخلاف والمجاهرة بالعصيان في نفس عام ٢٦٢ه ( ٢٠٥م) ، وأخذ يغير على المناطق المحيطة ببطليوس وتمكن من الاستيلاء على بعض المدن باقليم اشبيلية مثل طبلاطة Tablada واكثونبة كما احتل جبلا يقال له منت شاقر (٧١) Monte Sacro ، وكان من الطبيعى أن ينزعج الامير لهذه الاخبار ، ويبادر بوضع حد لعيث ابن الجليقى ، وجاء رد فعله سريعا فانفذ وزيره الاثير لديه هاشم بن عبد العزيز على

<sup>(</sup>٦٩) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الاندلس ، ص ٣٠٥ ، Martinez y Martinez, Op. Cit., PP. 56, 57.

<sup>(</sup>٧٠) ابن حيان : المقتبس من انباء اهل الاندلس ، ص ٣٥٦ · (٧١) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٢ ، عبد العريز

سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٢٤٧٠

راس صائغه يغزى بها ابن مروان الجليقى ببطليوس ، وشاركه قيادتها المنذر بن الامير محمد ، وكان الامير محمد قد بالغ في اعداد هذه الحملة ، وحشد لها أهل الكور ، وأشاع أنه عبا كل أجناده لغزو العدو ( يقصد ملك جليقية ) مستهدفا ألا يفطن ابن الجليقي لحقيقة مقصده (۷۲) ، ولكن ابن الجليقي كان قد بلغته حقيقة اهداف هذه الصائفة عن طريق أعوانه وجواسيسه الذين بثهم في بلاط الامير بقرطبة ، وسبقوا جيش الامير الى عبد الرحمن بن مروان وأبلغ و بفصول العسكر نحوه ، وكان لزاما على عبد الرحمن ان يتخذ أهبته لتلقى هذه الجيوش الكثيفة ، ويتفادى تجربته الاولى مع الامير في قلعة المنش ، وكانت بطليوس قد اتسع نطاقها العمراني بالمباني والمنسات التي اقامها ابن الجليقي واكتظ بها العمران البطليوسي ، فراى الامير ان بطليوس قد اتسعت عليه ، ولم تعد تصلح لمواجهة مثل تلك الجيوش وكان قد اجتمع اليه عدد كبير من أهل ماردة وغيرهم (٧٣) من المتمردين والعصاة من المولدين ، فبادر بالخروج مع اتباعه الى حصن منتشلوط وكان حصنا منيعا لا يرام ليتخذ منه ملاذا يتحصن فيه ويحتمى داخل أسواره وأبراجه ، ويبدو أنه اجتاز في طريقه اليه اقليم مسطاسة (٧٤) Mestanza من أعمال فحص البلوط ، فانضم اليه عدد كبير من أهل

<sup>(</sup>۷۲) ابن حیان : المقتبس من انباء اهل الاندلس ، ۳۲۱ ، ابن الاثیر : الکامل ، ج ۷ ، ص ۳۰٦ ، Codera : Op. Cit., P. 33.

<sup>(</sup>۷۳) انتجع بطليوس عدد كبير من سكان ماردة ، لاسيما بعد ان خربها عبد الرحمن الاوسط فيما بين ٢١٥ – ٣١٩ه ( ٨٣٠ – ٨٣٥ ) ، واصبحت بطليبوس على هذا النحو مركز جذب لاهل ماردة ، ورجب عبد الرحمن الجليقى بهم ليستفيد من مشاعرهم الشورية على الحكم الاموى فيؤازروه في حركته المقبلة .

<sup>(</sup>٧٤) اسم قبيلة بربرية من شعب البرانس سكنت هذا الموضع فنسب اليها ( مجهول : نبذة تاريخية من كتاب مفاخر البربر ، ص ٦٤ ) •

هذا الاقليم خشية أن تطأهم قوات هاشم بن عبد العيزيز ، وفي ذلك يقول ابن حيان « وجد أهل مسطاسة مستوحشين من هاشم بن عبد العزيز خائفين من أن يطأهم بجيشه اذا اجتاز بهم ، فخرج جميعهم مع ابن الجليقى مجفلين قدام هاشم ، فنهضو بنهوض ابن مروان يريدون الاقتراب من حصن منت شلوط كيما يدخلوا فيه لحصانته اذا استلح هاشم في اتباعهم »(٧٥) .

وفى تلك الاثناء كانت جيوش قرطبة قد وصلت الى حصن بطليوس وفوجئوا به خاليا مهجورا ، فانطلقوا فى اثر ابن مروان ورجاله ، ومروا بحصن مقالش (V7) (Nogales بحصن مقالش (V7) التابع لاقليم امسين ( لعلها حرفت من أنسين ' (علها حرفت من أنسين الهولدين والعجم ( أى نصارى الذمة ) يميلون الى الاقليم ومعظمهم من المولدين والعجم ( أى نصارى الذمة ) يميلون الى عبد الرحمن الجليقى ، ولكنهم أذ هالتهم كثافة جيوش هاشم وادركوا عدم قدرتهم على مواجهتهم بادروا ببذل الطاعة لهاشم واظهروا تمسكهم بطاعتهم للامير ، وتضرعوا الى هاشم أن يؤمنهم على أرواحهم ، ولكن الوزير اتهمهم بالنفاق وموالاة أبن مروان ، واشترط عليهم قبل كل شيء الاستسلام اليه والنزول على حكمه ، بل أنه وعدهم بالامان وقال لهم « اهبطوا من ذاتكم وكذلك أؤمنكم » (٧٨) فلما استجابوا له وبادروا بالخروج من حصنهم مع أولادهم ونسائهم واصبحوا فى معسكر الامير ، المرهاشم بجمع الرجال منهم ثم أنه غدر بهم فكان يسأل كل رجل منهم أمر هاشم بجمع الرجال منهم ثم أنه غدر بهم فكان يسأل كل رجل منهم

<sup>(</sup>۷۵) ابن حیان: المقتبس، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳٦۱ ۰

<sup>(</sup>٧٦) يقم على مسافة تبعد نحو ٥٠٠ ك٠م ألى الجنوب الشرقى من بطليوس ويعتبر حصن منت شلوط الذى كان ابن الجليقى يسعي الى التحصن فيه من ضواحى نقالش

<sup>(</sup>Codera: Los Benimeruan en Merida, y Badajoz, P. 10).

<sup>(</sup>۷۷) موضع یقع علی مقربة من بطلیوس من أعمال بلدة ییرینـــة Llerena ( ابن حیان : المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی تعلیق رقم ۵۹۳ ) ۰

<sup>(</sup>۷۸) ابن حیان : المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳٦۲ ۰

عن دينه فان أجابه بأنه أعجمى ( مسيحى ) أمر بضرب عنقه وسبى ذريته ، وأن أجاب بأنه مسلم يمتحنه بأن يأمره بقراءة سور من القرآن الكريم يختارها هاشم له ، فأن أخطأ الرجل قتله وأن أصاب قتله بعد أن يتهمه بأنها حيلة ينقذ بها نفسه من الموت (٧٩) .

وعلى هذا النحو لم يفلت من سيفه واحد منهم بل اتى عليهم جميعا ، ثم باع سبيهم لجماعة من وجوه عسكر المسلمين اطلقوا سراح من تأكدوا أنه من ذرية المسلمين (٨٠) • ولما انتهى هاشمهم من مذبحة مقالش تابع مطاردته لابن مروان ، فأصبح لا يمر على حصن الا اتهم أهله بممالاة عبد الرحمن الجليقي والاتفاق معه ، فعند مروره بحصن سمب خرج اليه شيوخهم من المصامدة باذلين الطاعة ، فعنفهم على تقاعسهم في محاربة ابن الجليقي ، فلما اعتذروا له بعجزهم عن قتاله ، وبأنهم أكثر الناس عداء لابن الجليقي ، لم يصدقهم قولهم فجمع من وجوهم ثلاثين رجلا قتل بعضهم وصالب بعضهم ، واستبقى البعض الآخر ، فصار كلما مر بمرحلة قتل جماعة منهم حتى أتى على آخرهم . ويعلل د ٠ محمود على مكى هذه القسوة (٨١) ، بأن عسكر قرطبة وعلى راسه المنذر بن محمد والوزير هاشم بن عبد العزيز اصطنع كل مظاهر القسوة مع كل من لحقت به مظنة تأييد ابن الجليقي والايقاع بكل من اشتبه في التعاون معه أو حتى السكوت عنه من جيرانه المولدين والنصارى والبربر ، ويعتقد أن هاشم واصل هذه السياسية فكان ينتسف المزارع في المناطق المحيطة بابن الجليقي للتضييق عليه ، ولمنع أى خيرات عنه من الممكن أن يتقوت بها هو وأتباعه ، وربما لارغامه على الخروج اليهم من مخبئه فيهاجموه أو يهاجمون معسكره

<sup>(</sup> ٧٩) ابن حيان : المقتبس ، من انباء اهل الاندلس ، ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٨٠) المصدر السابق ، ص ٣٦٢ وما يليها .

<sup>(</sup>۸۱) د محمود على مكى فى تحقيقه لكتاب المقتبس لابن حيان ، حاشية رقم ٥ ص ٣٦٤ .

وهو بعيد عنه ، وقد تحقق ذلك عندما استدرجه عسكر قرطبة الى المفروج على راس سرية الى المراعى المجاورة لجمع بعض الاقوات لقومه ، فانتهز هاشم هذه الفرصة وهاجم محلة ابن الجليقي بقوة من رجاله ، فتصى لها المسطاسيون أصحاب ابن الجليقي فهلك عدد كبسر وأصيب منهم رئيساهم لماقدمان عليهم ، واضطر مكحول صاحب جلمانية ورفيق ابن الجليقي الى النزول فيمن معه لنصرة السطاسيين ، فناشبه عسكر الامير القتال وهو في قلة من رجاله ظنا منهم انه نفس ابن مروان الجليقي لشهدة الشبه بينهما ، فقتلوه وعادوا الى معسكراتهم برأس مكمول وما أصابوه من غنائم (٨٢) • ووقع خبر مصرعه على ابن الجليقي وقوع الصاعقة ، وجن جنونه وعزم على الثار ، فأنفذ رسولا ماهرا من أتباعه الى وليهم سعدون ابن غار السرنباقي ، يباغه بما جرى من أحداث ويستدعيه لنصرته ، ثم غادر الحصن متجها الى حصن كركر (۸۳) ، أو كركي (۸٤) ، وما أن علم هاشم بن عبد العزيز بنزول عبد الرحمن الجليقي ، بحصن كركي حتى بادر بانفاذ فرقة من فرسانه الى حصن منت شلوط ليستولى عليه ، ويقطع بذلك الطريق امام ابن الجليقي الذي كان يسعى جاهدا الى التحصن فيه لحصانته ، اذا ما يئس من الصمود في حصن كركي • فانقطعت آمال ابن الجليقي فيه ،

<sup>(</sup>۸۲) ابن حيان : المقتبس ، من أنباء أهل الاندلس ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>۸۳) يقول آبن حيان « وانصرف بأصحابه الى كركر محلته ، فسار بقية يومه ذلك ، وسرى ليلته فأصبح بمحلته بكركر صبيحة اليوم التالى من كبسها بعد أن قدم اليها خيلا تطلع عليها وتسبق اليه بخبرها ، فرجعت اليه بسلامتها بأن خيل السلطان لم تقم عليها بعد كبسها لها فاستبشر وامتد الى محلتها فدخلها ، ، » ( انظر ابن حيان : المقتبس ، ص ٣٦٦ ، وابن عذارى : البيان ، ج ٢ ، ص ١٠٠١ ) ويذكر ابن الاثير في الكامل، ج ٧ ، ص ٣٠٦ « وكان بمدينة بطليوس فلما سمع خبرهم فارقها ودخل حصن كركر » ،

<sup>(</sup>۸٤) ابن عذارى: البيان ، ج ٢ ص ١٠٢ ، ويعتقد الدكتور محمود مكى أن التسمية الصحيحة لهذا الحصن هى كركى ، وتقع على مسافة تبعد ٢٢ كيلو مترا شمال بطليوس Albuquerque راجع ابن حيان: تعليق رقم ٥٩٧ ٠

واسقط فى يده ، ولم يبق أمامه سوى استنهاض سعدون السرنباقى لنصرته ، وكان هاشم يطمع فى حصر عبد الرحمن الجليقى فى حصن كركى(٨٥) ، والقضاء عليه وعلى أصحابه قضاء مبرما · ولما تحققت له السيطرة على حصن منت شلوط قفل بقواته الى حصن كركر(٨٦) ، وطوقه بقواته وأحكم عليه الحصار – ثم نصب على الحصن مجانيقه وسلطها عليه لتمطره بالاحجار الضخام ليلا ونهارا ، فهلك بسببها عدد كبير من أصحاب ابن مروان ، تساقطوا صرعى من حوله ، واضطر ابن الجليقى الى الامتناع بجذع شجرة بلوط هرمة كانت تحميه من قذائف المجانيق وتقيه اذاها لضخامة الجذع وقوة احتماله ،

وطا لالحصار ونفذت الاقوات ، ولم يعد لديهم ما يأكلونه سوى دوابهم ولحوم قتلاهم ، ومع ذلك فقد واصلوا صمودهم وتفانوا في القتال ، وتمكنوا في احدى الاشتباكات من قتل عدد من رؤسائهم ، من ابرزهم فرحون العريف احد العرفاء العشرة المقدمين عند الامير محمدد(٨٧) ،

وفى تلك الاثناء تحرك سعدون السرنباقى فى حشود كثيفة من قومه واتباعه لمعاونة ابن الجليقى ، وذكر ابن عذارى أنه دخل الى بلاد الشرك مستمدا ، فجساء بمسدد من المشركين ( يقصد من المجلالقة) (٨٨) ، وفى أثناء اجتيازه بمدينة تلمرية ، وكانت وقتئد متمسكة بطاعة الامير محمد، وكان يسكنها قوم من بنى ادانس المصامدة يتزعمهم ادانس بن عوسجه ، فاشتبك سعدون معهم ، وتغلب عليهم بعد أن قتل منهم بعض رجالهم، فأرسلوا رسلا من قبلهم الى هاشم يحذرونه من

<sup>(</sup>۸۵) ابن عذاری: البیان ، ج۲ ، ص ۱۰۲ ۰

<sup>(</sup>٨٦) ابن الاثير: الكامل ، ج٧ ، ص ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>۸۷) أبن حيان : المقتبس ، تحقيق د ٠ مكي ، ص ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>۸۸) ابن عذاری : البیان ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الاندلس ، ص ۳۰۳ ۰

سعدون ، وبعثوا معهم بثياب قتلاهم تحريضا له على الثار لهم ٠ وفي نفس الوقت اشاع سعدون وهو في طريقه لنجدة ابن الجليقي انه قدم في قلة من الجند ، فكتب عامل حصن منت شلوط بذلك الى هاشم ، واخذ يحرضه على انتهاز تلك الفرصة (٨٩) ، وهكذا رأى هاشم في ذلك فرصة مواتية للقضاء على سعدون ، فأسرع بالسير من معسكره في فرقة قليلة من الفرسان على غير تعبئة ولا أهبة الى أن وصل الى وأدى يقال له « احشد » ، فعسكر على أحد جانبيه بينما عسكرت قوات سعدون على الجانب الآخر ، عندئذ عمد سعدون الى اصطناع الحيلة والخداع فتظاهر بالانسحاب الى بلده ، فطمع فيه هاشم ، ولم يشك في أنه قد هاب لقاءه ، فصمم عنى مطاردته وقتاله ، وعندئذ عبأ قواته للقتال واندفع وراء قوات سعدون حتى تراءت له ، ولم يتردد هاشم في اجتياز الوادي من مخاضة سهلة العبور ، وأشتبك في ١٢ شوال سنة ٢٦٢ه ( ٩ يوليو ٨٧٦م ) في قتال عنيف انتهى بتراجع أنصار سعدون سريعا ، فلما علم سعدون بذلك بادر بارسال مجموعة من الفرسان لترد عنهم جيوش هاشم ، ولكن هاشم استطاع ان يوقع بهم الهزيمة للمرة الثانية فتراجعوا ، وهنا وقف سعدون بين انصاره يصرخ فيهم (٩٠) ويذكرهم وعودهم له بالثبات للموت والاستبسال في القتال ، فثبتت قلوبهم وقاوموا رجال هاشم بن عبد العزيز ، وبداوا الهجوم بدورهم ، واشتد وقعهم على أنصار هاشم وقد أبلى رجال سعدون بلاء حسنا في الدفاع عنه ، فقتل من رجاله خيرتهم، وقد أورد ابن حيان أسماء بعضهم ، منهم حجاج بن عمير الاشبيلي ، وعبد الرحمن بن محمد بن حزم ، ومحمد بن مسلمة الباجي ، وإحمد بن رفاعة ، وحاول هاشم اثناء القتال . أن يترصد لسعدون بنفسه ، فذهب الى المخاضة التي كان قد عبر منها الى سعدون فاستعمى عليه اجتيازها لكثرة المقاتلين من الجانبين ،

<sup>(</sup>۸۹) ابن عذاری: البیان ، ج ۲ ص ۱۰۳ ب

<sup>(</sup>٩٠) أبن حيان : المقتبس من أنباء أهل الاندلس ، ص ٣٧٠ - ٣٧١٠

فترجل عن فرسه، وجلس على ترسه ريثما ينجلي الموقف، فأقبل اليه من اصحاب سعدون رجلان من أشجع فرسانه هما محمود وعبد الجبار ابنا قنياله (٩١) ، وهما بقتل هاشم لولا أن تعسرف على هاشم أحمد بن خليفة الماردي أحد فرسان سعدون البارزين ، فنهاهما عن قتسله وعرفهما به وبمكانته ، فترجلا عن فرسيهما وحملاه أسيرا ، وأرسلا بخبره الى سعدون ، فاقتاده سعدون الى حصن منت شلوط ، وكان خاليا من رجال هاشم فاحتله برجاله • وذكر ابن عذارى أن هاشم لما اخذت عليه المضايق وناشبوه القتال اخذته جراح وقتل من اصحابه جماعة، ثم وقع في أسر سعدون (٩٢)، ويردد ابن الخطيب (٩٣) نفس رواية ابن عذارى من اصابته بجراح اثناء القتال ، اما بقية المصادر العربية فتمر سريعا على هذه الموقعة التي أسر فيها هاشم ، فابن خلدون يذكر أن أبن مروان هزم هاشما واسره(٩٤) ، والمقرى في نفح الطيب لا ياتي بأي اشارة عن أسر هاشم بن عبد العزيز ، بل لا يذكر شيئا عن ابن مروان الجليقي (٩٥) • ويلخص ابن القوطيـة الخبر تلخيصـا مبتسرا على النمو الآتي: « وخرج الامير المنذر وهو ولي عهد ، وهاشم قايد الجيش لمحاربتهما ، فلما قرب الجيش منهما تقحم عليهما هاشم في الوعر فهزماه فيه واسرا هاشم (٩٦) ٠٠٠ » ٠

ويتضح لنا من خلال روايتي ابن عذارى وابن الخطيب ان هاشم بن عبد العزيز اجتاز النهر مع عسكره وفرسانه عبر مخاضة سهلة

<sup>(</sup>٩١) المصدر السابق ، ص ٣٧٢ ٠

وواضح من الاسم انه من اصل اسباني Campillo وان صاحبي الاسم مولدان •

<sup>(</sup>۹۲) ابن عذاری: البیان ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>٩٣) ابن الخطيب: أعمال الاعلام ، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٩٤) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ، المجلد الرابع ، ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٩٥) المقرى: نفح الطيب ، ج١ ، ص ٣٢٩ ٠

<sup>،</sup> ٨٩ ، ص ، ص ٩٦) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٩ ، Codera, Op. Cit., P. 36.

العبور ، وأسرع بقواته وراء سعدون وأصحابه فناشبوه القتال ، فقتل من عسكره جماعة وأصيب أصابات ربما أقعدته عن الفرار ، فسهل وقوعه أسيرا ، ونعتقد أن هذه الرواية أقرب الى المنطق من رواية أبن حيان ، وتشير الى أن هاشم أنحاز عن حاميته ربما بقصد الفرار بنفسه ، ولم يكن أمامه سوى المخاضة التى كان قد عبر منها الى سعدون ، وقد القاها مغتصة بالخيل ، والفرسان يتقاتلون مع أتباع سعدون ، فترجل وجلس على ترسه ينتظر نتيجة المعركة « والقتل يعمل في أصحابه الى أن انتهى اليه » ولا مجال هنا لتصديق ما تشير اليه الرواية ، فليس من المنطقى أن يعتزل المعركة قائد جيش ووزير عظيم وفارس شحاع من المنطرا دوره دون أن يحرك ساكنا ، ولهذا فاننا نميل الى ترجيح رواية أبن عذارى وابن الخطيب لاسيما وأن سعدون السرنباقى كان معروفا بجراته وشجاعته ، وكان قد قدم في عدد كثير من الخيالة والمشاة والرماة (٩٧) ،

بادر سعدون بالقفول الى حصن كركر وقد حمل معه أسيره هاشم ، واحتل في طريقه الى كركر حصن منت شلوط(٩٨) ، وبلغ المنذر خبر وقوعه في الاسر فأسقط في يده ولكنه تماسك ، وضبط عسكره وجعل على قيادته البراء بن مالك القرشي(٩٩) ، ثم شدد الهجوم ثلاثة

<sup>(</sup>۹۷) ابن حیان : المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳٦۸ ، یقول ابن حیان « وکان معه فرسان اصحابه لا یدرون الموت شدة و و و و و و و من اهل البصر بالحرب والحزم فیها والعزم علیها بحیث لا یساویه فی ذلك احد من اهل زمانه » ( ارجع المی ابن حیان : المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳۷۱ ، محمد عنان:دولةالاسلام فالاندلس ، ص ۳۰۵ ) ۰ ویری الدکتور مکی ان جلوس هاشم علی ترسه یعنی انه لم یجد مفرا له من الاستسلام والاستئسار لان الجلوس علی الترس یجنبه القتل و هو علامة علی طلب الاسر حفاظا علی الحیاة ۰

<sup>(</sup>٩٨) أَبِنَ حِيان : المُقتبِس : من أنباء أهل الأندلس ، ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٩٩) وجد ابيه عبد الملك بن عمر ، وكان قد دخل الاندلس في عهد عبد الرحمن الداخل وكان موضع ثقة الامير، فولاه اشبيلية =

أيام الى أن وصلت اليه رقعة من هاشم يشير عليه فيها برفع الحصار عن الجليقى والانسحاب الى قرطبة ، وأن يفاوض الثوار فى فدائه ، لم يتردد المنذر فى الموافقة بشرط أن يحافظ الثوار على حياة هاشم بن عبد العزيز والا فانهما لن يفلتا من يدى الامير لو أن مكروها أصابه ، وفى مقابل ذلك وعدهما بأن يتشفع عند والده الامير محمد لكى يمنحهما الامان ، وانصرف المنذر بذلك الى قرطبة بجيوشه (١٠٠) .

وكان سعدون قد سلم أسيره هاشم بن عبد العزيز الى صاحبه عبد الرحمن بن الجليقى ، فاختلى به وبدأ معه حوارا عنفه فيه اذ أخذ يذكره باهانته له ولزملائه فى دار الرهائن بقرطبة (١٠١) ، ولم يلبث ابن الجليقى أن أثاره الحديث فهاج وماج واحتد على هاشم ، وهم بالوثوب عليه ، ولكن هاشم خفف من ثورته بعبارات هدأت من ثائرته وخففت غضبه ، وحملته على الاستحياء .

فقد كناه ثم طلب الا تشتت به ، فقد نال كفايته بسبب ذنبه ، وقد قضى الله قضاءه ، اذ وقع فى اسر من تعدى عليهم وظلمهم ، وكان رد ابن الجليقى كما اورده ابن حيان على النحو التالى « صدقت والله يا ابا خالد ، وكرم مقامك ، ولكنا اختنقنا لاعمائك فى مطالبتنا، وارهاقك لنا الى هذا الطرف النائى ، الذى ليس ينقصكم ولا يوهن ملككم ، واسرافك فى اتباعنا اليه حتى القاك الله فيما انت فيه »(١٠٢) ، ويذكر

<sup>= (</sup> عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس ، ص ١٩٤ ، وما يليها ) ·

<sup>(</sup>١٠٠) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الاندلس ، ص ٣٠٦٠

ابن حيان: المقتبس، من انباء أهل الاندلس، ص ٣٧٥٠ ويذكر ابن حيان أنه قال له « أما علمت أنه لا ينبغى للمقتدر أن يغتر بقدرته فأن قدرة ألله فوقه ؟ اتذكر قولك لمي والاصحابي هؤلاء بقرطبة، وقد أريناك الخبز الذي كان يقطع لنا ومحاكاته الزفت في لونه وسالناك عن غيره ؟ فالحمد لله الذي حكم بالعدل وطامن من نخوتك » •

<sup>(</sup>١٠٢) آبن حيان : المقتبس من أنباء أهل الاندلس ، ص ٣٧٥ ٠

ابن عذارى أن ابن مروان الجليقى بره وأكرمه وأحسن اليه ولم يعاقبه بفعلته (١٠٣) .

والى هنا تنتهى المواجهة بين قائد جيش الامير محمد وقد استذله الاسر ، وبين ثائر من ثوار الغرب كان رهينة لدى الامير بقرطبة ، لم يثمله النصر فيفقد وعيه ، ويأخذ بثاره ممن أهانه وقد أصبح تحت رحمته ، وعندئذ لم يعد لدى ابن الجليقى سوى الرحيل بأسيره في عمق الغرب الاندلسي ليبحث مع صاحبه عن خطتهما المقبلة ، فمضوا الى الاشبونة وأغاروا عليها وعاثوا في ديارها ، وغنموا من الغنائم ما أنساهما مرارة الحرب ، وكان ابن الجليقي قد تسلم هاشم من صاحبه سعدون أملا في أن يرده الى الامير محمد ، وعندئذ يفرج الامير عن رهائن قومه ويردهم الى بلدهم ، وكان قد اتفق على ذلك مع هاشم الذى ذلل له الامر وهونه عليه وضمنه له • أما سعدون السرنباقي فقد أدرك خطأه في تخليه عن هاشم للجليقي ، وخشى أن يغضب اذفنش Alfonso III عليه ، عندما يعلم بتفريطه فيه ، وبالغ أصحاب سعدون في تجسيم هذا الخطأ الذي وقع فيه وعظموا له الورطة التي زج نفسه فيها ، عندما ينصرف الى بلده ، فكيف يواجه الملك الذي ياويه في بلده ، وهو الذي اذن له في خروجه ؟ وكيف يبرر موقفه من المسيحية اذ تهاون في تسليم وزير المسلمين دون أن يأخذ رأى مليكه فيه ، وبينوا له حسد جماعات المسيحيين بالملك له على ثقته فيه ، وهو بذلك قد افسح لهم المجال ليغيروا قلبه عليه . وما زالوا يهولون له جموده نحو ذلك الملك الذى فتح باب ملكه لهم ، وفاض عليهم بفضله ، ووثق بهم بين رعيته ، فتأثر سعدون بمقالتهم وعظم عليه الامر ، وتبين له خطاه ، فحدث عبد الرحمين بن مروان فيميا كلموه فيه وابلغه بأنه لن يرجع الى بلده ومواطنيه الا وهاشم معه ليقدمه الى الملك اسيرا ذليلا فيظهر على خصومه باسره ، فاقره ابن مروان على ذلك وانكر على نفسه أن يكون

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن عذاری: البیان ، ج۲ ، ص ۱۰۳

سببا في غم يدخل عليه أو في كرب يصيبه بسببه ، وأظهر له استعداده للتضامن معه وافتدائه له أذا اقتضت الحسال بأولاده وماله ، ثم السبب الذي دعاه الى الحسرص على الاحتفساظ بالوزير الاسسير ، وهو أن يستأمن له ولقومه به ليردهم الى بلدهم الذي أخرجوا عنه ، فيعودوا اليه معززين ، ويشترطوا عليه ما شاءوا من شروط ، ولكنه بعسد أن استمع الى مقالة سعدون بشأنه لا يملك الا أن يرده الى صاحب الفضل في أسره ، ثم أنه دفعه الى سعدون ، فعساد به الى بلده ، وكتب الى اذفونش يبشسره به مناه دفعه الى سعدون ، فعساد به الى بلده ، وكتب الى السيره ، وما أن بلغ أذفنش ذلك حتى أذهله الخبر ، فعظم سروره به ، وشمخت أنفه بوقوع هاشم في أسره ، وأخذ ينتظر وقد أمضه الشوق والصبر وصول سعدون اليه والنهوض به نحوه ، فلما مثل هاثم أمام والمبر ، ووقف على حسن شمائله ولطف معشره واتساع أفق معارفه ، قربه اليه ، وأدناه منه ، واتخذه نديما ، فأصبح نادرا ما جلس لاهل مماكته أو تفرغ لطعامه الا وكان هاشم برفقته يأخذ الملك بمشورته ويعمل برأيه (١٠٤) ،

## المرحلة الرابعة:

مع بداية عام ٣٦٦ه ( ٣٨٦م ) تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الثائر ابن مروان الجليقى ، اعتمد فيها على المغامرة وحياة السلب والنهب ، وتبدأ هذه المرحلة منذ أن ظفر هو وصاحبه بهاشم بن عبد العزيز ، فلم يتردد ابن الجليقى في الاغارة على اشبونة والعيث في نواحيها ، ثم ضاقت عليه الحياة في هذه المدينة ، فنقل مجال نشاطه التخريبي نحو وادى تاجه ، فنزل هو واصحابه بجبل أماية Amaya المعروف في زمنه

<sup>(</sup>١٠٤) ابن حيان : المقتبس ، من أنباء أهل الاندلس ، ص ٣٧٩ ٠

بأماية ابن مروان (١٠٥) ، وهو على حد قول ابن حيان « جبل شامخ حصين بشرقي مدينة أماية الخراب على وادي سبير »(١٠٦) ( بعرف حالیا بوادی Sever وهو رافد من روافد وادی تاجه ) • ولم یلبث بربر البرانس والبتر الضاربين في هذه المنطقة أن أقبلوا عليه يوادعونه ويهادونه ويخطبون سلمه اتقاء لشره ودرءا لغاراته ، وعقدوا معه عهدا وميثاقا تعاهدوا عليه ، وأقام عبد الرحمن بن مروان الجليقي في حيل أماية أياما ثم خرج على رأس قوة كبيرة من فرسانه الى باجة وإطراف اكشونية بعد أن ترك على حصنه بالجبال على بن لب (١٠٧) ، أحد أعوانه ، في عدة قليلة من العسكر والفرسان مطمئنا الى جانب البربز لارتباطهم بعهد معه ، وانطلق ابن مروان بعيدا واستغرقت غزوته ما يقرب من أربعين يوما تعرض أثناءها لعواصف عاتيـة وسيول عاقته عن العودة سريعا الى حصنه ، وانتهز بربر البرانس فرصة غيابه الطويل وقلة من بقى في حصن الجبل فأقدموا على نقض العهد بينهم وبين ابن مروان ، واقبلوا في حشودهم الى حصن أماية وقد أيقنوا بالظفر على أصحاب ابن الجليقي • ولكنهم اصطدموا بمقاومة عنيفة ، وتمكن على بن لب رغم قلة من كان لديه من العسكر أن يردهم على اعتابهم ، فولوا الادبار وقوات ابن لب تذرع فيهم حتى بلغت الغاية من نكالهم ٠

<sup>(</sup>۱۰۵) مازال الحصن القائم على هذا الجبل باقيا حتى اليوم ومازالت البلدة تحمل اسم مروان وتسمى حاليا مرفاو Marvao وتقع فى شرق البرتغال بازاء مدينة شنترين ، وعلى مقربة من نهر سبير Sever ( راجع تعليق رقم ۲۰۲ ، ۲۰۷ على نص المقتبس لابن حيان ، تحقيق د ، محمود مكى ، ص ١٥٠ ـ ١٥١)

<sup>(</sup>١٠٦) ابن حيان: المقتبس ، من انباء اهل الاندلس ، ص ٣٨٠ .

ر (۱۰۷) من الغریب آن یطلق اسم لب علی دیر یقع علی بعد ۱۰۰ ك،م شرقی قاصرش یعرف بوادی لب guadalupe كما یطلق علی سلسلة جبال تعرف بجبال وادی لب وواضح آن الموضع سمی باسم علی بن لب صاحب ابن مروان الجلیقی (ابن حیان المقتبس ، تحقیق د ۰ مكی ، تعلیق ۲۰۹ ) ۰

ويبدو أن حياة المغامرة التي كان يحياها ابن الجليقي واعتماده على السلب والنهب لم تستثير اصحابه ، فقد كرهوا حياة الحروب ، وسئموا الفتنة وخافوا عواقبها ، وتاقت نفوسهم الى الاستقرار في بلدهم آمنين • والظـاهر أنهم حدثوا ابن الجليقي بهده المواطر فعارضهم معارضة شديدة ولكنهم اختلفوا عليه ، وخاطب نفر منهم عامل ماردة من قبل امير قرطبة وسالوه أن يؤمنهم على أرواحهم وأموالهم ولهم عليه الطاعة ، فأمنهم نكاية في ابن مروان ، فقفلوا عائدين الى ماردة ، تاركين عبد الرحمن بن مروان مع قليل من انصاره وحيدا خائفا ، قد ضاقت به الارض على اتساعها ونفر اهالي الغرب من وجوده بين ظهرانيهم ، واستوحش الجليقي ولم يجد من ينصره سوى اذفنش ملك جليقية ، فجد في الاتصال به وهو في حاضرته ليون(١٠٨) يطلب منه أن يتقبله في بلاده ، ورحب الفونسو الثالث بهذا الطلب ترحيبا بالغا ، وأبدى قبولا حسنا لتلقى ابن مروان الجليقي ، فقد دعاه الى ليــون ووعده باقطاعه واكرامه والتوسعة عليه ، وطلب منه أن يتعجل في المجيء ، ثم انه خصص لاستقباله في بلاده قوة من فرسانه بقيادة قواميسه وعظماء دولته ، واستقر عزم ابن مروان على قصده ، وفي ذلك يقول ابن حيان « وخرج عسكر اذفنش الذي ابعده الى بلد الاسلام لتلقيه فأجاز وادى تاجة في قنطرة السيف (١٠٩) ، وشن الغارات في تلك

<sup>(</sup>۱۰۸) کانت أبيط Oviedo حاضرة الفونسو حتى نهاية سينة ( ۱۰۸ه) ( ۲٦٤هـ ) ۷۲۸م ولكنه انتقل منها حسب ما أورده ابن حيان الى ليون في الفترة من ( ۲٦٣ ـ ٢٦٣هـ ) ٢٤ سبتمبر ٢٧٨م الى ١٠ فبراير سنة ٧٧٧م ( راجع: المقتبس ، تحقيق د مكى، ص ٢٥٣ ) ٠

<sup>(</sup>۱۰۹) قنطرة السيف: بلدة من بلاد غرب الاندلس، تقع على وادى تاجة على مسافة تبعد نحو ٥٠ ك ٠ م الى الشمال الغربى من قاصرش وتعرف اليوم باسم القنطرة alcantara ، وقد أوردنا في دراستنا التمهيدية تفاصيل هامة عن تعليل تسميتها بقنطرة السيف ووصف واف لهذه القنطرة .

الناحية حتى انتهى الى كورة ايريكش (١١٠) ، ثم اتوا بن مروان بحصن أماية فدخلوه معهم فى جميع أصحابه بنسائهم وأبنائهم ورجالهم حتى أوردوهم وادى دويره ، فلما أجازوه نزل ابن مروان فى جميع من معه على مسيرة يوم أمامه الى بلد العدو (١١١) ٠٠ » ، وقد رجع كوديره فى دراسته عن بنى مروان الجليقى الى رواية ابن عذارى فى أحداث عام ٢٦٣ ( ٢٧٨م )وفيها يذكر ابن عذارى أن المنذر ابن الامير محمد قد خرج فى هذا العام الى ماردة ، فلما وصل هناك علم أن ابن مروان الجليقى قد رحل عن بطليوس ، فاحتلها القائد الوليد بن غانم ، وهرب ابن مروان الى ليون (١١٢) ،

وما كاد ابن الجليقى يصل الى ليون حتى قدم فى خاصته للقاء الملك اذفنش ( الفونسو الثالث ) ، فاستقبله الملك احسان استقبال (١١٣) ، وأكرم وفادته وادناه اليه ، ثم أنه أنزل بحصن

ضمن ايريكش : لعل صحته البرنطيش وحرفت الى ايريكش خطئا في النسخة الخطية ، وفي هذه الحالة يقابل هذا الحصن اسم موضع من اعمال شنترين بالبرتغال يعرف باسم Abrantes Abrantes ويقع على وادى تاجه على بعد نحو ١٥٠ ك٠م شرقى هذه المدينة مما يتفق مع خط سمير ابن الجليقى الى مملكة اشتوريش كما توضحه رواية ابن حيان ( راجع ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د ٠ مكى ، ص ٣٨٢ ، وتعليق رقم ١٦٣ ص ٢٥٢ ) ٠

<sup>•</sup> ٣٨٣ ، من انباء الهل الاندلس ، ص ١١١) ابن حيان ، المقتبس من انباء الهل الاندلس ، ص ١١١) Codera : Los Beni Meruan, Op. Cit., P. 38.

<sup>(</sup>۱۱۳) يقول ابن حيان « فلما وصل اليه ادناه ورحب به وبسط امله وقال له : دونك بلدى انزل فيه بحيث شئت ، وتوسيع منه وقومك حيثما احببت ، فلا منازع لك فيه ولك عندى بعد ما اردت ، واختار له حصن بطرلسه على وادى دويره بالعدوة القصوى من ليون حضرته ، فنزل ابن مروان فيه بمن معه وانبسط في عمارة ما حوله ٠٠٠ » ( ابن حيان ، المقتبس من أنباء اهل الاندلس ، ص ٣٨٣ وقارن الرواية مختصرة ومشوهة في ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ، ص ١٠٣ في قوله « وفي سنة ابن عذارى ، المنيان ، ج ٢ ، ص ١٠٣ في قوله « وفي سنة ٢٣هـ خرج المنذر بن الامير محمد وجعل طريقه على ماردة ، =

بطرلسه (۱۱٤) على وادى دويره بالقرب من مدينة ليون ، فنزل فيه ابن مروان الجليقى بكل من قدم معه من اتباعه ، « وانبسط في عمارة ما حوله »(۱۱۵) ، ومن الغريب أن ابن مروان ترك بصماته واضحة على اسم موضع بهذه المنطقة يعرف اليوم Vez de Marban فسره دكتور محمود مكى بأنه « فحص مروان »(۱۱٦) ، ولم يلبث ابن مروان أن استرد نشاطه في مهاجمة قرى المسلمين وأراضيهم المتاخمة لملكة اشتوريش مظهرا ولاءه واخلاصه للملك الفونسو الذى آواه في بلاده وغمره بكرمه ، وأظله بسابغ نعمته (۱۱۷) .

فلما انتهى ذلك الى ابن مروان زال عن بطليوس واحتل بها قائد المنذر الوليد بن غانم ، فخرب ديارها وتقدم ابن مروان الى بلاد العدو ٠٠) ، ويعلق د ، محمود على مكى فى تحقيقه للمقتبس من أنباء أهل الاندلس لابن حيان (هامش رقم ٦ ، ص ٣٨٣) على استقبال اذفنش لابن مروان وسلعدون فى بلاده بقوله « انما كان حرصه على الايقاع بين المسلمين حتى بندسط أيدى الثوار من أمثال ابن مروان وسعدون السرنباقى واشباهما فى بلاد المسلمين ، وتتزايد غاراتهم على ثغور الدولة ويقتطعوا بذلك له من المعاقل والقرى ما يستطيعون ، فيسكن النصارى ما يستولى عليه هؤلاء الثوار من أطراف الثغور ويعمر بهم نواحيها وقراها التى يخليها المسلمون » ،

<sup>(</sup>۱۱٤) حصن بطرلسة : لعله محرف من بطريشة الذي يعرف اليوم بالسم لابدراخة La Pedraja ، وهي بلدة على بعد ٢٠ك٠م الى جنوب بلد الوليد كما تبعد عن مجرى وادى دويره بنحو عشرة كيلو مترات ( راجع التفاصيل في البحث القيم الذي أعده د ، محمود مكى حول هذا الاسم في تحقيقه للمقتبس لابن حيان ، تعليق رقم ٦١٥ ، ص ٦٥٥ ) ،

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳۸۳ ۰

<sup>(</sup>۱۱۲) ارجع الى تحقيق د · محمود على مكى لمقتبس ابن حيان ، ص ٦٥٦ ·

<sup>(</sup>۱۱۷) اجاد دوزى فى عرض الاخبار المتعلقة باعمال ابن مروان ، ولكنه خصص له دورا لم يكن يحلم به فى اعتقادنا ، يقول دوزى « ولما تمكن ابن مروان من حشد عصابة من بين مسالمة ماردة وغيرها ، دعاهم الى دين جديد هو وسط بين المسيحية والاسلام ، وتعاهد مع الفونسو الشالث ملك ليون والحليف الطبيعى لجميع من يثور ضد حكومة قرطبة » ويبدو ان عبارة =

ومن امثلة خرجاته ضد المسلمين ما حدث فى نهساية عام ٣٦٦هـ ( ٨٧٨م ) عندما اوقع بنحو سبعمائة فارس من المسلمين فى الموضع المعروف بالبربرية(١١٨) ، فأبادهم عن آخرهم(١١٩) ، وكان ذلك فى

دوزى عن دعوة ابن مروان لدين جديد وسط بين الاسلام والمسيحية اقتبسها من ابن حيان وترجمها حرفيا ، يقول ابن حيان ( في المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٥ ) « فارق الجماعة وجاور اهل الشرك ووالاهم على اهل القبلة ، ثم بدا له غير ذاك آخرا ففارق مجاورة الكفرة ولاذ بالطاعة » ، وقوله في المقتبس تحقيق د • مكى ( ص ٣٤٤ ) » وضافرا الشرك واحدثا في الاسلام احداثا عظيمة ، وبثا الغارات على المسلمين ، وصارا في القفر بين الاسلام والشرك » ، وينقل ابن عذارى نفس هذه الكلمات ، في حين تبدو العبارة في تاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية اقل وضوحا • ويعتقد كوديرة

(Codera: los Beni Meruan, Op. Cit., P. 27).

انه لا يوجد اساس كاف للتأكيد أو حتى للقول بأن مروان دعا الى دين جديد ، وفي كتاب المقتبس لابن حيان تحقيق د٠مكى يتمثل راى د ٠ محمود على مكى في رفضه التام لراى دوزى واتفاقه مع كوديرة ، فنص ابن القوطية وابن حيان يقصد بالاسلام والشرك هنا بلاد المسلمين وبلاد النصارى وليس المسيحية والاسلام ( انظر تحقيقات د ٠ مكي ، ابن حيان ، المقتبس ، من انباء أهل الاندلس ، تحقيق رقم ٥٦٩ ، ص ٦٢٣ \_ ٦٢٤ ) • ويبدو أن صفة التنصر والارتداد عن الدين الاسلامي قد لحقت ببعض الثوار المولدين الخارجين عن السلطة المركزية وكان شيئا مالوفا في تلك الفترة خاصة عقب ردة عمر بن حفصون وتنصره وكان قد ثار هو الآخر في نفس الفـترة التي ثار فيها ابن مروان الجليقى ( انظر محمد عيسى الحريري، ثورة عمر بن حفصون ، ص ٣٦ ) وقد ربط الدكتور محمد عيسى الحريري بين أحداث حركة التطرف الديني او حركة الاستشهاد التي كانت قد ظهرت في عصر عبد الرحمن الاوسط ، واستمرت في عهد ابنه الامير محمد وبين تنصر عمر بن حفصون ، ونحن نری ان الرای الذی جاء به دوزی غیر صحیح وربما کان تنصر عمر بن حفصون قد اوحى له انه لابد لابن الجليقى بدوره أن يرتد هو الآخر او يدعو لديانة جديدة ٠

لله المصادر الاسبانية المسيحية باسم La Polvoraria باسم المصادر الاسبانية المسيحية باسم عرفت في المحركة ارجع الى : ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق وعن هذه المعركة ارجع الى : ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق دكتور محمود على مكى،هامش رقم ٢١٦ ص ٢٥٦وص٢٥٠ =

صيف سنة ٣٢٦هـ ( ٨٧٨م ) ٠

ومن الجدير بالذكر ان المصادر العربية لم تشر الى هذه الواقعة ، باستثناء ابن عذارى الذى اورد خبرها موجزا للغاية ومشوها(١٢٠) ، وابن حيان(١٢١) وابن الاثير(١٢٢) اللذان تحدثا عنها في شيء من التفصيل مع اختلف طفيف في الرقم الدال على عدد اجناد السرية الاسلامية التي اوقع بها ابن مروان الجليقي واصحابه .

وفى عام ٢٦٤ه ( ٧٧٧م ) عاد هاشم بن عبد العرزيز من الاسر (١٢٣) فكانت عودته بردا وسلاما على الامير محمد الذى فجع بأسره وظل فى قرارة نفسه يحن حنينا متواصلا الى سماعه ومجالسته وان كان فى الظاهر يعرض على عجلته وتهوره ، وفى نفس الوقت كان يعمل فى الخفاء على خلاصه من أسره (١٢٤) ، فكان يراسل الفونسو

وراجع أبن الاثير ، الكامل ، ج ٢ ، ابن خلدون ، كتـــاب العبر ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٩ ، العبر ، ج ٤ ، ص

Albornoz, la Batalla de la Polvoraria, anales de la Univ. de Madrid, Fasc. III, 1932, PP. 225-238).

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳۸۲ ، وقارن ابن الاثیر ، الکامل فی التاریخ ، ج ٦ حوادث سنة ۲٦٣ .

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۱۰۳ .

١٢١) ابن حيان ، المقتبس من انباء أهل الاندلس ، ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>١٢٢) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن حیان ، المقتبس من انباء آهل الاندلس ، ص ۳۸۲ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۱۲٤) لقد كان الامير محمد في قرارة نفسه ، رغم ما يبديه علنا من ذم في هاشم بن عبد العزيز وانتقاده لعجلته وتسرعه بحيث انتهى الى الاسر ، يتمنى أن يفك أساره، فلما أطلقه الفونسو من أسره ، سر الامير محمد سرورا عظيما كتمه في نفسه ولم يظهره لحساد هاشم حتى لا يتعرض للحرج ، وتظاهر بالاعراض عنه نحو سنتين ، ثم أخذ يقربه ويدنيه منه حتى استعاد هاشم مكانته الاولى من قلبه ، ويذكر عيسى الرازى أن وزراء الامير محمد أصحاب هاشم بن عبد العزيز انقلبوا عليه بعد وقوعه في الاسر ، ولم يترددوا في اظهار الشماتة به واساءة القول =

ويواصل ابن مروان الجليقى بذل طاعته وولائه للملك الفونسو الثالث ، ويسجل ذلك بمشاركته في اعتداءات الجلالقة على اراضى الثالث ، ويسجل ذلك بمشاركته في اعتداءات الجلالقة على اراضى ملك جليقية دار الاسلام ، وفي هذه الغيزاة خدع الفونسو الثالث

فيه وايدوا راى الامير محمد في الومه لما سببه طيشه وعجلته وقلة احكامه لنظره من هزيمة عسكره، وكان هؤلاء الوزراء مدفوعين في ذلك بما اقدم عليه حساده من تجريح ، ولم يقف الى جانب هاشم منهم الا وليد بن عبد الرحمن بن غانم الذى خالفهم في ذلك ودافع عنه ، وصوب رأى الامير فيه ، وشجعه على المضى في تخليصه من اسره على الرغم من أن وليد هذا لم يكن تربطه به ثم رابطة صداقة وانما كان يبتغي الانصاف ، وكان ابن غانم يتعهد اسرة هاشم النساء اسره ويحمى ضياعه ( لمزيد من التفاصيل ) ، راجع ابن حيان ، المقتبس ، من انباء اهل الاندلس ، ص ٣٨٩ — ٣٩١ ، أخبار مجموعة في تاريخ الاندلس ، ص ١١٤٤ ، وما يليها ) .

<sup>(</sup>١٢٥) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٩ ، عبد الرحمن الحجى ، اندلسيات ، المجموعة الثانية ، طبعة دار الارشاد ، ص ١١٧ ، حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳۹۵ .

<sup>(</sup>١٢٧) المصدر السابق ، تعليق رقم ٦٢٥ ، ص ٦٧٠ – ٦٧١ ·

عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، فقد اظهر له انه انما يقصد طليطلة فلما اجتاز السلاسل الجبلية التى تفصل قشتالة عن الاندلس ( الدرب الثانى ) وخلف وادى تاجه ، افصح عن وجهته الحقيقية وهى كورة ماردة بلد ابن مروان ، فهاجم حصن دوبل Los Adobales الواقع على مسافة تبعد نحو ٢٠ ك٠م الى الجنوب الشرقى من بطليوس ، فهاجمه الملك وافتتحه وقتل عددا كبيرا من حاميته (١٢٨) ،

اثارت خديعة الملك لابن الجليقى استياءه لاسيما وان الملك استهدف الاغارة على بلد ابن الجليقى ، فأظهر انقباضه وسخطه وان كان قد كتمهما عن الملك ، ولكن هذا الاخير لاحظ قطوبه وتغيره ، فلما ساله عن سبب تغيره وانقباض نفسه أنكر ذلك وأظهر له التبرؤ مماظنه به من استيائه لما فعله من وطئه لبلده ، وانتهت الغزوة ، وعاد الملك الى مقرر ملكه ، وعاد ابن مروان الى حصنه ، فأقام مدة من الوقت مستوحشا من الملك ، وامتدت الجفوة بين الحليفين ، وكان الباعث على هذا التحول تشكك ابن مروان فى نوايا الملك تجاهه ، لما عرف من غدره ، وتذكر ابن مروان غدر ملك جليقية السابق سميه وسلفه الفونسو الثانى العفيف بحليفه محمود بن عبد الجبار (١٢٩) ، وعندئذ عزم على فض الحلف القائم بينه وبين الملك الجليقى وعدم التبعية له ، وقرر العودة الى بلاده واستئناف ما كان قد انقطع بدخوله فى خدمة الفونسو الشياك .

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د ، مكى ، ص ٣٩٦ ، وقد انفرد ابن حيان بهذه الرواية من مؤرخى العرب ، اما المصادر المسيحية فقد اخطأت فى كثير من تفاصيل الغزوة فجعلت من ابن مروان الجليقى خصما لالفونسو و الثالث بحيث حاربه الفونسو ، كما تبالغ فى ذكر عدد القتلى من المسلمين ، وتخطىء فى تحديد موقع المعركة ، ( راجع تعليق رقم ٦٢٨ ، ص ٥٧٢ ،

Aguado Bleye, Manual de la Historia, P. 48).

• الجبار عبد الجبار عبد الجبار عبد الجبار (۱۲۹)

ومن المحتمل أنه قضى فترة الانتقال بين عودته من غزوة حصن دوبل وانقلابه على الفونسو الثالث ، وهى تقرب من ٤ سنوات عاطلا عن الغزو بدليل أنه لم يرد فى المصادر العربية ذكر لنشاطه الحربى حتى سنة ٢٧١ه ( ٨٨٤م ) التى بدأ يلمع فيها من جديد اماما للنفاق والشاق .

ومن الثابت أنه نقل نشاطه الى بطليوس ، وهى المدينة التى استحدثها في عهد الامير محمد واتخذها معقلا له ، واضح أنه عاد اليها هذه المرة لتعمير ما تخرب من حصنها قبل أن يستأنف عيثه في المناطق المجاورة (١٣٠) ، وكان على الامير محمد أن يتحرك من جديد لوضع حد لعيثه ، ففي سنة ٢٧١ه ( ٨٨٤م ) وجه الامير محمد جيشا بقيادة ابنه المنذر الى بطليوس ليحد من نشاط عبد الرحمن الجليقي في غرب الاندلس ، فلما عرف عبد الرحمن بأمر هذا الجيش ترك بطليوس وفر الى حصن أشبر غزة (١٣٠) ليمتنع فيه ، وانتهر حصن أشبر غزة (١٣١) ليمتنع فيه ، وانتهر خاله المناس غزة الحيث المناس فيه ، وانتهر الى المناس غزة الحيث المناس فيه ، وانتهر المناس غزة المناس غزة المناس فيه ، وانتهر المناس فيه ، وانتهر المناس غزة المناس فيه ، وانتهر المناس فيه ، وانتهر المناس فيه ، وانتهر المناس فيه المناس فيه ، وانتهر المناس فيه ، وانتهر المناس فيه الم

<sup>(</sup>١٣٠) يذكر ابن خلدون « ثم وقعت المراودة في الصلح على أن ينزل عبد الرحمن بطليوس ويطلق الوزير هاشما فتم ذلك سحة خمس وستين ، ونزل عبد الرحمن بطليوس وكانت خربة فشيدها وأطلق هاشما بعد سنتين ونصف من أسره ، ثم تغير اذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارق ، وخرج من دار الحرب بعد أن قاتله ، ونزل مدينة انطانية Idanha-a velha بجهات ماردة وهي خراب فحصنها ،وملك ما اليها من بلاد اليون وغيرها من بلاد الجلالقة واستضافها الى بطليوس » ابن خلدون ، تاريخ ج ٤ ، ص ٢٨٥ .

ابن على النبرغرة بينما ذكره ورد الاسم خطئا في ابن الاثير على أنه اشبرغرة بينما ذكره ابن عذارى صحيحا ( ج ٢ ، ص ١٠٥ ) اذ يتفق في النطق تماما مع التسمية الحالية للموقع ، ويتسمى بهذا الاسم في الوقت الحاضر موضعان باقليم بطليوس الاول اشبر غزة دى لاسيرينا Esparragosa de la Serena والثانى اشبر غزة الارش Esparragose de lares في مقاطعة القصير Akcocer في مقاطعة القصير Esparragose de lares ويرجح ليفي بروفنسال الموضع الثاني ليكون المقصود من ويرجح ليفي بروفنسال الموضع الثاني ليكون المقصود من مصن اشبر غزة فهو يقع بين واديانه والمعدن حصن اشبر غزة فهو يقع بين واديانه والمعدن (Lévi-Provençal, Op. Cit., P. 298, Note 3).

الامير المنذر فرصة اخلاء بطليوس فقام بحرقها وتدميرها (١٣٢) .

ولم يكتف الامير محمد بذلك بل واصل توجيه حملاته لمحساربة ابن الجليقى ، ففى صيف العام التالى ٢٧٢هـ ( ٨٨٥م ) سير جيشا بقيادة ابنه الامير عبد الله ، والقائد هاشم بن عبد العزيز(١٣٣) الى الغرب ليحساصر عبد الرحمسن في حصسن اشبرغزة Esparragosa الذى كان قد تحصن فيه في العام السابق امام عسكر الامير المنذر ، وتم حصسار الجليقى ، ودارت بعض الاشتباكات ، ولكن هاشم لم ينل منه ماربا فقفل عائدا الى قرطبة دون نتيجة حاسمة (١٣٤) ،

ويسوق كل من ابن القوطية ، وابن خلدون روايتين تتشابهان الى حد كبير عن هذه الفترة من ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، فابن خلدون يذكر ان هاشم بن عبد العزيز سار فى سنة ٢٧١ه ( ٨٨٤م ) الى عبد الرحمن الجليقى « وحاصره بحصن مونت مولن ، ثم رجع عنه ، فأغار ابن مروان على اشبيلية ولقنت ، ثم نزل منت شلوط فامتنع فيه ، وصالح عليه الامير محمدا ، واستقام على طاعته الى أن هلك

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، Lévi-Provençal, Op. Cit., P. 298.

<sup>(</sup>۱۳۳) لم یکد هاشم یسترد مکانته ویحظی عند الامیر محمد حتی اسند الیه قیادة الجیوش ، ففی عام ۲۲۷ه ( ۸۸۰م ) غزا هاشم وحده بالصائفة الی سرقسطة وحاصرها حصارا شدیدا وانتسف حقولها واستولی علی ارباضها ( ابن حیان ، المقتبس تحقیق د . مکی ،ص ۳۹۹ ) ، وکذلك خرج هاشم فی تلك السنة الی کوره ریة لیقضی علی الفتنیة ویاخذ رهائن من اهل تاکرنا لیلزمهم بالطاعة (راجع ابن عذاری : البیان ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ وفی عام ۸۲۲ه ( ۱۸۸م ) عاد هاشم بن عبد العزیز الی مهاجمة سرقسطة وکان معه فی هذه المرة المنذر ابن الامیر محمد ، فدمر عمران سرقسطة وکان معه فی هذه المرة المنذر ابن الامیر محمد ، فدمر والقلاع وافتتح حصونا کثیرة ( البیان ، لابن عذاری ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ) .

الامير محمد ٠٠ » (١٣٥) ١ اما ابن القوطية فيقول « ثم ظهر ابن مروان ظهورا صار بذلك رئيس المولدين في الغرب ، وصار السرنباقي (١٣٦) تابعا له ، وخرج بعد قفل العسكر عنه في جيش عظيم ، فبلغ الى كورة اشبيلية وتوسط اعمالها ، وغنم حصن طلياطة (١٣٧) بمن فيه ، ثم تقدم فشق كورة لبلة ثم دخل اكشونبة وضبط بها جبلا يقال له منت شاقر ، فجبل الغرب كله وأفسده ، فلما طال غم الامير محمد به ، وجه اليه أمينا فقال له : يا هذا قد طال غمنا بك وغمك بنا ، عرفنا بمذهبك ، فقال لهم : مذهبي أن يباح لى البشرنل ابتنيها وأمدنها وأعمرها وأقيم الدعوة ، ولا تلزمني جباية ولا طاعة في أمر ولا في نهى ٠٠ ففعل (١٣٨) ، وصفت طاعته الى أن طامع هاشم يأخذ الثار فيه وقل للامير محمد انما كان تعاصي أمر ابن مروان علينا بأنه كان فيه وقال للامير محمد انما كان تعاصي أمر ابن مروان علينا بأنه كان هيه وأصحابه على ظهور خيولهم ، ينتقلون من موضع الى موضع ، وقد

<sup>(</sup>١٣٥) ابن خلدون ، العبر ، ص ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>١٣٦) سعدون السرنباقي: كما اتضح من سياق الاحداث هو صديق ابن مروان الجليقي الذي ناصره في العديد من المواقف اثناء ثورته ضد الامير محمد ، وكان فارسا شجاعا في ميدان القتال ، وفي عهد الامير محمد اسره النورمان الخارجون بساحل الاندلس الغربي وفداه منهم بعض اليهود ، ولكنه هرب من هؤلاء التجار اليهود الى الجبل الذي نسب اليه بين قلنبرية وشنترين ، وعاد الى حياة المغامرة والسلب والنهب الى ان قتل على يد الفونسو الثالث ملك ليون ( انظر ابن حيان ، المقتبس في تأريخ رجال الاندلس ، تحقيق انطونية ،

<sup>(</sup>۱۳۷) قرية بين اشبيلية ولبلة تبعد عن كلتيهما بنحو عشرين ميسلا (الحميرى) ، صفة جزيرة الاندلس ص ۱۲۸) ، وذكر الجغرافي مجهول الاسم أنها مدينة ازلية عجيبة الشكل رائعة البناء من بنيان الاشبان ، وبها حمامات عجيبة وأسواق حسنة وسور حصين ( ذكر بلاد الاندلس ، لوحة ۲۸ ) ،

<sup>(</sup>۱۳۸) من المعروف (كما سبق أن ذكرنا في موضعه) أن أول من بنى هذه المدينة عبد الرحمان بن مروان الجليقى في سنة ١٦٦٨ ( ١٣٨٥) في عهد الامير محمد وليس في سنة ٢٧١ ( ١٨٨٥) مكايذكر ابن القوطية ، وواضح أن نص ابن القوطية مضطرب خلط فيه بين وقائع ثورة ابن الجليقى •

صار الساعة فى مدينة ودور وقصور وبساتين محيطة بها فنخرج اليه ، فانى أرجو أن يظفر الله به ويخرج معى الولد عبد الله فقد كان لابن مروان اليه انحراف عند كونه بقرطبة ، فخرج الى اشبيلية ثم انتقل الى لبلة ، فلما بلغ ابن مروان الخبر ، أدرك الامر بعقله وذكائه ، فكتب الى الامير محمد : بلغنى أن هاشما خرج الى جهة الغرب ، ولست أشك أنه قد أطمعه فى أخذ الثأر منى كونى فى حصن وغلق ، وبالله لئن جاز لبلة الى لاضرمن بطليوس بالنار ثم اعود الى حالى الاول معك ، فلما قرا محمد حكتابه أمر بصرف الولد وصرف هاشم من الطريق فانصرفا ، ، » (١٣٩) ،

## وبمقارنة الروايتين تتضح لنا الحقائق التالية:

۱ ـ انه على الرغم من مكانة ابن خلدون كمؤرخ الا انه وقع في بعض الاخطاء التاريخية عندما كتب عن موقف حكومة قرطبة من عبد الرحمن بن مروان الجليقى في هذين العامين ۲۷۱ه ( ۲۸۸۵م ) ، و ۲۷۲ه ( ۲۸۸۵م ) ، فتد سجل خروج هاشم بن عبد العزيز في سنة ۲۷۱ه ( ۲۸۸۵م ) لحاربة ابن مروان الجليقى ، في حين ذكر ابن الاثير أنه في عام ۲۷۱ه ( ۲۸۸۵م ) خرج جيش من قرطبة بقيادة الامير المنذر وحده لمواجهة ابن مروان الجليقى (۱٤٠) ، وربما كان ابن خلدون يقصد أن خروج هاشم بن عبد العسزيز قد حدث سنة ۲۷۲ه ( ۲۸۸۵م ) على نحو ما أورده ابن عذارى في كتابه البيان (۱٤۱) ، كما أن نص ابن القوطية (۱٤۲) يؤكد أن خروج هاشم ، وهو حادث يدرجه ابن خلدون ضمن حوادث عام أن خروج هاشمن حوادث عام المناه على الرغم من أنه لم يحدد صراحة عاما لوقوع هذه الحوادث ، الا أن انتهاء النص بعقد لم يحدد صراحة عاما لوقوع هذه الحوادث ، الا أن انتهاء النص بعقد

<sup>(</sup>١٣٩) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>١٤٠) ابن الاثير ، الكامل ، ج٧، ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>١٤١) أبن عذاري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) أبن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٩٠ ٠

السلم النهائى بين الامير محمد وعبد الرحمن الجليقى ، وموافقة الامير على اقامة الجليقى فى بطليوس ، وتوقف كافة الحروب بينهما ( بدليل محمد لجيشه الذى كان متجها للمسرة الثالثة وفى ظرف عامين الى عبد الرحمن الجليقى بقيادة كل من هاشم والامير عبد الله يؤكد انه لابد وان يكون هذا النص متعلقا بوقائع جرت فى اواخر عام يركد انه لابد وان يكون هذا النص متعلقا بوقائع جرت فى اواخر عام الحوادث التى تتضمنها رواية ابن القوطية تتشابه الى حد كبير مع الحوادث التى وردت فى نص ابن خلدون ، لاسيما ما يختص بغارة الجليقى على كورة اشبيلية (١٤٣) واعمالها والاراضى التى حولها ، ففى ذلك ما يدعونا الى الاعتقاد بأن نص ابن خلدون كان يومىء الى اخبار خلك ما يدعونا الى الاعتقاد بأن نص ابن خلدون كان يومىء الى اخبار مسنة ٢٧٢ه ، وليس ٢٧١ه .

۲ \_ ان ما ذكره ابن خادون بشان تحصن عبد الرحمن الجليقى في مونت مولن عندما بلغه قدوم هاشم بن عبد العزيز مشكوك في صحته لاتفاق مصدرين موثوق بهما هما ابن الاثير وابن عذارى على أن ابن مروان الجليقى تحصن في سنة ٢٧١ه(١٤٤) ( ١٨٨٥م) بحصن اشبرغزه عندما بلغه خروج المنذر لحصار بطليوس ، ثم في عام ٢٧٢ه ( ٥٨٨٥ ) عندما بلغه قدوم هاشم بن عبد العزيز لقتاله (١٤٥) .

٣ ـ ان ابن خلدون اخطأ عندما ذكر أن ابن الجليقى صالح الامير محمد على أن يستقر فى حصن منت شلوط وأنه ظل به حتى وفاة الامير محمد • والواقع أن بطليوس كانت الحصن الذى اتفق مع الامير محمد

<sup>(</sup>١٤٣) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٩٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ص ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>١٤٤) ابن آلاثير ، الكامل ج ٧ ، ص ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) ابن عذاري ، البيان ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ٠

على الاستقرار؛ فيه كما يذكر ابن القوطية (١٤٤) والبسكرى (١٤٧) و ونعتقد أن ابن خلدون خلط هذه الحوادث مع جوادث عام ٢٩٢ه عندما لجا عبد الرحمن الجليقى الى حصن موتت شلوط وتبعه هاشم بن عبد العزيز الى هناك ، وحاصره كما شبق أن أوضحنا م

وباستقرار ابن مروان في بطليوس في أواخر عهد الامير محمد تبدأ هذه المدينة في الظهور والتالق ، اذ حظيت بعنايته واهتمامه ، فأمهرها بالمنشات العظيمة مدنية وحربية ، ويعتبر ابن الجليقي المؤسس الحقيقي لهذه المدينة منذ أن نزلها للمرة الاولى في عام ٢٦١ه(١٤٨) ( ١٨٨م ) ، وكانت بعد قرية(١٤٩) ، مهجورة(١٥٠) ، وكانت بطليوس على الرغم من الاضرار الفادحة التي سببها حرق المنذر لها في عام ٢٧١ه(١٥١) ( ١٨٨م ) ماتزال في حالة جيدة تؤهلها لأن تكون مقرا لعبد الرحمن الجليقي ، ويؤكد فلك التهديد الذي أرسله ابن مروان الجليقي الى الامير محمد سنة ٢٧٢ه ( ١٥٨م ) بحرق هذه المدينة لو تقدمت جيوش قرطبة خطوة الى بطليوس (١٥٢) ، ولو أن بطليوس كانت قد أحرقت حقا على يد المنظر محمد بحرقها في سنة ٢٧١ ( ١٨٨م ) ، ولما ابن الجليقي الامير محمد بحرقها في سنة ٢٧١ه ( ١٨٨٥م ) ، ولما استجاب الامير لطلب ابن الجليقي وأمر على الفدور بسخب قوات استجاب الامير لطلب ابن الجليقي وأمر على الفدور بسخب قوات قرطبة .

<sup>(</sup>١٤٦) ابن القوطية ، المصدر السابق ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>١٤٧) البكرى ، جغرافية الاندلس ، ص ١٢٢ ، حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>١٤٨) ابن الاثير ، الكامل ، ج٧ ، ص ١٨٩٠ .

<sup>(</sup>۱٤۹) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۱۰۲ ...

<sup>(</sup>١٥٠) ابن حيان ، المقتبس من أنباء أهل الإندلس ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>١٥١) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٧ ، ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>١٥٢) أبن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٩٠٠

#### ٣ - تمصير بطليوس:

تتفق جميع المصادر العربية على أن عبد الرحمن بن مروان الجليقى هو الذى أعاد بناء بطليوس ومصرها باذن من الامير محمد (١٥٣) ، باستثناء الحميرى الذى يجعل بناءها باذن من الامير عبد الله ( وليس الامير محمد ) ، يقول الحميرى « بطليوس بالاندلس من اقليم ماردة بينهما أربعون ميلا وهي حديثة الاتخاذ ، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقى باذن الامير عبد الله له في ذلك ٠٠٠ » (١٥٤) ،

وواضح من اجماع المؤرخين على أن بناءها حدث في عهد الامير محمد أن الحميري تجاوز الصواب في تأريخه لبناء بطليوس أذ أرجعه الى عهد الامير عبد ألله بدلا من الامير محمد ، وربما كان السبب في هذا الخطأ يرجع الى أن الحميري كان يقصد تجديد الاسجال لعبد الرحمن بن مروان الجليقي على بطليوس لأن هذا التجديد هو الذي تم في عهد الامير عبد الله (١٥٥) .

<sup>(</sup>۱۵۳) يقول البكرى « ومدينة بطليوس حديثة الاتخاذ ، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقى باذن الامير محمد ، لما أخرجه من قلعة الحنش ٠٠ » ( انظر البكرى ، جغرافية الاندلس ، ص ١٢١ ) ويقول ابن حيان : « وكان أحد من وقع بهاشم بن عبد العزيز مع سعدون بن فتح السرنباقى بكركر في أيام الامير محمد ، فل جيشه واسره ، فألقاه بيد الفونسو ملك جليقية ففكه بفداء ثقيل ٠٠٠ وهو الذى بنى بطليوس ومدنها وكان ابن ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رهينة عنده بقرطبة » ( انظر ابن حيان ، المقتبس في تاريخ رجال الاندلس ، ص ١٥ ) .

ويقول ابن عذارى « فأباح له الامير محمد الرحيل الى بطليوس والحلول بها ، وهى يومئذ قرية ، فخرج اليها وقفل عنه » ( انظر ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ، ص ١٠٢ وانظر نص ابن القوطية في تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨٩ ، ونص ابن سعيد في المغرب ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>١٥٤) الحميري ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>١٥٥) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق أنطونية ، ص ٥٣ ، ويقول =

وبعد أن جدد الامير عبد الله الاسجال للجليقى أرسل له أبن مروان يخبره بأنه لا يوجد فى بطليوس مسجد جامع يدعو للامير فيه ، ولا حمام واحد يغتسل فيه المسلمون ، كما طلب منه أن يرسل اليه بعض العمال ليتولوا بناء الجامع والحمام ، فتتحول بطليوس من ذلك من مقسر لسكنى أهل البصوادى الى حاضرة هامة بين حواضر الاندلس(١٥٦) .

فانفذ الامير عبد الله عددا من البنساة وكمية من المال يستعين بهسا ابن الجليقى في اقامة المنشات المذكورة ، فبدا عبد الرحمن الجليقى ببناء المسجد الجامع واتخذه من اللبن والطابية ، اما صومعة الجامع فقد بناها من الحجر وجعل للمسجد الجسامع مقصورة ، كذلك اقام الحمام ، وكان موقعه على مقربة من احد ابواب المدينة ،

ولم يهتم ابن مروان بتجميل بطليوس وتزيينها فحسب وانمسا اهتم كذلك بتحصين المدينة وتحويلها الى قلعة منيعة (١٥٧) ، فالبكرى

ابن حيان في ذلك « وفيها ( اى في عام ٢٧٥ه ) ايضا استدعى عبد الرحمن بن مروان المعروف بابن الجليقى صاحب بطليوس من الامير عبد الله تجديد الاستجال له على ما بيده منها ومن ذواتها ، وذكر امتساكه بالطاعة ، فأجابه الى سئله ، وجدد الاستجالة له على ما في يده فاقام على سكونه » • وانظر البكرى ، جغرافية الاندلس ، ص ١٢٢ حيث يقول « فلما توطد له الملك كتب الى الامير عبد الله وقد تولى الامر أن يجدد له سجلا على بلده وعقدا على قومه المولدين ، فأجابه الى ذلك» • سجلا على بلده وعقدا على قومه المولدين ، فأجابه الى ذلك» • كتب اليه الا مسجد جامع له يعلن فيه الدعاء للامير ولا حمام كتب اليه الا مسجد جامع له يعلن فيه الدعاء الامير ولا حمام يغتسل فيه ، فهم على كثرتهم بادية وان تحضروا ، وساله ان

بالحواضر ، فأجابه الى ما أراد » . القد سبق أن أوضحنا في الدراسة التمهيدية أن عبد الرحمسن الجليقي باعتباره رجل ثورة اختار منذ البداية بطليوس دون البشرنل لاستراتيجية موقعها الذي يتحكم في مدخل نهر واديانه ولان بها ربوة مرتفعة كانت منذ أقدم العصور مصدر قوة ومنعة =

يرسل اليه فعلة يبنون له الجامع والحمام فيلحق البلد

وابن عذارى والحميرى يؤكدون على قيام الجليقى ببناء حصن قوى في بطليوس ليكون مانعا لها ويقيها حصار اعدائه (١٥٨) ويذكر ابن حيان أن سور قصبة بطليوس كبرى مدائن أهل الغرب ، عمل أميرهم الاول عبد الرحمن بن مروان الجليقى كان مبنيا «بترب الطابية المرزوم بالمداوس وبالطوب المشمس »(١٥٩) وكما اهتم ابن الجليقى بالبناء الحسربي نراه يحسرص على اقامة مسجد خاص داخل القصبة (١٦٠) لانصاره وجنده ، واحاط بطليوس بسور كبير بناه من التراب (١٦١) ولم يكن المسجد الجامع ومسجد الحصن المسجدين الوحيدين بالمدينة فقد اقيم بها عدد من المساجد اقامها الاهالي (١٦٢) من بينها مسجد بناه أحد العلماء وهو على بن حسن بن شبوقة ، وكان من بينها مسجد بناه أحد العلماء وهو على بن حسن بن شبوقة ، وكان كثير العلم متصرفا في الأدب والظرف ، وكان موثقا، انصرف الى اشبيلية، ومات بها في أوائل أيام عبد الرحمن الناصر ، وقد عرف هذا المسجد بالسمه (١٦٣) .

ونستدل من احدى التراجم التى أوردها ابن الفرضى أن عبد الرحمن بن مروان حرص على رفع بطليوس الى مصاف الحواضر الاندلسية الكبرى ، فاتخذ لها قاضيا ليفصل فى الخصومات بين الناس ، ويقيم العدالة بينهم ، ففى الترجمة رقم ٥٨٤ يذكر اسم احد القضاة

دفاعية للمدينة ، وقد سبق ان اوضحنا في نفس الدراسة اعمال ابن مروان الحربية التي تتمثل في القصبة والحصن .

<sup>(</sup>۱۵۸) الحمـــيرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦ ، ابن عذارى ، البيـــان ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، البكرى ، جغرافيــة الاندلس ،

<sup>(</sup>١٥٩) ابن حيان ، المقتبس ، الجيزء الخامس ، نشرة شالميتا ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>١٦٠) التميري ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٤٦٠

<sup>(</sup>١٦١) المصدر السابق ، ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۹۲) نفسه ، ص ۲۱ ۰

<sup>(</sup>١٦٣) ابن الفرضي ، تاريخ علماء الاندلس ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ٠

الذين استقضاهم عبد الرحمن بن مروان الجليقى ، وفى ذلك يقسول «سلمان بن قريش اصله من ماردة ، وسكن قرطبة حينا واستقضاه ابن مروان ببطليوس، ثم صار الى قرطبة فسكنها وسمع منه الناس كثيرا، وكان ثقة سمعت غير واحد من شيوخنا يثنون عليه ويوثقونه ، وكان فصيحا بليغا ، وتوفى بقرطبة فى المحرم سسنة تسسع وعشرين وثلاثمائة »(١٦٤) .

Abdel Ghafour Rozi, The Social role of scholars in Islamic Spain, Boston University, 1983, P. 86-89)

<sup>(</sup>١٦٤) ابن الفرضى ، تاريخ علماء الاندلس ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ومنذ ذلك الحين تبدأ بطليوس في التألق والازدهار ، وسيمهد ذلك لكى تصبح في عصر الطوائف احدى العواصم الاندلسية الزاهرة ، خاصة في مجال العلم والادب ، ولا عجب أذ أن بطليوس كانت احدى مراكز المولدين في الغرب الاندلسي ، وقد نبغ من هؤلاء المولدين العديد من العلماء الذين نشأوا في بطليوس ثم انتقلوا منها الى غيرها من المدن مثل اشبيلية وقرطبة ، وقد بلغت بطليوس مكانة علمية كبيرة نافست قرطبة فيما بعد ، ولا شك بطليوس في ذلك يرجع الى عبد الرحمن بن مروان الجليقى مؤسس بطليوس الاسلامية ،

# البساب الأول الفصل الشاني

بطليوس في عهد خلفاء عبد الرحمن بن مروان

- ١ السنوات الاربعة الاخيرة من عهد عبد الرحمن الجليقي ٠
  - ٢ بطليوس في عهد عبد الله بن محمد حفيد ابن الجليقي ٠
    - ٣ سقوط دولة بنى الجليقى في بطليوس عام ٣١٨ه٠



# الفصل الثاني

#### ( )

### بطليوس في عهد خلفاء عبد الرحمن بن مروان

منذ أن استقر عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس ، وهو يسعى جاهدا لجعلها حاضرة لامارة مستقلة ، فلم يلبث أن ضم اليها عددا من الاقاليم والحصون التابعة لها ، واهمها مدينة ماردة(١) ، وحصن الحنش وحصن كركر وحصن منت شلوط وغيرها .

ولم يلبث ابن مروان ان تاق الى حياة المغامرة والغزو ، اما رغبة في توسيع رقعة امارته ، او اشباعا لهوايته في الغزو ، فلم يمض على مصالحته للامير عبد الله عام واحد حتى نكث عهده وعاد الى مسيرته الاولى في المروق والعصيان ، ودخل في طاعته عدد من الثوار المعروفين في تلك الآونة بالغرب الاندلسي ، ومنهم عبد الملك بن ابي الجواد الذي ثار في باجة (٢) Beja وامتلكها ، وتحصن في حصن مارتلة (٣) ثار في باجة (٢) وكان من اكثر حصون الغرب حصانة وله نصيب من المنعة ، ومنهم بكر بن يحيى بن بكر زدلف (٤) الثائر في مدينة شنت مرية Santa Maria de Algarve من وبناها حصنا اتخذ عليها أبوابا من الحديد ملبشة عجيبة الصنعة ،وفيه

<sup>(</sup>١) البكرى، جغرافية الاندلس، ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>۲) ابن حیان ، آلمقتبس ، تحقیق ملشور ، ص ۱۵ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ وراجع : عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ وراجع : Lévi-Provençal, Op. Cit., P. 341

<sup>(</sup>٣) تقع مارتلة على نهر واديانه على مقربة من بطليوس ولها حصن مشهور بالمنعة والحصانة ( انظر الادريسي ، المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ، ص ١٧٩ ، الحميري ، صفة لجزيرة الاندلس ، ص ١٧٥ ) .

<sup>(2)</sup> کان جده زدلف Zadulfo عجمیا ( مسیحیا ) مولی لبکر بن نجاد الاودی،فسمی ابنه باسم مولاه(ابن حیان،المقتبس، تحقیق ملشور ، ص ۱۱ ) .

يقول ابن حيان « وكان له ترتيب واهبة ورجال شجعان وعدة موفورة وكان يتشبه في سلطانه بابراهيم بن حجاج ، وله اصحاب الرأى وكتاب للعمل ، وكان له عهد مؤكد الى جميع من في طاعته باضافة أبناء السبيل وقرى النزال ، وحفظ المجتازين ، فكان السالك بناحيته كالسالك بين اهله وأقاريه (٥) ، « وكان هؤلاء الثلاثة ابن أبى الجواد وابن مروان الجليقي وابن زدلف قائمين بدعوة المولدين ، والباعلى من خرج عنهم ،

ولكى نستطيع أن نتفهم دور الجليقى فى هذه الفسترة يجب أن نرسم صورة الاندلس بعد وفاة الامير محمد عام ٣٧٣ه ( ٨٨٦م ) • أصبحت الاندلس جمرة تلتهب بسبب الشورات المشتعلة ضد الدولة الاموية فى كل مكان ، وشغل الامير المنذر فى السنتين اللتين قضاهما فى الامارة بمحاربة ابن حفصون (٦) ، ثم تولى الامير عبد الله عام ٢٧٥ه ( ٨٨٩م ) فبادر بطلب الصلح من ابن حفصون (٧) ، ولكنه عجز عن تسكين ثورة كورتى اشبيلية ولبلة (٨) ، وكان يسكن باقليم الشرف من

(۵) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق ملشور ، ص ۱۵ ، ۱٦ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ص ۱۳۷ ۰

<sup>(</sup>٦) تعد ثورة ابن حفصون عام ٢٧١ه ( ٨٨٤م ) نتيجة مباشرة لتورات الجليقى ففى هذا العام هرب عمر بن حفصون من قرطبة وقصد جبل ببشتر فارسل الامير محمد جيشا لحربه ، وواصل الامير توجيه عسكره لمحاصرته فى العام التالى ( انظر ابن الاثير ، الكامل ، ج ٧ ، ص ٤١٠ ، ص ٤٩ ، ابنعذارى ، البيان ج ٢ ، ص ١٠٠ ) ٠

Martinez y Martinez, Op. Cit., PP. 71-72. (Y)

<sup>(</sup>٨) وفى ذلك يقول ابن حيان « وفى سنة ست وسبعين ومائتين ثار بمدينة لبلة ، ايضا المعروف بابن عمرون من العرب واسمه عثمن ، فتعصب على المولدين والمسالة واستدعى سواد الناس فثاروا معه على عمرو بن سبعيد القرشي عامل الامير عليهم ، فدخلوا عليه بدار الامارة ونهبوا رحله واخرجوه عن المدينة ٠٠ وثار بجبل العيون من حصون لبلة المعروف بابن عفير، فاتصلت الفتنة بكورة لبلة كلها ، وامتدت شرقا الى ما عفير، فاتصلت الفتنة بكورة لبلة كلها ، وامتدت شرقا الى ما

القبائل اليمنية باشبيلية ولبلة وشذونة ضد قرطبة (٩) ، وراى ان يظهر القبائل اليمنية باشبيلية ولبلة وشذونة ضد قرطبة (٩) ، وراى ان يظهر ضعف الدفاع عن اشبيلية حتى يضمن التفاق العرب حوله ، فاوهم قبائل البربر المقيمة في ماردة ومدلين بأن كورة اشبيلية قد بلغ بها الضعف الى حد يسهل معه الاغارة عليها وانتهابها ، فسال لعاب البربر ، وتلهفوا على الاغارة عليها ، ولم يترددوا في غزو طلياطة من قرى اشبيلية ، وقتلوا سكانها ، واستباحوا اموالهم ، وعندئذ خرج الى اشبيلية موسى بن ابى العاصى واستنفر سكان الكورة للدفاع عن بلدهم ، وعسكر على مسافة ثلاثة أميال من طلياطة على كوم من جبل يسمى جبل الزيتون (١٠) ، وعند اللقاء تخاذل كريب عن عامل اشبيلية وفر

يتصل بها من قرى اشبيلية وغربا الى ما يتصل من كورة باجة ( انظـر ابن حيـان ، المقتبس في تاريخ رجال الاندلس ، ص ٦٧ ) كما يفكر ابن حيان في اخبار ثورة اشبيلية « وفي سنة ست وسبعين ومائتين ، هاجت الفتنة بكورة اشبيلية ايضـا واضطرب اهلها على سلطان الجماعة الامير عبد الله ثم خرجوا الى المعصية وسعى في تفريق الكلمة كريب بن عثمان بن خلدون ، المعصية وسعى في تفريق الكلمة كريب بن عثمان بن خلدون ، وكان امرىء سوء مصرا على الغش مبغضا للخلفاء ، فلما ارتضم الهل الكور حوله في الشقاق ، وتتابعوا في المعصية ، سـما الى مناغاتهم مخالف سليمن بن محمد بن عبد الملك الثائر بكورة ألقرموني من البربر البرانس ( انظر ابن حيان ، المقتبس في تاريخ رجال الاندلس ، ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٩) وفى هذا يقول ابن حيان « وكان دعوة كريب هذا من العرب في يمن من قبل حضر موت ودعوة ابن عبد الملك الشذوني فيهم من لخم ، ودعوة ابن عمرون اللبلى فيهم ايضا من خشين ، فلما ظهر تألبهم في عروبتهم ناغاهم الموالى والمولدون من أهل حاضرة أشبيلية بتوالدهم ، فخافوا المضريين من العرب والبتر من البربر من أهل كورة مورور مضادين لكريب بن عثمان من فعله ودعوته الى اليمانية ، ، » ( المقتبس ، تحقيق انطونية ،

۰ ( ۲۸ ص ۱۰) ابن حیان ، المقتبس انطونیة ، ص ۲۹ م Martinez y Martinez Op. Cit., P. 72.

مع قسم كبير من جيش اشبيلية ، فاضطر موسى بن أبي العاصي الي الانسحاب ، وتحصن في قرية وبر من اقليهم البر ، وعاد البربر الي احتلال طلياطة وأقاموا بها ثلاثة أيام يعيثون فسادا ، ونهبوا كل منطقة الشرف، وملئوا ايديهم بما غنموه في كل جهات الكورة، ثم عادوا الى بلادهم (١١) ، ولما علم ابن مروان بخبر هذه الغزوة وضعف الدفاع عن كورة اشبيلية عزم على غزوها بدوره ، وبث غاراته على نواحيها تحقيقا لهدفين : أولهما الظفر بأكبر قدر من الغنائم(١٢) واحراز مزيد من الانتصارات مما يقوى موقفه امام السلطة المركزية بقرطبة • والثاني مساعدة (١٣) كريب بن خلدون على مهاجمة اشبيلية ونهب احوازها ٠ فخرج في أواخر سنة ٢٧٦ه ( ٨٨٩م ) على رأس قوة من عسكره من بطليوس ونزل بقرية مورة ، وتقع بما يبعد عن اشبيلية بنحو ثلاثة فراسخ ، ومن هنا أخذ يشن الغارات على نواحيها ، وانتهبت قواته جميع المواضع التي مرب بها دون أن تعترضه أي قوة الى أن ملا عسكره الديهم بالتنائم ، وأشبع رغبته ، فقفل عائدا الى بطليوس ، وأثبت ابن الجليقي بهذه الغارة عجز الامير الأموى ووهنه ، كمسا استثار غضب الرعية على أميرهم وشجع اظماع أهل الشر في كل مكان ، ونستخلص من ذلك أن عهد: الامير عبد الله كان يموج بالفوضى والفتن والاضطرابات الى حد الله الامير عبد الله لم يكن يسيطر الا على قرطبة (١٤) وحدها ، فالعرب تظاهروا بعصبيتهم وظهر منهم زعماء استقلوا عن قرطبة مثل كريب بن خلدون زعيم التحضارمة في شرف اشبيلية (١٥).

<sup>(</sup>١١١) ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ٦٩ ٠٠

<sup>(</sup>۱۲) نفسه ، ص ۱۹ ، ۲۰

<sup>•</sup> ٣٣٩ محمد عبد آلله عنان : دولة الاسلام في الاندلس ، ص ١٣٥ (١٣) Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 74,

<sup>(10)</sup> وظهر كذلك ابراهيم بن حجاج الذى ملك اشبيلية وقرمونة ، وكان ابوه حجاج بكركر فى الوقعة التى اسر فيها هاشم بن عبد العزيز ثم ثار ابنه فيما بعد على الامير عبد الله ( انظر ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ص ١١ ) .

Aljarafe de Sevilla وعبد الله بن حجاج مع اللخميين في فحص لبلة ، وابن عطاف في منطقة منتيشة ، Mentusa ، وابن السليم Niebla في مدينة شذونة Medina Sidonia ، وابنودادفي لورقة Lorca ، والانقر في سم قسطة Zaragoza ، كذلك ظهر من البربر زعماء عصابات منهم الطماشكة (١٧) وبعض قطاع الطرق ما بين قرطبة واشبيلية ، وأسس يعضهم دويلات امتسال موسى بن ذى النسون وأولاده في شنت برية Santa Maria de Albarracin واقليش Santa Maria co ، وقونكه Cuenca ، ونواحي طليطلة (١٩) Malagon • ومنهم عمر بن مضم الهسترولي المعروف بالملاحي في Toledo جيان (٢٠) Jaen ، وزغال بن يعيش بن فرانك النف زاوى بحصن أم جعفر من بلاد الجوف من عمل ترجاله (٢١) Trujillo باقليم ماردة (٢٢) :، وثار بناحية الثغير الادنى ايام الامسير محمد من البرير أيضا محمد بن تاكيت المصمودي من لجدانية بين نهر دويره ونهر تاجه ، وفي قورية Coria وقلمرية Coimbra وشنترين(٢٣) Santarem ، الذي زحف الى ماردة وكان ينزل بها على أيام الامير محمد جند من العرب وكتامة ، فاستطاع بذكائه ودهائه أن يخرجهم من ماردة ، واستقر بها هو وقومه من مصمودة (٢١) ، فزحفت اليه جيوش

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 73.

<sup>(</sup>١٧) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ٧٠ ؛

<sup>•</sup> ۱۹ – ۱۷ ص ، تحقیق انطونیة ، ص ۱۷ – ۱۹ (۱۸) Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 74.

<sup>(</sup>٢٠) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ٢٥ ·

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ، ص ٢٢ ·

Lévi-Provençal, Histoire, t. I P. 34, Note I, la péninsule iberique, P. 252.

<sup>(</sup>۲۳) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، ص ۳٦٣ ، وهامش۱ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ۲۸۹ ، محمد عبد الله عنان ، دولة الاسلام في الاندلس ، ص ۳۳۹ ۰

<sup>(</sup>٢٤) ابن خلدون ، العبر ، مجلد ٤ ، ص ٢٨٩ ٠

الامارة من قرطبة ، فاستعان بعبد الرحمن بن مروان الجليقى الذى لم يتردد فى القدوم من بطليوس لمساعدته ، وظلت جيوش الامارة تحاصرهم شهورا ثم رحات بعدها الى قرطبة ، فبادر باعلان استقلاله بمساردة فاثار غضب الجليقى الذى كان قد ضمها الى دولة بطليسوس ونشبت بينهما الكراهية والعداوة (٢٥) ، واشتبكوا فى بعض المعسارك التى أسفرت عن هزيمة ابن تاكيت امام ابن مروان فى لقنت Fuente de قد سهل ابن خلدون هذه الوقائع فى النص التسالى «وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن صاحب بطليوس بسبب مظاهرته عليه ، وحاربه فهسزمه ابن مروان مرارا كانت احداها على لقنت ، استلحم فيها مصمودة، فقصت من جناح ابن تاكيت ، فاستجاش بسعدون السرنباقى صاحب قلنيرة (٢٦) فلم يغنه ، وعلا كعب ابن مروان عليهم وتوثق أمره وطلبه ابن حفصون فى الولاية فامتنع ثم هلك سنة ٠٠٠ أيام الامير عبد الله » (٢٧) ٠

وبهذا يتضح لنا دور عبد الرحمن بن مروان فى الثورة على الامارة وصراعه الاخير مع ابن تاكيت وانتصاره عليه ، ولم يرد تاريخ وفاته فى المصادر العربية وان كان ابن خلدون قد اكد كما جاء فى النص انه توفى اثناء حكم الامير عبد الله ، ويعتقد معظم المؤرخين المحدثين وعلى راسهم ليفى بروفنسال(٢٨) و د ، محمود مكى(٢٩) و د ، عبد الرحمن (٣٠) الحجى انه توفى فى عام ٢٧٦ه/٨م ،

<sup>،</sup> ۵۹٦ نابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ، مکی ، تعلیق (۲۵) الفتاب ، المقتبس ، تحقیق د ، مکی ، تعلیق (۲۵) ص ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳

<sup>(</sup>۲٦) صحتها قلنبيرة (Coimbra)

<sup>(</sup>۲۷) ابن خلدون ، كتاب العبر ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ وراجع ايضا ، محمود على مكى ، المقتبس لابن حيان ، حاشية رقم ٥٧٧ ، ص ٦٣٠ ٠

Lévi-Provençal, Histoire, t. I, P. 386.

<sup>(</sup>۲۹) د ۰ محمود علی مکی ، المقتبس ، ابن حیان ، حاشیة رقم ۷۹۰ ، ص ۹۳۰ ۰

<sup>(</sup>٣٠) عبد الرحمن الحجى ،اندلسيات ،المجموعة الثانية ،بيروت ==

وشجع اختفاء عبد الرحمين الجليقى من مسرح حوادث غرب الاندلس على ظهور دولتين فى الغرب: الاولى دولة عبيد الملك بن أبى الجواد فى بباجة ، ودولة بكر بن يحيى بن بكر فى شنتمرية الغيرب ، وكلاهما كان تابعا لعبد الرحمن الجليقى ، وهكذا تمزقت دولة عبيد الرحمن بن مروان الجليقى عقب وفاته ، أما عن أبناء ابن الجليقى فلا نعرف عنهم الا أخبارا بسيطة عن أبنيه مروان ومحمد ،

## (7)

بطليوس في عهد عبد الله بن محمد حفيد ابن الجليقي

( ۱ ) بطلبوس في مرحلة الانتقال بين رئادسة عبده الرحمسن الجليقى وحفيده عبد الله:

اما ابنه الاول مروان فقد خلف اباه عبد الرحمن على حكم بطليوس وذلك في عام ٢٧٦ه ( ٨٨٩ ـ ٨٩٠م ) أو بعدها بقليل ، ولكن حكم مروان لم يطل اذ توفى بعد توليه أمر بطليوس بشهرين و فآل أمرهم بعد وفاته الى الامير عبد الله ، فعقد على بطليوس لأميرين عربيين ، ربما فر بمقدميهما من كان ببطليوس من أعقاب عبد الرحمان بن مروان الجليقى الى حصن شونة ، هما مروان وأخوه عبد الله حفيدى عبد الرحمن الجليقى لابنه محمد (٣١) ، ولم يلبث الخلاف أن دب بين واليى

<sup>=</sup> ۱۹۲۹ ، ص ۱۱۸ ویرجح د ۰ مکی آن تکون وفاة عبد الرحمن بن مروان حدثت فی سنة ۲۷٦ استنادا الی آن ابن حیان ذکر آنه خرج فی عام ۲۷٦ه لغزوة قریة مورة ثم صمت عن ذکر آخباره بعد ذلك ( ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق انطونیة ، ص ۲۹ ) ۰

<sup>(</sup>٣١) ابن خلدون ، العبر ، المجلد ٤ ، ص ٢٩٠ . يقول ابن خلدون فى ذلك « ثم هلك اثر ذلك سنة ٠٠٠ ايام الامير عبد الله وولى ابن عبد الرحمن بن مروان ، واثخن فى البرابرة المجاورين له، وهلك لشهرين من ولايته ، فعقد الامير عبد الله على بطليوس لاميرين من العرب ، واحق من بقى من ولد عبد الله ابنا ابنه شونة ، وكانا اثنين من أعقابه وهما مروان وعبد الله ابنا ابنه محمد ، وعمهما مروان » .

بطليوس ، ربما بسبب التنازع على ولاية المناطق التابعة لبطليوس وقتل احدهما الآخر ، وشق عصا الطاعة على الامير عبد الله واستقل ببطليوس ، وما أن علم عبد الله حفيد عبد الرحمن الجليقى بهذه الاخبار حتى اسرع بمهاجمة المدينة وقتل حاكمها وسليطرعلى بطليوس وامتلكها ، واشتد خطره حتى اعاد الى الاذهان تاريخ جده عبد الرحمن ، فقد الثخن في حصون البربر المحيطة به ، وبث الغارات على نواحى بطليوس وارغم سكانها على بذل الطاعة ، واستكمل قتال جده لابن تاكيت صاحب ماردة ، ويبدو أن هذه الحرب لم تكن ذات طائل ، فقد اصطلحا ودخلا في طاعة الامير فترة قصيرة لم تلبث أن تجددت الحرب بينهما حتى أواخر أيام الامير عبد الله (٣٢) ، وكان عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقى هو نفس عبد الله الذي ذكره ابن حيان في المقتبس بقوله « وكان ابن ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رهينة عنه بقرطبة ، أقام بدار الرهن فيها مدة وآلت اليه امارة بطليوس بعد جده وعمه وإخبارهم طويلة »(٣٣) .

وتصمت المصادر العربية عن تزويدنا باخبار عن اسرة بنى عبد الرحمن بن مروان الجليقى بعد وفاة ابنه مروان سنة ٢٧٦ه ( ٨٨٩م ) ، كما أن ابن خلدون وهو المؤرخ الوحيد الذى يرجع اليالفضل في توضيح هذه الفترة الغامضة من تاريخ بطليوس لم يات

<sup>(</sup>٣٢) ويقول ابن خلدون « ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من اصحاب جدهما عبد الرحمن ، ثم اضطرب الاميران ببطليوس وتنازعا ، وقتل احدهما الآخر واستقل ببطليوس ، ثم تسور عبد الله منها سنة ست وثمانين فقتله ، وملك بطليوس واستفحل امره والمعجل له الامير عبد الله عليها ، ونازل حصون البرابرة حتى طاعوا له وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ، ثم اصطلحوا واقاموا جميعا طاعة الامير عبد الله ، ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم الى دولته ، ، » ( انظر ابن خلدون ، العبر ، مجلد ٤ ، ص ٢٩١ ) ،

<sup>(</sup>۳۳) ابن حیان ، المقتبس فی تاریخ رجال الاندلس ، تحقیق انطونیة ، ص ۱۵ ـ ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ۲۹۱ ۰

بتفاصيل عن حوادث بطليوس في الفترة بين مقتل مروان بن عبد الرحمن وبين اعتلاء عبد الله عام ٢٨٦ه ( ٩٩٨م ) ملك بطليوس ، ويأتينا كوديره بخبر غريب عن احداث عام ٢٨٦ه ( ٩٩٨م ) فهو يذكر أن الامير عبد الله قتل الثائر في بطليوس واستولى عليها سنة منة ٢٨٦ه(٣٤) ( ٩٩٨م ) وهذا خطا واضح ، فقد خلط كوديره بين الامير عبد الله بن محمد بن مروان بين الامير عبد الله بن محمد بن مروان الجليقى الذي تمكن من قتل صاحب بطليوس في تلك السنة ( ٢٨٦ه )

وواضح أن كوديرة قد فسر النص التالى الذى أورده ابن خلدون «ثم تسور عبد الله منها سنة ست وثمانين ، فقتله وملك بطليوس ، واستفحل أمره والمعجل له الامير عبد الله عليها »(٣٥) تفسيرا خاطئا ، فظن أن عبد الله الذى أورد ذكره أولا هو الامير عبد الله وهذا غير صحيح ، فلو أن الامير عبد الله هو المقصود بالهجوم على بطليسوس سنة ٢٨٦ ( ٩٩٨م ) لما عبر ابن خلدون عن ذلك بقوله ( وملك بطليوس ) لان بطليوس ملك طبيعى للامارة ، هذا من جهة ، الى جانب تعبير ابن خلدون بقوله « واستفحل أمره » ، وهذا يدل على أن المقصود هو عبد الله الجليقى ، فليس من المنطقى أن يستفحل أمر الامير ، ثم قول ابن خلدون ( والمعجل له الامير عبد الله ) يؤكد أن الجليقى هو المقصود بهذه الاعمال بدليل أن الامير عبد الله قد عجل البهجوم على المدينة بعد أن علم بتحركات الجليقى واستيلائه على بطليوس ، وأخيرا فابن خلدون حين يعنى الامير عبد الله ، لا يحذف بطليوس ، وأخيرا فابن خلدون حين يعنى الامير عبد الله ، لا يحذف عنهاقبه الاميرى ، وهذا يؤكد أن عبد الله حين ذكر فى العبارة ، لاول مرة ، كان يعنى به عبد الله بن محمد بن عبد الله حين الجليقى ، وأن

Codera, Los Benimeruan, Op. Cit., 53. (72)

<sup>(</sup>٣٥) ابن خلدون ، العبر ، مجلد ٤ ، ص ٢٩١ ٠

ابن خلدون قد فرق بين الشائر وبين الامير بأن منح الامير لقبه قبل بدء الحديث عنه •

وينبغى أن نشير بهذه المناسبة الى أن اختلاف الواليين العربيين اللذين ولاهما الامير عبد الله على بطليوس وتنازعهما على ولايتها وولاية ما يتبعها من أقاليم قد ترتب عليه خروج بعض المدن التابعة لامارة بطليوس عليها ، ويزودنا كل من ابن حيان(٣٦) وابن عذارى(٣٧) بخبر نستنتج منه أن حصن كركى وجبل البرانس انفصلا عن ولاية بطليوس فاستقل بهما ابن يامين وابن موجول من أعلام المخالفين ، الامر الذى دفع الأمير عبد الله الى توجيه حملة بقيادة عباس بن عبد العزيز القائد الى هذين الموضعين ، وتمكن من قتلهما ، والاستيلاء على حصونهما في سنة ٨٥٨ه ( ٨٩٨م ) .

# ( ب ) موقف بطليوس من حركة ابن القط:

في عام ٣٨٨ه ( ٩٠٠م ) اجتاز أهل بطليوس أحداثا خطيرة ، شملت بلاد الجوف كلها ، ماردة وبطليوس وطليطلة ، وطلبيرة ، وتتمثل هذه الاحداث في خروج الداعي المعروف بابن القط القرشي لقتال مملكة ليون ومن ورائه أهالي الجوف جميعا يساندونه ويجاهدون معه في سبيل الله(٣٨) ، وكانت بطليوس في تلك الآونة تحت سيطرة عبد الله بن الجليقي ،

<sup>(</sup>٣٨) يقول ابن حيان عن ابن القط ودعوته لأهل الجوف «فنزل نفزة عند بنى راشد على وادى انة فأقام لديهم شهورا ، وأظهر شأنه عندهم ، وخاطب من حوله يدعوهم ويعدهم ويمنيهم حتى استجاب له أهل ذلك الجانب ، واجتمع اليه جمع منه ثم ارتقى الى مكاتبة أهل ماردة وبطليوس وطليطلة وذلك الثغرفسارعوا =



<sup>(</sup>٣٦) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>۳۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، حوادث سنة ۲۸۵ه ( ۳۷) .

وابن القط هذا هو أبو القاسم احمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط بن هاشم بن معاوية ابن الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل، وكان من أهل العناية بالعلم والصناعة ، ومن المهتمين بوجه خاص بعلم النجوم ومعرفة الهيئة ، وكان وسيما حسن الصورة (٣٩) ، وقد خرج على الامير عبد الله داعيا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الى الجهاد فى سبيل الله ، وقد ساعد ابن القط فى دعوته هذه شخص يعرف بأبى على السراج المعروف بالزاهد (٤٠) ، دعاه ورغبه فى الجهاد ضد الشرك وخرجا معا الى فحص البلوط Canton de los Pedroches ، وجبل البرانس البلوط وازهاق الباطل ، ويرغبان هؤلاء القوم فى الجهاد ، ويصوران لهم الحق وازهاق الباطل ، ويرغبان هؤلاء القوم فى الجهاد ، ويصوران لهم الحق وازهاق الباطل ، ويرغبان هؤلاء القوم فى الجهاد ، ويصوران لهم

أعجوبة ما سمعت قط قصا والده قط

قد قلدوك السيف يا سيدي

والقريرط أولى بك والرط

اليه ٠٠ » ( انظر ابن حيان : المقتبس ، تحقيق انطونيــة ، ص ١٣٧ ، ١٣٨ ) ٠ ويقول ابن حيان أيضا « وتجول في بلاد البربر هنــاك

ويعول ابل حيال ايمه « وحبول ي بادة البربر مستك يظهر لهم الزهد ويدعو الى جهاد الكفرة ، فاجتمع له خلق عظيم من برابر الجوف والغرب ومن أهل طليطلة وطلبيرة اقتحم بها ارض جليقية ، فقصد منها مدينة سمورة وذلك سنة ثمان وثمانين » ( انظر ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣٩) أبن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ وقد قيل في جماله شعرا هو :

<sup>(</sup>٤٠) ذكر ابن حيان أن هذا الرجل كان من شرار الخلق ، كان يتردد بجهات الثغر مخيلا بالجهاد ، واشتهر بخبث الطوية وسوء النية ( ابن حيان : المقتبس ، تحقيق انطونية ص ١٢٧ ) وذكر عيسى بن أحمد الرازى نقلا عن ابن حيان أنه كان يلبس ثياب صوف وفي رجليه نعلان من حلفاء ، يركب حمارا ( ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ١٣٨ ) ويشبهه ليفي بروفنسال بالشائر الخارجي أبي يزيد مخلد بن كيداد اليورني في جبال أوراس لوافريقية على الدولة الفاطمية ، انظر : Lévi-Provençal Histoire وافريقية على الدولة الفاطمية ، انظر : Espagne musulmane, t. I, P. 382.

ضعف الامير عبد الله في مواجهة أعداء الدين ، ونجحا في دعوتهما في فانشالت عليهما حشود من أهل هذه المنطقة تمكنت دعوتهما في نفوسهم ، فاستألفا قبائلهم ، واستغويا طرائقهم ، واعميا بصائرهم (٤١) .

ومما لاشك فيه أن ابن القط استغل ما عرف به البربر من سذاجة وسرعة الايمان بالمعتقدات الدينية ، وهى ظاهرة وضحت عند البربر منذ أيام الفتـح العربى للمغرب ، استغلها قبله عقبـة بن نافع أحسن استغلال ، كما استغلها أيضا الداعية الاسماعيلى أبو عبد الله الشيعى .

وزحفت هذه الحشود الكثيفة من فحص البلوطالى فحص ترجيلة Trujillo حيث قبيلة نفزة البربرية ، فزعم انه المهدى ، ناصر الدين وعاصم المسلمين ، وهو بذلك قد سبق عبد الله المهدى وداعيته أبى عبد الله الشيعى بأعوام (٤٢) ، فانضم اليه اهالى تلك المنطقة ، ومن هناك وجه ابن القط دعاته ورسله (٤٢) الى جميع سكان الجوف والغرب ومن بينها أهل ماردة وبطليوس (٤٤) ، يدعونهم الى الجهاد معه ويعدونهم بالنصر على أهل جليقية ، ، ولم يلبث ابن القط أن أفصح عن هدفه الحقيقى وهو الاستيلاء عملى سمورة Zamora التى قام الفونسو بتعميرها سنة ١٨٠ه ( ١٩٨م ) وأسكنها بالنصارى ، واتخذها مقرا لحكمه ، ومركزا لتوجيه الغزوات الى دار الاسلام ، وأصبحت تشكل مقرا لحكمه ، ومركزا لتوجيه الغزوات الى دار الاسلام ، واصبحت تشكل تهديدا متواصلا على أراضي المسلمين لقربها منها ، وبعد ليون ، المقر

<sup>(</sup>٤١) ابن حيان: المقتبس، تحقيق انطونية، ص ١٣٣، ١٣٤٠ •

<sup>(27)</sup> ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٣٤ . ويقول ابن الابار « واجتمع اليه خلق عظيم يقال انهم بلغوا بين خيل ورجل ستين ألفا أكثرهم من برابر الجوف والغرب ، ومن أهل طليطلة وطلبيرة ، قصد بهم الى سمورة ٠٠ » ( انظــر ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤٤) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٣٨٠

السابق لملكة جليقية عنها ، وسبب انتقال الفونسو الثالث الى سمورة انزعاجا للمسلمين ، وعظم عليهم امتداد مملكة اشتوريش وليون الى ذلك ، وقد نال المسلمون من هذه المدينة أضرارا شديدة بسبب سهولة طرق قوات اشتورياش منها الى اراضيهم ، واستعصائها على المسلمين لمناعتها وقوة بأس حماتها ، بالاضافة الى انشغال الدولة الاموية عنها بقتال أهل الخلاف عليها بوسط الاندلس ، وانشفالهم عن المسلمين بصفة مؤقتة بخلاف الداخلية ، مما ترتب عليه انقطاع الجهاد ، ولكن المسلمين في مناطق الثغر كانوا يخشون اليوم الذي يفض فيه ملوك المسيحية خلافاتهم فينصرفون اليهم ، ويعبر ابن حيان عن مخاوف المسلمين بقوله: « وصار أهل كل بلد من الثغور وما جاورها مضطرين الى مسالمة المشركين وملاطفتهم لما بينهم وبين جيرانهم من داء الفتنة ، فهم مع ذلك يتهافتون الى الجهاد ويتطلعون الى دخول أرض العدو، فلا يجدون الى ذلك سبيلا ، ولا عليه معينا ، فلما وردتهم رسـل هذا الرجل وقرءوا كتبه ، طابت أهواؤهم فخرجوا نحوه مبادرين اليه ، مستبقين نحوه ، كانما صبح فيهم لقدر مكتوب وحين مجلوب ، وصاروا اليه على الصعب والذلول(٤٥) ٠٠٠ » · وبلغ عدد أنصار ابن القط من الفرسان والمشاة نحوا من ستين الفا أو أكثر ، خرج بهم من نفزة متجها الى سمورة ، حديثة الاستيطان ، وعبر بجمــوعه وادى تاجه وهو يعدهم بفتح سمورة وغيرها ، ولنا أن نتصور مدى افتتان هذه الحشود الضخمة من المريدين به ، وهو ما صوره ابن حيان عند وصفه للطريقة التي كانيحتال بها ابن القط على أنصاره ، فكان يتكهن لهم ويدعى ما يشبه المعجزات والكرامات الى غير ذلك من الاوهام التي يتغلب بها على عقول هؤلاء البربر البسطاء (٤٦) .

<sup>(</sup>٤٥) اين حيان ، نفس المصدر ، ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>٤٦) يقول آبن حيان « وعبر بجموعه وادى تاجه وهم معض (٤٦) معصوصبون) مزدلفون الى قربه ، وهو يتكهن لهم ويعدهم بفتح سمورة وما وراءها، ويقول لهم انه لن يأتى مدينة ويدنو =

ولحق بابن القط مزيد من المريدين الجدد من أهالى طليطلة وطلبيرة Talavera ، ووادى الحجارة Guadalajara ، وفي نفس الوقت بدأ الخلاف ينشب بينه وبين أنصاره القدامى من أهل نفرة ، فقد خاف رئيسهم وهو زعال بين يعيش بن فرانك النفزاوى أن يغلبه ابن القط على رئاسة قومه فقرر أن يفتك بابن القط ، وأن يغدر به ساعة لقائه مع العدو (٤٧) ، ثم زحف ابن القط في حشوده حتى نزل على ضفة وادى دويره بالعدوة التى تلى ديار الاسلام ، وعسكر أمام سمورة ، ومن هناك كتب الى اذفنش بن أردون را الفونسو الثالث ) ملك أشتوريش وليون يدعوه الى الاسلام وينذره بالصاعقة منه ، وكانت النتيجة أن غضب الفونسو وصمم على قتال ابن القط ، وذهب الى سمورة يعدها للقتال ، ثم أقام على ضفة نهر الوادى الكبير التى تلى سمورة ، ثم أشتبك الفريقان على ضفة نهر دويره ازاء

الى سورها الآخر قدامه وانفتحت له ، حتى فتن به كثير من الناس ، جهلة اتباعه ، واقاموه مقام النبى الصادق قوله ، لضعف عقولهم وسفاه احلامهم ، وكان يركب فرسا نضاحا كثير العرق ، فسأله بعضهم عن سبب كثرة عرقه بحيث لا يعرق خيولهم فقال : انى ما آمره بمكان احاول تجاوزه الا وملائكته تجذبنى للمقام عندهم وملائكة المكان الذى اؤمله تنازعهم وتستكرنى الى مكانها ، فلهذا ما ترون من عرق فرسى ، وزعموا انه كان يأخذ عدة أعواد يابسة فيضعها فى كمه ويشد عليها شبه المعتصر حتى يقطر منها رشح يشبه الماء بحيلة من الشعباذ قد احكمها يخيل أنه له ويقول هذه من بعض ما اعطانيه الله من الكرامة وساريكم اكثر منهذه فى اوقاته ان اخر الله المدة ، ومضى بهم على جهته يوم سمورة ٠٠٠ » ( انظر التفاصيل ، ابن حيان ، المقتبس تحقيق انطونية ، ص ١٢٥ ) ٠

ابن حيان ، المعتبس تحقيق الطولية ، ص ١١٥) ، المعتبس تحقيق الطولية ، ص ١١٥) القط بالباعه المحدد وكيف اساء ابن القط استقبال هؤلاء الانصار ، وكيف خرج لهم على حصان اشهب بثياب بيضاء وعمامة بيضاء،وكيف اختال امامهم بفرسه فكاد يقع امام قبته مما اساء اليه والى مكانته امامهم ( انظر التفاصيل في ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٣٥ ) .

سمورة ، فانهزم عسكر الفونسو عند أول لقاء وولوا الادبار ، فطاردهم رجال ابن القط وحصروا النصارى عند واد وعريقع قريبا من سمورة يقال له وادى اردونى فأبادوهم ، وجد فلولهم فى الفرار الى مدينتهم ، فجاءت هزيمة الاشتوريين على غير هوى زعال بن يعيش اذ كان يأمل فى ان تدور الدائرة على ابن القط حسدا فيه ، وعندئذ عزم زعال هو وقومه على خذلان ابن القط فنادى بشسعار الهزيمة ، وانسحب من المعركة هو واتباعه النفزيين ، فاقتدى بهم الناس ، ورجع أكثرهم ، فانتهز الفونسو هذه الفرصة وكرت عساكره على المسلمين ، وأذرعوا في صفوفهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، عند عبورهم النهسر ، وكانت كارثة محققة على المسلمين استمرت ثلاثة أيام وانتهت فى اليوم الرابع بهزيمة نكراء منى بها ابن القط ورجاله ، ولقى فيها مصرعه فى ٢٠ رجب بهزيمة نكراء منى بها ابن القط ورجاله ، ولقى فيها مصرعه فى ٢٠ رجب على باب سمورة ، وعرفت هذه الوقعة بيوم سمورة (١٨) .

وبمقتل ابن القط تنتهى الاحداث التى عاشتها بطليوس فى زمن الامارة فى ظل واليهم الثائر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقى ، حيث أن المصادر لا تمدنا بأى معلومات عن الفترة الواقعة بين حركة ابن القط عام ٢٨٨ه ( ٩٠٠م) وبين اعتلاء عبد الرحمن الناصر دست الامارة بقرطبة سنة ٣٠٠٠ه ( ٢٩١٢م) ، وهذا يعنى سكوت المصادر عن تحركات عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقى فى اثناء الاعوام العشرة الاخيرة من حكم الامير عبد الله الى أن يرد ذكره من جديد فى المقتبس لابن حيان فى حوادث عام ٣٠١ه ( ٣١٣م ) فى عهد عبد الرحمن الناصر .

۱۳۹ – ۱۳۸ ص ، تحقیق انطونیة ، ص ۱۳۸ – ۱۳۸ وراجع التفاصبل في : وراجع التفاصبل في : Cotarclo, Historia de Alfonso III, el magno, P. 265. Aguado Bleye, Op. Cit., t. I, P. 483.

ونستدل من رواية ابن خلدون على أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقي اقام على طاعة الامير عبد الله فترة من الوقت ثم شغل بمحاربة جيرانه بالغرب ، فاتصلت حروبهم حتى نهاية عصر الامارة (٤٩) ، وواضح من رواية ابن خلدون أن الفترة التي أقام فيها عبد الله بن محمد بن الجليقي على طاعة الامير عبد الله كانت موقوته ، وانتهت بقيام الحروب بينه وبين جيرانه ، ونعتقد أن هذه الحروب انما نشبت بينه وبينهم بهدف توسيع رقعة اراضيه ، ومد نفوذه على المدن والمواضع القريبة من بطليوس • ومن الواضح أن نفوذ عبد الله بن الجليقي صاحب بطليوس كان يشتمل على مدينة ماردة ويابرة وبعض الحصون كحصن اروش وقلعة المحنش ومنتانجش ومنت شلوط ، كما تحالف مع بعض الثوار امثال مسعود بن سعدون السرنباقي وكان متحصنا بحصن نياني (٥٠) ، ومسعود بن ادانس صاحب قصـــر ابن ادانس (٥١) ، وسنرى كيف ثار عليه بعض القائمين بدعوة المولدين في الغرب فيداية عهد عبد الرحمن الناصر ، وعمدوا الى ضم بطليوس اليهم والقضاء على دولة بنى مروان الجليقي واعنى بهم الحلفاء الثلاثة سعيد بن مالك صاحب باجة (٥٢) ، ويحيى بن بكر صاحب اكشونبه صهره ، وابن عفير صاحب لبله(٥٣) ، اتفقوا على محاربة ابن الجليقي .

<sup>(</sup>٤٩) ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥٠) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٥١) المصدر السابق ، ص ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٥٢) كان قد أخرج العناصر العربية من باجة وتزعم دعوة المولدين ممتثلا ما كآن قد حققة عبد الرحمن بن مروان الجليقى من قبل فى رئاستهم وتشيخهم على جماعتهم •

<sup>(</sup>٥٣) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١١٦ - ١١٧٠

( ج ) بطليوس في ظل السنوات الثلاثة الاولى من عهد عبد الرحمن الناصر:

فى بداية عام ٣٠١ه ( ٩١٣م ) فاجأ اردون بن اذفونش ( ٩١٤ - ماك استوريش وليون(٥٤) أهالي مدينة يابرة بغزوهم ،

(02) توفى الملك الفونسو الثالث فى ( ٢٩٨ه ) فى ٢٠ ديسمبر سينة ١٩٥٥ موض قصير وقد بلغ من العمر٢٦عاما،وكان قدحكماريع سنوات حكما مشتركا و ١٣ سنة منفردا • فقد كان قد اسيند الى أردون Ordoño حكم مملكة جليقية فى حين تولى ابنيه الاكبر غرسيه Garcia حكم مملكة ليون وابنه فرويله Fruela حكم الستوريش ، ونونة فراند Nuno Fernadez حكم الشتوريش ، ونونة فراند عربته الاثيرة لديه فى رفقة وقنع الفونسو بالمقام فى سمورة مدينته الاثيرة لديه فى رفقة زوجته خمينة ، ومواصلة الصراع ضد المسلمين الى أن توفى فى نهاية عام ٢٩٨هـ • ١٩٥٠ ، ( راجع :

Cotarelo, Alfonso III el Magno, P, 519, Aguado Bleye, Op. Cit., P. 485).

أما اردون فقد عهد ابوه الفونسو الشالث الى بنى موسى بن قسى اصحاب سرقسطة بتنشئته ، فعاش فى كنفهم حتى سنة ( ٢٧٣ه ) ١٩٨٢م وفى سنة ( ٢٧٣ه ) ١٩٨٢م اسند اليه ابوه حكم مملكة جليقية ، فظلل يتولاها الى ان توفى اخوه الاكبر غرسية فى سنة ( ٢٠٠٣ه ) ١٩٨٤م ، واستقر فى مدينة ليون التى اصبحت مركزا للادارة والحكم ، وفيها انشا قصره الملكى والكاتدرائية ، اما عن نشاطه الحربى فكان موفقا ، ويذكر والكاتدرائية ، اما عن نشاطه الحربى فكان موفقا ، ويذكر أجوادو بليى انه اجتاح اراضى ماردة فى سنة ( ٣٠١ه ) ٣١٩م واستولى على حصن الحنش وذبح كل حاميته وأن عبد الرحمن واستولى على حصن الحنش وذبح كل حاميته وأن عبد الرحمن الناصر رد على هذه الغارة الشنعاء بحملة سيرها بقيادة ابن ابى عبدة نحو حصن غرماج الدون للدفاع عنها واشتبك مع ابن ابى عبدة فى معركة ضارية اردون للدفاع عنها واشتبك مع ابن ابى عبدة فى معركة ضارية انتهت بهزيمة القائد المسلم ومصرعه ( راجع

ولكن ليفى بروفنسال يذكر استنادا الى رواية الرازى ان الحملة كانت موجهة الى يابرة (فى الاقليسم الذى يعسرف اليوم فى البرتغال باسم اليمتيخو Alemtejo ، وأن الحمسلة الموجهة الى ماردة حدثت بعد أن أصبح ملكا على ليسون أى على أثر وفاة أخيسه غرسسية فى سسنة ( ٣٠٢ه ) ١٩١٤م ، ويستند ليفى =

ففي أول هذه السنة (صيف عام ٩١٣م) عبا أردون الثاني قواته وعزم على قصده مدينة يابره ، فخرج على رأس هذه المشود الكثيفة التي يلغت ثلاثين الفا(٥٥) من الفرسان والمشاة والرماة نحو الثغر الجوفي ، وكان يتولى يابره آنذاك من قبل الامير عبد الرحمن بن محمد ، مروان بن عبد الملك بن أحمد ، فنزلت عساكر أردون على يابره يوم الاربعاء ١٣ من المحرم من عام ٣٠١ه ( ١٩ أغسطس ٩١٣م ) ولم تكن أسوار يابرة من الحصانة الكافية بحيث تستطيع أن تصمد لحصار طويل ، قفد كان سورها خلوا من الدراوي ( الستائر العليا ) كما أنه كان باحد جوانبه من الخارج تل كبير من ازبال المدينة التي يطرحها الاهالي ٠ واول ما فعله اردون انه طاف حول سورها يتفحصه عساه يعثر على نقطة ضعيفة فيه يجتاح منها المدينة ، فالفاه سورا متطامنا منخفضا قد سقطت شرفاته وسيتائره ، وكانت الازبال قد تكدست واحدث كوما مرتفعا يكاد يتساوى في ارتفاعه مع ارتفاع السور ، وعندئذ تكشفت له نقاط الضعف في الدفاع عن يابره واستبانت له العبورة في سيورها ، فتحركت اطماعه في فتحها بعد أن كان هدفه هو مجرد الغارة ، فمن هذا الكوم يمكن أن يجتاح المدينة بكل يسر وسهولة ويقضى على مقاومة أهلها دون أن يستطيعوا له دفعا • ويبدو أنه تظاهر بجهله لنقطة الضعف في سورها ، فصاصرها من كل جانب ، وجد في منازلة

<sup>=</sup> بروفنسال في ذلك على رواية لابن خلدون وعلى رواية راهب Lévi-Provençal, Op. Cit., t, 11 P. 36 -- Codera, امم Benimeruan, P. 54, 59).

وان كان راهب سيلوس يجعل هذه الغزوة فى العام الرابع من حكم أردون الثانى ، والمقصود بذلك العام الرابع من وفاة الفونسو الثالث .

<sup>(</sup>٥٥) ابن حيآن ، المقتبس ، تحقيق شاليتا ، ص ٩٣ ، مدونة عبد الرحمن الناصر ، تحقيق غرسيه جومث وليفي بروفنسال ، ص ٤٣٠

Una crónica anónima de Abd Al Rahman III, al Nasir, P. 43, Aviles Fernandes (M.) y otros, España musulmana, t. V de la serie: nueva historia de España, Madrid, 1980, P. 106.

اهلها (٥٦) • ويصف ابن حيان نقلا عن الرازي اقتحام اردون للمدينة وصفا تفصيليا دقيقا ، فذكر انه أمر جميع فرسانه بالترجل عن خيولهم للاشتراك في القتال بما فيهم القوامس والاباترة ( لعلها جمع لباتر اي الأب عند المسيحيين ) ولم يستثن من رجاله سوى خمسة افراد من مشيخة اهل بيته (٥٧) • ثم بداوا يهاجمون اهالي المدينة المترسين باعلى السور ليدفعوا عن المدينة واستخدموا في هجومهم النبال والسهام الحارقة التي لم يستطع المدافعون أن يتجنبوها لخلو السور من ستراته او ذرواته ، فلما اشتد الهجوم وتكاثرت عليهم النبال وعجر المسلمون عن الصمود واصبحوا هدفا للرماة ، تركوا الاسوار مكشوفة وتراجعهوا عنها الى داخل المدينة ، وعندئذ خلا الجو للقوات الليونية للتسور عن طريق كوم الازبال الى اعلى السور ، وتمكنوا بفضل هذا الكوم من فتح ثلمة في السور كانت قد سدت بالبناء مؤخرا ، ومنها اخذوا يتسللون المي قلب المدينة ، فما شعر اهل المدينة الا وهم قد دخلوا عليهم من جميع نواحيها ، وصاروا معهم فيها ، فاحتمى المسلمون عند ذلك في دفاعهم ، وشدوا عليهم شدة رجل واحد حتى المرجوهم من داخلها ، وعادوا الى سورهم فصاروا في اعلاه ، وقتلوا من العدو خلقا »(٥٨) .

وهكذا اخفق الهجوم الاول لقوات اردون الثاني ، عندما كر عليهم الاهالي فاخرجوهم من السور ، وارتقى المدافعون ممشاه الكشوف Promenoir من جديد · وكان لكرة المسلمين على القوات الليونيسة

<sup>(</sup>٥٦) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>۵۷) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ۹٤ ، مدونة عبد الرحمن الناصر ، ص ٤٤ •

<sup>(</sup>٥٨) المصدر السابق ، ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٥٩) ممشى السور هو طريق المدافعين باعلى السور الذي يتحركون عليه للدفاع عن المدينة ، وكان ممثى السور في استوار المدن الاسلامية مزودا في العادة بستارة ذات دروات وشرفات ، ولكن هذه الستارة كانت مهدمة في سور يابرة •

أثرها العميق في نفوسهم ، فقد أخرجوا من المدينة بعد أن افتتحوها ، ولم يطيقوا أن يفلت الزمام من أيديهم واستشاطوا غضبا ، ثم إنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وكروا كرة رجل واحد ، فأوقعوا بالمسلمين هزيمة نكراء اشد اثرا على المسلمين من الهزيمة الاولى ، واضطر المسلمون الى التراجع عن الاسوار، فاقتحمتها قوات أردون الثاني من جديد، والتحموا مع أهل المدينة في معركة عنيفة قتل فيها عدد كبير من الجانبين ، ودارت الدائرة على المسلمين ، فأذرع فيهم الليونيون قتلا ، وتكاثروا عليهم ، وأرغموهم على التراجع الى موضع بشرقي المدينة على مقربة من السور فحصروهم فيه ، ولم يستطيع المسلمون الدفاع عن أنفسهم لاكتظاظهم في هذا الموضع الضيق وصعوبة تحركهم فيه ، فسهل ذلك على الليونيين ابادتهم فقتلوهمعن آخرهم، واستباحوا المدينة ، فسبواجميع نسائهاو أطفالها عدا عشرة افراد من وجوه أهل يابرة لجأوا الى احدى المنشات الاثرية وارتقوا الى اعلاها وتحصنوا فيها ، وتحكموا في الدفاع عن انفسهم من قمة ذلك المبنى الى أن أجنهم الليل وفتر العدو عن ملاحقتهم بالقتال ، فتسللوا اثناءالليل واتخذوا من ظلامه ستارا اخفاهم حتى خرجوا منها الى مدينة باجة ، ولم ينج سواهم من أهل المدينة جميعا (٦٠) ، والظاهر أن عددا من الاهالي لاذ بالمساجد فذبحوا عن آخرهم ، ومن بينهم مروان بن عبد الملك عامل يابره الذي استشهد في المسجد المنسوب اليه ، وبلغ مجموع عدد القتلى داخل المدينــة ٧٠٠ رجل وعدد من سباهم العدو من النساء والاطفال ما يزيد عن اربعة الاف ، ويعلق ابن حيان نقلاعن الرازي على هذه المذبحة بقوله « فذكر أهل الغرب أنه لم تدر بالاندلس على أهل الاسلام دائرة من قبل العدو ومنذ سكنت أشنع من هذه الدائرة ، ولا أفظع منظرا ، ولقد كان الداخل اليها بعد

ر ۱۰ ابن حان ، المقتبس ، تحقيق شاليتا ، ص ۲۰ ابن حان ، المقتبس ، تحقيق شاليتا ، ص ۲۰ المقتبس ، R. Ricard, pour Comprendre l'art musulman dans L'Afrique de Nord et en Espagne, Paris 1924, P. 221.

خروج العدو بمدة يدخل اليها،فياتى ذلك المازق الذى ضماليه المسلمون عند الاحاطة بهم ، ولم يجدوا عنه منفذا ، فينظر الى عقرى جاثمين قد ركب بعضهم الرجال والنساء ، قد همدت جثثهم سافا فوق ساف فى سسمك قامة وقامتين ، وصعد الى حائط السور ، فيرى منظرا موحشا شنيعا وهولا هائلا فظيعا ، وذلك الموضع يعسرف بالافراتس بالعجميسة Apretos

ولما تحقق لاردون ما كان يسعى اليه بادر بالرحيل عنها في صبيحة اليوم التالى أى الخميس: خوفا من رد فعل عبد الله بن الجليقى صاحب بطليوس الذى فجع بالكارثة ولم يتهيأ له المجال للتدخل في الوقت المناسب، وكان لهذه الغزوة المفاجئة ليابرة أكبر الاثر على الثغر الجوفي بأجمعه، فقد جزع سائر أهل الغرب لهذه الحادثة الاجرامية جزعا شديدا، واتخذوا منها نذيرا لهم من غزوات مقبلة، فأخذوا يحسبون لغسدهم كل حساب وشرعوا في ترميم معاقلهم واصلاح اسوارهم، وتحصين مدنهم، وحفظ عورتهم، وكان أكثر المهتمين بذلك أهالى مدينة بطليوس كبرى مدائن الغرب، وقاموا بتنفيذ ذلك خير قيام، وكان سور قصبتهم التي ابتناها عبد الرحمن بن مروان الجليقي من تراب الطابية المرزوم بالمداوس وبالطوب المشمس (٦٢)، فخاطب أهل بطليوس أميرهم عبد الله بن محمد بن عبد الرخمن الجليقي في ضرورة بطليوس أميرهم عبد الله بن محمد بن عبد الرخمن الجليقي في ضرورة النظر في تحصين مدينتهم بسور قوى ، فاستجاب لذلك ، وخرج مع

<sup>(</sup>٦١) ابن حيان ، القتبس ، تحقيق شاليتا ، ص ٩٥ ، مدونة عبد الرحمن الناصر ، ص ٤٦ وكلمة apretos ( مضايق ) من المصدر aprotar يعنى يضيق أو يشدد الضغط ، وقد يكون من الاتراش المحرفة من اللفظة الرومانسية Estrecho

<sup>(</sup>٦٢) الطابية نوع من الملاط الذي تختلط فيه قطع الحجارة غير المنتظمة بالنورة والكلس واللبن ويعرف في الاسبانية باسم Tapia

R. Ricard, pour comprendre l'art musulman, P. 326 — George Marçais, l'Architecture musulmane d'Occident, Paris 1954, P. 224.

كبار مشايخهم ليشرف على تحصينها بنفسه ، وجمع العمال والفعلة لتقوية متن السور وزيادة عرضه فجعلوه فى عرض « عشرة اشبار لوحا واحدا »(٦٣) أى ما يعادل مترين •

وبعد أن اطمأن عبد الله بن محمد الجليقى الى قوة معاقل بطليوس ، تطلع الى يابرة المهجورة ، فقد كان يتوقع ان يلجا اليها جماعات البربر يسكنونها ويضايقونه بسكناهم فيها ، فعزم على هدم اسوارها وتدمير أبراجها فتكون عورة لا يطمع أحد في النزول بها فخرج مع قوة من أتباعه الى يابرة ، فهدم أبراجها ودمر بقية أسوارها وسواها بالارض ، ثم تركها خالية طوال ذلك العام ٣٠١ (٩١٣) حتى اذا ما استهل عام ٣٠٠ه. ( ٤١٤م ) أقبل هذه المرة لاعادة بنيان أسوارها ليسكنها مسعود بن سعدون السرنباقي حليفه وتابعه وابن صاحبه القديم (٣٤) ، مع من يصحبه من أنصاره الشاردين الضارجين على الحكم الاموى ، وكما هدم عبد الله الجليقي أسوار المدينة وأبراجها في العام السابق خوفا من أن ينزل المدينة من يتهدد بلده من المغامرين عاد البنائها من جديد في العام التالي لينزلها صاحبه مسعود بن طبيائها من جديد في العام التالي لينزلها صاحبه مسعود بن طويلة كان عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقي صاحب بطليوس طويلة كان عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقي صاحب بطليوس طرفا فيها بحكم محالفته لمسعود ، وايوائه له بجواره في يابرة ، فقد

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٦٤) أبن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٦٥) يقول ابن حيان « فيها ( ٣٠٢ه. ) انزل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الجليقى ، صاحب بطليوس واعمالها ، حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباقى ومن معه من قومه الشاردين عن الجماعة ، مدينة يابره الحديثة ، الخراب بأيدى الكفرة سنة احدى وثلاث مائة ، وابتنى لهم سورها وعمر بهم مكانها ، فاهلت بهم مساكنها بعد اقوائها ٠٠ » ( انظر ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ١٠٤ ) •

سبق أن أشرنا (٦٦) أن مسعود هذا كان متحصنا بحصن يقع شرقى مدينة شنترين يعرف باسم نيانى ، وكان صديقا لسعيد بن مالك صاحب مدينة باجة الذى سيطر عليها بعد جلاء العرب عنها .

وحدث ان استدعى سعيد بن مالك ، مسعود السرنباقى من حصنه ليستعين به وباتباعه على عدوه يحيى بن بكر المنتزى باكشونبة ووعده مقابل ذلك ان يوسع له فى بلده ، ولم يتردد مسعود فى الاستجابة لطلبه ، فوفد عليه بباجة ومعه جموع اصحابه ، فانزلهم سعيد فى حصن البشتريل من حصون باجة ويقع على مسافة تبعد عشرين ميلا غربى باجة ، وبوصول مسعود وقواته ، تقوى سعيد بن مالك واخذ يدفعه لازعاج يحيى بن بكر ومضايقته حتى اضطر يحيى الى مصالحة غريمه سعيد بن مالك ٠

وأصبح وجود مسعود على مقربة من سيد بن مالك ويحيى بن بكر بعد مصالحتهما شوكة فى جنبيهما ، فقد أخذ يشعر باعتداده بنفسه عليهما ويحس بأهميته فى المنطقة بعد أن ارتفعت المنافرة بين الغريمين ، ثم أنه أخذ يتحصن فى معقله ويعمل على حماية قومه ، وانقطع عن توجيه الغارات على الحصون المجاورة ، فاجتذب الانصار اليه وانتجع الناس بلده وقصدوا حصنه لعدالته وحسن سيرته ، حتى كثرت رعيته ، وصلح حال أهل حصنه ، فأثار بذلك غيرة صديقه القديم سعيد بن مالك وحليفه الجديد يحيى بن بكر ، فكرها جيرته وعملا على طرده من حصنه ، فاصطنعا الخداع والحيلة للتخلص منه ، فكتبا اليه يدعوانه للقائهما فى موضع من بسيط باجة واكشونبه ، وحددا له موعدا بعينه ، وفى ذلك اليوم خرجا اليه بسائر رجالهما وانصارهما ، فى حين خرج مسعود السرنباقى صافى النفس لا يخامره أدنى شك فى نيتهما ،

<sup>(</sup>٦٦) في نهاية الحديث عن بني الجليقي في عصر الامارة ٠

ولا يدرى الشرك الذي نصباه له ، فغدرا به مع خاصته وقيدداه ، ثم سجناه ، وارسلا الى الحصن من أخرج منه أهله وولده واستوليا على ما في الحصن من مال وسلاح ، وفرقا رعيته بين بلديهما (٦٧) ، وهم يحيى بن بكر بقتله والتخلص منه ، فأنكر ذلك عليه سعيد بن مالك وابنه مالك بن سعيد ومنعاه من الاقدام على تلك الجريمة الشنعاء بعد أن جاء اليهما مطمئنا ، وكان سببا في مصالحتهما ، وحسبه ما أصابه من خروجه عن حصنه وتشريد قومه ، وقرر المحليفان أن يطلقا سراحه ويتركا له حرية الانتقال حيث شاء ، فمضى مسعود الى بكر بن مسلمة صاحب حصن اروش لثقته فيه ، ثم ان بكر كان قد زوج ابنه من ابنة مسعود السرنباقي قبل تلك الحادثة ، فأقام مسعود في كنف صهره بكر بن مسلمة فترة من الوقت حظى خلالها برعاية صهره وحسن تقبله له ولكن مسعود ضاق من وضعه نزيلا على صهره عبئا عليه ، كمسا أنه احس بأنه فرط في حق من حقوقه ، وشرد قومه فتفرقوا أيدي سبا ، فعزم على جمعهم تحت لوائه ، وعلى هذا النحو ترك اروش الى قصر أبي دانس (٦٨) ، حيث نزل عند صاحبها مسعود بن ادانس ، فأحسن استقباله واكرمه وعظمه ، واقام عنده فترة اتصل خلالها مسعود بن سعدون بحليفه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقي حفيد حليف ابيه ، واخذ يطلعه على ما أصابه من سوء الحال ، وما انتهى اليه أمره من تشريد وضيياع ، وناشده أن يرعى بحق الدعوة المولدية التي تجمعهما ، والحلف الذي كان قائما بين جده عبد الرحمــن بن مروان الجليقى وبين ابيه سعدون السرنباقى ، واخذ يذكره بالصداقة التي كانت تربط بين أبويهما ، وكانت منزهة عن الاغراض الدنية ، صداقة خالصة هدفها التضامن والحلف والموالاة والنصرة ، وتجلت عندما ساند

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٠٤ ، ١٠٥ •

<sup>(</sup>٦٨) المصدر السابق ، ص ١٠٥ ٠

سعدون السرنباقى جده عبد الرحمن الجليقى بنفسه وقومه ، وعندما طالع عبد الله الجليقى مضمون الرسالة استعظم ما وصل اليه أمر مسعود وعز عليه أن يلقى هذا المصير ، فأجمع هو وقومه على نصرته والاخذ بيده ومساعدته (٦٩) .

ولم يلبث أن أقدم على دعوة مسعود السرنباقى الى النزول هو وخاصته وعدتهم خمسون رجلا بيابره ، كما كتب الى مسعود بن أدانس يطلب منه يأذن لمسعود السرنباقى وخاصته ومن يفد اليه من قومه بالرحيل من عنده الى يابره على أن يشيعه (٧٠) بنفسه وأصحابه حتى لا يتعرض مسعود لكمين ينصبه له خصماه سعيد بن مالك أو يحيى بن بكر ، ومبالغة من عبد الله الجليقى في الترحيب بالسرنباقى ، لم يتردد في التوجه بنفسه مع رجاله الى يابرة قبل وصول حليفيه مسعود السرنباقى ، ومسعود بن أدانس ليكون في استقبالهما عند وصولهما ، وحرص على أن يرافقه جمع كبير من الفعلة وعرفاء البناء بضروب

<sup>(</sup>٦٩) يقول ابن حيان « فاستعظم عبد الله وقومه ما جرى على ابن سعدون ، وانفوا له واجمعوا على معونته والاخذ بيده ، واعترفوا بذمامه وحق والده وقالوا : هذه مدينة يابره بقربنا ، قد صارت منذ زال عنها العدو ضررا على اطرافنا فلنسكنها هذا الرجل وقومه ، ولنغنهم على ايطانها وعمارتها ، فاذا اسكنوها استرحنا من غمها ، وصارت مع ذلك في عداد أعمالنا، فأجمعوا على ذلك ووافقهم على ذلك أميرهم عبد الله بن محمد ، وخاطب مسعود بن سعدون عند ذلك أن يرحل الى يابره بأهله وولده ومن لحق به من قومه ، ، ( انظر ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٠٦ ) ،

<sup>(</sup>۷۰) ذكر ابن حيان أن عبد الله الجليقى صاحب بطليوس كتب الى مسعود ابن دانس صهر مسعود السرنباقى يطلب منه أن يشيعه ورجاله من بلده الى يابره ، وهذه العبارة توضح لنان ثمة علاقة مصاهرة كانت تجمع بين مسعود السرنباقى ومسعود بن دانس وكذلك بين مسعود السرنباقى وبين بكر بن مسلمة صاحب اروش (انظر ابن حيان: المقتبس ، تحقيق شالمتا ، ص ١٦) .

الآلات والعدة لاعادة اصلاح ما تهدم في يابره من أسوار وجبر ثلماتها ، وتقوية أركانها ، وغلق ما تفتح من أبوابها ، وتولى ابن الجليقى اصلاح ما وهي من الاسوار بالبناء ، وحصن عوراتها قبل أن يصل صاحباه ، ثم خرج لاستقبال المسعودين عند وصولهما ، ثم سلم لمسعود بن السرنباقي مدينة يابره وقد دارت بها الاسوار وسدت فيها الثغرات وهو يقول له « هذه لك ولقومك فانزل بمن معك على اسم الله ، فاكتب الى من قعد عنك من قومك واستبدل بهم ، فرغبهم في الاقبال ، وحضهم على الاستجماع ، وعدهم عنى بالمعونة على توسعة المعيشة ، والحملان من الرجلة ، فسوف أفي لك ولمن فاء اليك بالموعدة ، حتى يلم الله شعثك ويرد اليك قومك ، ويعيدك الى أحسن حالك ، فتكونوا لنطهسره ، د ، » (۱۷) ،

واهتزت نفس مسعود بن السرنباقى امام كرم ابن الجليقى وشهامته ، ولم يستطع أن يعبر له عن شكره ويقدر له عظيم صنعه لكل ما اسداه اليه بأكثر من أن يعده بالوفاء والموالاة ، وأقام ابن الجليقى أياما أورد الى يابره أثناءها كميات كبيرة من الاطعمة والاقوات وزودها بالخيل والبغال والكسوات ، ثم رحل عنها بعد أن اطمأنت نفسه لحليف صادق ، يقوم عنه بمهمة الدفاع عن يابرة ويحمى له بطليوس بهذا الخط الدفاعى الامامى ، وسرعان ما انتشر خبر نزول ابن السرنباقى بيابره ، في النواحى المجاورة ، وعرف به قوم ابن السرنباقى الذين توزعوا في بلجة واكشونبة ، فأقبلوا اليها كما أقبل كل من نجا من مذبحة الليونيين من أهلها ، ومن الفلت من أسارهم ولم تلبث أن عمرت المدينة بأهلها وتزايد عدد سكانها بما عرف عن مسعود السرنباقى من حب العدالة وما أشيع من كثرة الخيرات والمرافق بها ، وفي ذلك يقول ابن لعدالة وما أشيع من كثرة الخيرات والمرافق بها ، وفي ذلك يقول ابن

<sup>(</sup>۷۱) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۱۰۷ ۰

عنه باكشونبة وباجة وغيرهما فكثرت حوزته وعمرت خطتها ، وعدل في رعيته ، فتزيدت عمارة يابره ونمت في غلاتها فصلحت بذلك حاله وحال اهلها معه ، فكان ذلك سبب سكناها وعمارتها الى اليوم »(٧٢) .

وفى عام ٣٠٣ه ( ١٩٥٥م ) أى العام التالى من نزول مسعود بن سعدون السرنباقى فى يابره اصطلح عبد الله بن محمد الجليقى مع سعيد بن مالك صاحب باجة ، وكان لهذا الصلح اسباب ، كما كان لخصومتهم قبله اسباب ، وترجع اسباب الخصومة وفقا لما ذكره الرازى الى أن سعيد بن مالك عندما استولى على مدينة باجة ، أخرج من فيها من العناصر العربية ودعا للمولدين ، واراد بذلك أن يظهر على عبد الله بن الجليقى وأن يتقدمه فى دعوة المولدين ، فيتزعم حركتهم فى الغرب ، ويحتل بذلك مكانة عبد الرحمن بن مروان الجليقى شيخ ثورة المولدين فى غرب الاندلس فى زمنه ، ونجح فى ضم يحيى بن بكر صاحب اكشونبة فى غرب الاندلس فى زمنه ، ونجح فى ضم يحيى بن بكر صاحب اكشونبة اليه بعدان أصهر اليه وسوى معه بتلك المصاهرة الخسلاف الذى كان قائما بينهما ، كما نجح فى الوساطة بين يحيى بن بكر وبين ابن عفير المنتزى بكورة لبلة (٧٣) ، وتحسالف الشلائة فيما بينهم وأصبحوا يدا

<sup>(</sup>٧٢) المصدر السابق ، ص ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>۷۳) لبلة تتصل بأحواز أكشونبة وهي مدينة قديمة حسنة في غرب الاندلس تعرف بالحمراء بها آثار كثيرة للاول ، وكان لها سور منيع قائم على تماثيل أربعة وانفردت بهذه البنية من بين سائر المدن ، ومن مدنها مدينة جبل العيون Gibraléon ، وتجتمع مياهه من عيون ثلاثة تخرج من جبل قطر شانة ، ويجاز عليه في قنطرة الى لبلة ، وبها أسواق مرتبة وتجارات، ويصلح بها دبغ الجلود ، وبينها وبين البحر المحيط ستة أميال ، ولبلة جامعة لفوائد الكور ، كثيرة العنب والزيتون ، وضروب الثمار يكثر فيها القرنفل الفاضل ويجود بها العصفر ، وهي سهلية جبلية ، وبها صيد وفير من الطير والوحوش والاسماك ( انظر جغرافية الاندلس لمؤرخ مجهول ، لوحة ٥٢ ، ابن غالب ، قطعة من فرحة الانفس ، تحقيق د ، لطفي عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، عدد ٢ ، نوفمبر ١٩٥٥ ، ص ٢٦١ ،

واحدة على عبد الله بن محمد بن الجليقي • ثم حاول الحلفاء الثلاثة ، أن يضموا يكر بن سلمة صاحب أروش الى حلفهم ، ولكنه أبى عليهم ذلك وأنف أن ينضم طرفا في هذه المؤامرة على عبد الله الجليقي يعد أن كان حليفا قديما لجده عبد الرحمين بن مروان الجليقي ، ناظم جمياعة المولدين ، بل أنه تمسك بموالاة عبد الله بن الجليقي والتحالف معه على خصومه ، وبدأ سعيد بن مالك ومعه أنصاره بالعدوان على ما كان بيد عبد الله من أراضي ، وكان على عبد الله بن محمد الجليقي أن يتحرك سريعا فيتصدى لهذه المؤامرة الخسيسة ويواجه هذا الحلف الشلاثي بكل ثقله قبل أن يفلت منه زمام المبادرة ، فبادر بحشد حشوده وخرج ومعه حليفه بكر بن سلمة صاحب أروش في جيوشه الكثيفة للقاء سعيد بن مالك وحليفيه ، فنزل عبد الله بن الجليقي في قرية الطمال التي تبعد عن باجة بنحو خمسة أميال وبدأ بارهاب أعدائه ، وذلك بافساد الزروع وحرقها وقطع الشجر والاغارة على المناطق المجاورة ، وكان من الطبيعي أن يتحاشاه أبن مالك ، ويتجنب الاشتباك معه بعد أن تبين له عظم قوته ، كما أنه خاف من مغامرة الاصطدام به وآثر مصالحته ، وتناقش مع صاحبيه في ذلك فوافقا على مسالمته ، وأرسلا له رسولا من قبلهما يستلطف الجليقي ويحمل اليه اعتذارهما ، ولم يسع عبد الله الجليقي الا أن يقبل هذا الاعتهدار بعد أن اعترفا له بأنه سيد أهل هذه الدعوة المولدية وابن شيخها ، وبعد أن أبديا رغبتهما في ارضائه وعقد الصلح معه ، عاقدهما ابن مروان الى ما احباه ، كما عاقده ابن عفير صاحب لبلة ، وعندئذ قفل عبد الله بن الجليقي عائدا الى بطليوس ، ولكن ابن عفير سرعان ما نقض عهده مع عبد الله الجليقي ، فبدأ يغير على أعماله ، وحاول ابن الجليقي أن يثنيه عن سوء فعله وأخذ يحثه على الوفاء بعهده معه على الصلح والسلم (٧٤) ، غير أن ابن عفير أصر على عدوانه ونكثه لعهده ، ولم يتراجع عن عزمه ،

<sup>(</sup> ٧٤ ) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١١٨ ٠

وعندئذ اعد ابن الجليقي عدته لمحاربته ، والتصدى له ، فزحف اليه بعدته وعديده ، وأمر بكر بن سلمة صهره أن يأتي اليه بجميع قواته لمحاربة ابن عفير الناكث العهد ، وتمكنا من التغلب على ابن عفير وتأديبه بعد أن نجما في افتتاح حصنه المعروف بالمنت ، وفي ذلك يقول ابن حيان « واستمد عليه بكر بن سلمة صهره ، فجاء بجميع من معه واجتمع في طريقه الى ابن عفير ، فنزلا معا بجمعهما على حصن لابن عفير يعرف بالمنت في وسط بلده ، وحارباه حتى افتتحاه ، فغنم عبد الله بن محمد ما أصابه فيه وقتل بعض رجاله ، وأسر باقيهم وانتقل عنه الى حصن بلاييش Vclillos ، وقد شده ابن عفير بحماة رجاله ، فحاربهم ابن مروان يومه الى الليل وابن عفير بحيث يراه ، وجالت الخيل في بسيط هذا الحصن وإغارت عليه ، واستاقت أمواله ، واعتاص الحصان في ذاته على ابن مروان وقد بات عليه ، فرجل من الغد قافلا الى بطليوس طاعته وقد أخزى ابن عفيير وأذله »(٧٥) · وكان قد بلغ عبد الله بن الجليقي أن أبن الفرج شميخ مكناسة الاصنام قد استطال على اعمال ابن مروان ببطليوس واغاروا على اطراف دولته ، فما كاد ينتهى من تاديبه لابن عفير حتى تفرغ له عقب قفوله عن لبلة ، وعزم على وضع حد لعيثه في أراضيه ، ولذلك فما كاد يعود الى بلده حتى خرج في حشد من قواته وفرسانه لمواجهة المكناسيين ، فوطأ بلادهم ، وعاث فيها فسادا واستولى على احدى قراهم وهي قرية قســولة ، وكانت من أكبر قراهم ، وأكثرها غني ، وكانت وكرا للمفسدين وقاطعي الطرق ، فقتل رجالها ، ودك مبانيها ، وجعل اعاليها اسافلها ، فاثار ذلك الغزو البطليوسي حفيظة المكناسيين فبادروا بتتبع عبد الله بن الجليقي عسى أن يلحقوا به ويستردوا ما غنمته قواته من اموالهم ومتاعهم ، ودار القتال بين الطرفين وأسفر عن هزيمة المكناسيين ، ومقتل اعداد كثيرة من فرسانهم ووجوه رجالهم ، وحال

<sup>(</sup>٧٥) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١١٨ ٠

الليل بين قوات بطليوس وبين فلولهم ، فعاد الجليقي الى بطليـوس مظفرا ، غانما ، وبهذه الغارة تمكن عبد الله بن الجليقي من فرض هيبته على جميع اعدائه • وعلى الرغم من الهزيمة النكراء التي تلقاها شيخ مكناسة على يد ابن الجليقى ، فقد عاود الكرة اذ عز عليه ان يتقبل الامر الواقع ، فأخذ يجمع فرسانه ويغسير بهم على الاراضي التابعة لعبد الله الجليقي عسى أن يدرك منها شيئا ، فاستاء ابن الجليقي من هذا الاعتداء السافر على املاكه وقرر أن يلقنه درسا جديدا لا ينساه ، لذلك فقد عاد الى غزو بلاده ، وهاجمه في بيت له كان قد خرج اليه للشراب مع المقربين اليه من اتباعه ، غير أن عبد الله الجليقي لم يتمكن من مفاجأة ابن الفرج بسبب عين من عيون ابن الفسرج من مستأمة مكناسة كان عند ابن الجليقي بادر بتحذيره بوقت كاف قبل ان يهاجمه ابن الجليقى ، فاسرع ابن الفرج باللجوء الى حصنه واستعصى على ابن الجليقي مفاجاته ، فلما وصل ابن الجليقي لم يجد ابن الفرج في مجلس شرابه الذي كان قد اعده لذلك ، فاكتفى بالاغارة على المناطق المحيطة بهذا الموضع ، وارسل رجاله بخيولهم على البسيط يكتسحونه وينهبونه حتى امتلأت ايديهم بالغنائم ، فعادوا مع رئيسهم عبد الله الجليقي الى بطليوس ، ولكن شيخ مكناسة لم يسكت على ذلك وقرر ان يقتفى اشره ثم يفاجئه بالهجهوم ، ويثهار لنفسه ولقـــومه ، فجمـع ابن الفــرج رجاله وتتبعــوا الجليقي(٧٦) وانصاره ، ثم هاجموه عند نهير ، غمسر الماء ضيق المجرى ، فبسادر بالهجوم على قوات عبد الله بن الجليقى ، فارتد اليهم بقواته واشتبك معهم في قتال عنيف انتهى بهزيمة المكناسيين من جديد وفرار زعيمهم ، ورفع انتصار عبد الله بن الجليقي من قدره أمام خصومه ، واسترداده مكانته زعيما لطائفة المولدين في الغرب •

<sup>•</sup> ١١٩ مصدر السابق ، ص ١١٩ •

(د) الاخطار التي أحاطت ببطليوس منذ عام ٣٠٣ه ( ٩١٥) حتى مصرع عبد الله ابن الجليقي سنة ٣١١ه ( ٩٢٣م ):

تعرض كوديرة (۷۷) فى دراسته القيمة عن بنى مروان الجليقى لحمله اردون ابن رذمير Ordoño hijo de Ramiro (۷۸) على الغرب وارخها فى عام ۲۰۲ه ( ۹۱٤م ) ويتفق معه ليفى بروفنسال فى هذا التاريخ (۷۹) بناء على ما ذكره ابن خلدون ، اذ يقول « وكان فى اول المائة الرابعة ، ملك على الجلالقة أردون بن رذمير بن برمند بن فريولة بن اذفونش بن بيطر ، وخرج سنة اثنتين وثلاثمائة الى الثغر الجوفى لاول ولاية الناصر ، وعاث فى جهات ماردة وأخذ حصن المنش ، وبعث الناصر وزيره أحمد بن عبده فى العساكر الى بلاده فدوخها ٠٠٠ » (۸٠).

هذا الى جانب ما جاء به كوديرة من اشهارات وردت فى مدونة سيلوس عن هذه الحملة التى قام بها أردون الثانى على ماردة وبلاد الغرب وعلى الرغم من أن مدونة سيلوس تؤخر هذا التهاريخ اربع سنوات الا أن كوديرة أخذ برأى ابن خلدون وأرجع تاريخ هذه الحملة الى عام ٣٠٢ه. •

ويذكر صاحب مدونة سيلوس ان اردون الثانى خرب في حملته اقليم ماردة وانه استولى على حصن الحنش ، وتضيف المدونة ان جميع

Codera, Los Benimeruan, P. 54. (VY)

<sup>(</sup>٧٨) صحته أردون بن الفونسو وليس ابن رذمير ٠

Lévi-Provençal, Histoire de L'Espagne, Vol. 2. (۷۹) ويبدو أن ليفي بروفنسال لم يعتمد في رأيه هذا عن حملة أردون الا على ابن خلدون ولم يطلع على ابن حيان اذ كان لا يزال مخطوطا رغم أنه كان في متناول يده •

<sup>(</sup>٨٠) ابن خلدون ، العبر ، المجلد الرابع ، ص ٣٠٧ ٠

البربر كانوا يدافعون عن الحصن في حين سبى الغراة النساء والذرارى ، وظفروا بغنائم هائلة من التحف الذهبية والفضية ، والمنسوجات المصنوعة من الحرير • أما أهل ماردة جميعا فقد خرجوا مع ملكهم حتى بطليوس يحملون الهدايا القيمة ويطلبون السلم(٨١) .

وبالرجوع الى ابن حيان المصدر الرئيسي لحوادث هذه الفترة الذى لم يرجع اليه كوديرة في تأريخه لهذه الغزوة تتضح لنا النقاط التالية:

١ - أن التاريخ الصحيح والصريح لخروج هذه الحملة المسيحية الى الغرب الاندلسي كما أورده ابن حيان (٨٢) هو عام ٣٠٣ه ( ٩١٥م ) ويؤيد هذا التاريخ الاستدلال المنطقى استبعاد سنة ٢٠١ه ( ٩١٣م ) لتكون تاريخا لحملة اردون على ماردة وحصن الحنش لأن هذا العام شهد وفاة غرسية ملك ليون واعتلاء اردون الثاني اخيه دست المملكة ، ومن الطبيعي أن يسعى اردون الملك الجديد الى اثبات وجوده وسطوته في بداية حكمه ، فيستهل عهده بهجوم خاطف ومركز على مدينة يابره يترتب عليه تدمبر أسوارها ، وتشهد الشهور الباقية من هذه السنة قيام أهل بطليوس بتحصين بلدهم وتخريب ما تبقى من أسوار يابره حتر، لا تكون مقرا وسكنا للبربر يتهددون منها بطليوس ، وعلى هذا النحو يتبين لنا استنادا الى ابن حيان الذي يعتمد بدوره على الرازي ان عام ٣٠١ه. ( ٩١٣م ) لم يشهد أي نشاط عسكري جديد لاردون الثاني في أراضى الغرب، وهو أمر يبدو منطقيا للغاية فمن الحكمة أن يحتاط أردون فلا يغامر مرة اخرى بعد أن استثار عليه جميع القوى الاسلامية في الغرب ، وعليه أن ينتظر فرصة أخرى مواتية ليضرب ضربته التالية . اما عام ٣٠٢هـ ( ٩١٤م ) الذي يعتقد كوديرة انه العام الصحيح الذي تم

 $<sup>(\</sup>lambda \lambda)$ Codera, los Benimeruan, P. 55.

<sup>(</sup>۸۲) ابن حيان : المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٢٠٠

فيه وقوع الغزو فنستبعده أيضا لانه شهد وقائع عديدة ساقها ابن حيان على مدار السنة بحيث لم يعد هناك مجال لسرد اخبار اخرى على قدر كبير من الخطورة ولا يمكن اغفالها: كاخبار حملة اردون على الغرب مثلا ، فكما أوضحنا من قبل كان ذلك العام مشحونا بأخبار الخلافات التي وقعت بين مولدي الغرب من جهة ، واهتمام عبد الله بن الحليقي باقرار صاحبه السرنباتي على يابرة ، فلو أن هذا العام كان حقا نفس العام الذي تم فيه غزو أردون للثغر الجوفي لما تفرغ الجليقي لتعمير يابرة تمهيدا لاستقرار السرنباقي ، وفي هذه الحالة ربما كان قد صرف جهده لتحصين بلاده ضد أي عدوان لا تتهيأ لأهل الغرب القدرة على دفعه ومقاومته • ويسوقنا الحديث الى عام ٣٠٣هـ ( ٩١٥ ) الذي يسجل فيه ابن حيان نقلا عن الرازى خروج اردون بن اذفونش لغزو بلاد الجوف ، في وقت بلغت فيه الفتنة ذروتها في الغرب ، على النحو الذي صورناه في الصفحات السابقة • ويعبر ابن حيان عن الحالة السيئة التي وصل اليها التفتت السياسي في الغرب عند خروج أردون بقوله « فخرج من مدينة ليون حضرته الى مدينة سمورة ، وتلوم فيها حتى تتامت جموعه ، ففصل منها نحو بلد الاسلام ، والمسلمون يؤمئذ في طخية من الفتنة ، وعلى انبتات من الجماعة (٨٣) والواقع ان علم ٣٠٣ه ( ٩١٥م ) كان أكثر الاعوام الثـــلاثة التي انصرمت على بداية القرن الرابع اضطرابا لانه شهد منازعات حامية وصراعات دامية بين رؤساء المولدين في الغرب على زعامة الدعوة المولدية التي كان يتولاها عبد الرحمن بن مروان الجليقي بجدارة واستحقاق شم انتهت الى عبد الله الجليقي حفيده بعد أن تغلب على جميع منافسيه عليها ٠

۲ - استعد اردون لهذه الغزوة استعدادا كاملا فحشد قواته «من حد بنبلونة الى سيف البحر من اقصى جليقية (٨٤) » •

<sup>(</sup>۸۳) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۱۲۰ ۰

<sup>(</sup>٨٤) المصدر السابق ، ص ١٢٠ ٠

فاجتمع له منها نحو ٦٠ ألف مقاتل خرج بهم من سمورة اقرب مدنه الى دار الاسلام ، وكانت الظروف التى خرج فيها مواتية ، فالفتنة قد استثرت في الغرب ، وطحنت المسلمين برحاها ، والمجال قد انفتح أمام أردون للسيطرة على الموقف ، فطمع في الاستيلاء على ماردة التي تعتبر من كبريات مدن الغرب .

٣ ـ يسجل ابن حيان المراحل التى مرت بها تلك الغزوة ، ففى المرحلة الاولى يجتاز وادى تاجه عبر قنطرة السيف وقد اصطحب معه بعض الادلاء من رعيته بالاضافة الى عدد من خونة المسلمين كان امهرهم فى الدلالة رجلان من ماردة ذكر ابن حيان اسم احدهما وهو ابن الريشى وأصله من بربر مصمودة البرانس المستقرين فى ماردة .

ويذكر ابن حيان أنه قدمهما أمام عسكره ليفاجىء أهل مكناسة دون أن يتحرزوا من قواته ، ويتأهبوا للقائه (٨٥) ، وقد كان لهذين الدليلين أكبر الاثر في الهزيمــة التي حلت بالمسلمين في مكناســة الاصنام ، فقد طلب أردون منهما أن يعبروا وادى آنه أدنى حصن مدلين وأن يخترقا سهل الوادى أثناء الليل حتى يصلا الى مكناسـة الاصنام في الصباح فيفاجئا أهلها دون أن يشعر أهالى المنطقة بهذه التحركات فلا يحتاطوا للدفاع عن بلدهم ، ونجح الدليلان في مهمتهما ، ولم يفطن أحد اليهما ولا الى ما وراءهما من حشود كثيفة ، فلمــا عبر الجيش الليوني وادى آنة ، وأصبح على مسافة تبعــد خمسـة أميال جنوبي مدلين أهل دينة ، وأصبح على مسافة تبعــد خمسـة أميال جنوبي مدلين الريشي بالندم ، واستيقظ ضميره فجأة وعز عليـه أن يتحالف على أهل دينه ، وأفضى بذلك الى صاحبه، فأبدى أسفه هو الآخر عـلى فعلتهما الشتعاء ، وخشيا أن تجتاح الجيوش الليونيـة مكناسـة الاصنام ، فعمدا الى تنكب الســهل الذى كان الملك أردون قد

<sup>(</sup>٨٥) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٢١٠

أمرهما باختراقه ، وقررا أن ينحرفا عن السهل ، فيسلكا الطريق المحاذية لوادى آنة بمضايقها ووعورتها ، كل ذلك لاتاحة الفرصة أمام المسلمين للتنكب عن طريق الخيل والتحصن في القلاع فلا يصيبهم اذي من عسكر أردون ، وعلى هذا النحو نجحا في تضليل جيش الليونيين طوال الليل فصاروا يتخبطون في مسالك وعرة لا يجدون منها منفذا الى ان اصابوا الطريق في الصباح ، وقد تنبه المسلمون في تلك النواحي الى وجودهم فلاذوا بحصونهم ، فلما أطلق اردون عسكره في المنطقة للاغارة طول نهارهم لم يصيبوا احدا ، وقلق اردون على مقدمته فلحق بها ، فألفى عسكره وقد أصابهم الاعياء والكلل وحل بهم التعب ، فجمع أردون الادلاء ، وطلب منهم أن يشقوا السهل فيصبحوا أمام مكناسة الاصنام وحسبه ما تعرض له اثناء الليلة السابقة من متاعب فسلكوا به عبر سهلة الاصنام وأم غزالة Magazcla الى أن وصلوا به الىحصن مدلين في طريق سهلة لم يلق فيها وعورة ، ففطن اردون الى خطة ابن الريشى وصاحبه وخداعهما له وأدرك أنهما غررا به وبقواته فأمر بضرب عنقيهما ، وكان أهل حصن مدلين قد أخلوه أثناء الليل فأمر بهدمه وقضى فيه ليلة وعندئذ تبدأ المرحلة الثانية ، وتبدأ برحيله بعسكره الى قلعة الحنش ، فتصدى لقواته برانس كتامة ، وكانوا قد أجلوا من حصن سكتان (٨٦) ، واستقروا بقلعة الحنش وقد عرف هؤلاء البربر بشدة الباس والنجدة ، فاشتبكوا بقيادة مقدمهم ابن راشد مع قوات أردون في معركة عنيفة دارت خارج الحصن ، وأسفرت عن هزيمة المسلمين فتراجعوا الى حصنهم ، وتلقاهم قومهم بادنى

<sup>(</sup>٨٦) حصن بشغل موقعا عسكريا استراتيحيا هاما اتخيذ قاعدة لخروج الحملات الاسلامية الى بلاد جليقية ، وقد ذكر ابن حيان أنه كان يقع الى الشمال الغربي من طلبيرة ، ويعتقد د ، مكى أنها نفس البلدة المسماة حاليا Zacatena على مقيرية من مدينة قلعة رباح ، واسم سكتان اسم بطن من بطون البرير كان مقيما في هذه المنطقة (راجع ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د ، مكى ، تعليق رقم ٥٤٢ ص ٦١٣ ) ،

الحصن الساعدتهم ، ولكن الليونيين اطبقوا عليهم وتمكنوا من اقتحام الحصن وابادوهم عن آخرهم وسبوا نسساءهم وذراريهم ، وقتال ابن راشد رئيسهم، ودهدمالحصن وسوىبالارض منم يبدا اردونالرحلة الثالثة برحيله في اليوم التالى الى ماردة وسلك الطريق المؤدية الى غربى المدينة بحيث كان وادى آنة يفصل بينه وبينها ، ثم توقفت قواته ازاء قصبة المدينة عند قرية اشترلة Estrella الواقعة امام قناطر الميانه المعروفة بجسر المعجزات ، واخذ الملك يتأملها متعجبا من تقانة بنيانها وارتفاع اقواسسها ، وخرج لمحاربته فرسان من اهل ماردة ، ولكنه منع فرسانه من مبارزتهم ، وآثر ان يجنح الى السلم ، فأخرج اليه واليها محمد بن تاكيت رسولا من قبله يوادعه بهدية تتمثسل في فرس رائع من عتاق الخيل بسرجه ولجامه ، اعجب به الملك ، فقبل الهدية ثم رحل عن ماردة ونزل بقرية قولسانة (۸۷) الواقعسة على واديانه على مقربة من ماردة فقضى بها الليل ، ثم قفل عائدا الى بلده مارا بقنطرة المسيف ،

٤ ـ ذكر كوديرة اثناء حديثه عن هذه الغزوة خبرا غريبا ورد في مدونة سيلوس وهي ان اهل ماردة خرجوا مع ملكهم حتى بطليوس وقد حملوا معهم هدايا قيمة يطلبون منه السلم ، ولما لم يرد اى ذكر لبطليوس في رواية ابن حيان التى نقلها عن الرازى وفيها يؤكد (٨٨) رحيل اردون من ماردة عائدا الى بلده مرورا بقولسانة فقنطرة السيف ، فاننا لا نقبل الخبر الذى ساقه كل من كوديرة (٨٩) وليفى بروفنسال (٩٠) لعدم وجود ما يقابله في المصادر العربية ، ولا ينهض

<sup>(</sup>۸۷) لم اتوصل الى معرفة موقع قولسانة المذكورة وهى غير بلدة قلسانة · Calsena احدى مدن كورة شذونة ·

<sup>(</sup>٨٨) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٢٣٠

Codera, Ios Benimeruan, P. 55. (A9)

<sup>(</sup>٩٠) ذكر ليفى بروفنسال أن أردون استخدم الاتاوة المالية دفعها له أمير بطليوس في تأسيس كنيسة سانتا ماريا بليون لدفن-Provençal, Op. Cit., P. 37.

انفراد مدونة سيلوس بهذا الخبر مبررا لأن ناخذ به لما نعرفه عن دقة الرازى الذى استقى منه ابن حيان روايته وصدقه لاسيما وقد أورد فى ذكر حملة اردون الشانى تفاصيل غاية فى الدقة بحيث وردت مبتسرة ومثوهة فى المدونات الاسبانية الامر الذى يجعلنا نثق به ثقة كاملة .

## (ه.) مصرع عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن الجليقى سانة (ه.) ده ( ۹۲۳ ):

تمضى ثمان سنوات على هذه الاحداث دون أن يرد لبطليوس أى ذكر فى المصادر العربية ، فمنذ أحداث غزوة أردون الثانى على بلاد الجوف فى عام ٣٠٣هـ (٩١٥م) لم نعد نسمع عن حوادث جرت فى مدينة بطليوس أو فى منطقة نفوذها كأمارة أو حتى عن أى أخطار خارجية تعرضت لها أو تهددتها (٩١) ، إلى أن حال عام ٣١١هـ

<sup>(</sup>٩١) ورد في المقتبل لابن حيان (تحقيق شالميتا، ص ١٥٥) في حوادث عام ٣٠٧هـ (٩١٩م) ، خبر هام مؤداه أنه في منتصف هذا العام وصلت الى عبد الرحمن الناصر أنباء تأهب أردون ملك ليون للهجوم على الثغر الجوفي ، فأعد عبد الرحمن الناصر جيشه وأمر وزيره القائد اسماق بن محمد المرواني بالخروج في حشود كثيفة الى غرب الاندلس لمواجهة هذا الهجوم ، كمــ عمل على استنفار المسلمين الى الثغر الجوفي ليسساعدوا اخوانهم اهالى هذه المنطقة على مواجهة العدو ، وتصركت جيوش الامارة وعلى راسها القائد اسحاق بن محمد ، فلما بلغت أردون الاخبار بخروج المسلمين في حشود ضخمة لتلقيه خاف فتقهقر راجعا الى بلاده ، ولكن الوزير القائد اسحاق بن محمد ظل مقيما في بلاد الجوف مدة حتى تأكد من رحيل العدو فعاد الى قرطبة ، ومنذ ذلك الحين اهتم عبد الرحمن الناصر باستنفار المسلمين لجهاد الليونيين ، وبدأ يرسل المنشورات الى عماله لترغيب الناس في الجهاد ( انظر ، ص ١٥٥ ، ص ١٥٦ ، ص ١٥٧ ) ومما لاشك فيه أن هذا المخبر الذي أورده ابن حيان عن مشروع اردون لخرو بلاد الحوف ، من الاخبار الهامة ، ونستنتج منه أن منطقة الثغر الجوفي كانت عرضة لغامرات ملوك ليون وغاراتهم المدمرة ، وكان من المكن أنيتحقق هذا الهجوملولا يقظة عبد الرحمن =

( ٩٣٣م ) ، وهو العام الذي قتل فيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المجليقى ، ويأتى ابن عذارى على ذكر هذه الحسادثة على وجه السرعة ، ولا يذكر أية تفاصيل عنها فيقول « وفيها ( أي عام ٣١١هـ ) قتل عبد الله بن محمد بن مروان الجليقى صاحب بطليوس ، دخل عليمه بعض أهل الموضع فقتلوه (٩٢) ، ، » ويرى كوديرة (٩٣) أن نص ابن عذارى يبدو مبهما بسبب افتقاده الى النصوص التفصيلية التي من شأنها أن تسلط الضوء على الظروف التي أدت الى مصرعه ، الا أن رواية ابن حيان رغم اختصارها هي الأخرى تساعد الى حد كبير على معسرفة الاسباب الحقيقية التي أدت الى اغتيسال عبد الله بن المجليقى ، فهى أكثر وضوحا من رواية ابن عذارى ، وتتضمن بعض التفاصيل ، يقول ابن حيان في حوادث سنة ٣١١ه ( ٩٣٣م ) « وفيها التفاصيل ، يقول ابن حيان في حوادث سنة ٣١١ه ( ٩٣٣م ) « وفيها على المخلوس ، المنتزى فيها على الخلاف للجماعة ، وراثة عن آبائه ، وكانوا أولى شأو بعيد في المعصية ، وذوى حوادث عظيمة ، قتله أصحابه أولى شأو بعيد في المعصية ، وذوى حوادث عظيمة ، قتله أصحابه أولى شأو بعيد في المعصية ، وذوى حوادث عظيمة ، قتله أصحابه أولى شأو بعيد في المعصية ، وذوى حوادث عظيمة ، قتله أصحابه أولى شأو بعيد في المعصية ، وذوى حوادث عظيمة ، قتله أصحابه أولى شأو بعيد في المعصية ، وذوى حوادث عظيمة ، قتله أصحابه أولى شأو بعيد أله به عن المسلمين شرا شديدا »(٩٤) ،

وواضح أن قتلة ابن الجليقى كانوا من جملة انصاره ، اختلفوا معه لأمر خطير ربما يتعلق بتسليم بطليوس لعبد الرحمن الناصر ، والكف عن الخلاف للجماعة ، وان كان ابن حيان يختتم نصه بعبارة يفهم منها ان قتله جاء خيرا للمسلمين ، وفى هذه الحالة يمكن تفسير سبب قتله بنيته فى التحالف من جديد مع ملك ليون واشتورياش ، ونعتقد أن هذا التفسير الاخير هو اقرب الى المنطق ، ويفسر هذا نوايا الردون العدوانية على بلاد الجوف سنة ٣٠٨ه (٩٢٠م) .

<sup>=</sup> الناصر وسرعة تحركه ( انظر مدونة عبد الرحمن الناصر ، ص ٢٠ - ٦١ ) •

<sup>(</sup>۹۲) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۱۸۵ ۰

Codera, Los Benimeruan P. 56. (97)

<sup>(</sup>٩٤) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٨٨٠

وایا ما کان الامر فقد کان مصرعه خاتمة مرحلة تعرض فیها الغرب ـ اقصد غرب الاندلس ـ انشاط واضح المعالم لحرکة الریکونکیستا La Reconqui ta من جانب ملوك اشتوریاش ولیون ، ویکفی آن عهده شهد موجات متتابعة من المد اللیونی : ففی سنة ۱۸۲ ویکفی آن عهده شهد موجات متتابعة من المد اللیونی : ففی سنة ۱۸۲ سنة ۳۰۱۹ مؤقتا حتی سنة ۳۰۱۹ (۸۲۸م) سقطت مدینة برتقال ۲۰۵۰ فی ید الفونسو الثالث ولکنها ظلت تتارجح بین الحکم برتقال ۲۰۵۰ فی ید الفونسو الثالث ولکنها ظلت تتارجح بین الحکم الاسلامی والجلیقی الی آن استردها المنصور بن آبی عامر سنة الاسلامی والجلیقی الی آن استردها المنصور بن آبی عامر سنة قلمریة فی آیدی اللیونیین (۹۷) ، وفی سنة ۲۲۶ه (۸۷۸م) سقطت قلمریة فی آیدی اللیونیین (۹۷) ، وان کان د ، مکی ینفی وقوعها نهائیا فی آیدی اللیونیان الی ما آورده کوتارلو(۸۸) ،

وخلف عبد الله بن الجليقى على امارة بطليوس وما يتبعها من حصون وقرى ابنه عبد الرحمن بن عبد الله ،وقد أورد كل من ابن حيان وصاحب مدونة الناصر لدين الله اسمه كاملا(٩٩) • ومن الغريب ان كوديرة عندما يؤرخ لبطليوس فى هذه الفترة الماسمة من تاريخها لا يذكر اسم الامير الجديد ويكتفى بقوله « وبعد وفاة عبد الله بن مروان الجليقى خلفه فيما يبدو على بطليوس رجل من اسرته » • ولم يحدد كوديرة للاسف مدى قرابة هذا الامير الجديد للامير المقتول كما أنه لم يتوصل الى معرفة اسمه رغم وجود نصين صريحين يشيران الى ذلك

Lévi-Provençal, Histoire de L'Esp. Mus., t. II, P. 174. (90)

<sup>(</sup>۹۲) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ۰ مکی ، تعلیق ۰ ۰ ۸۲

Lévi-Provençal, Op. Cit., t. I, P. 321.

<sup>:</sup> ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د ٠ مكى ، تعليق ٦١٩ وانظر : A. Cotarelo Valledor, Alfonso III el magno, Madrid, 1933, P. 628.

<sup>(</sup>۹۹) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شللیتا ، ص ۲٤٦ ، مؤلف مجهول ، مدونة الناصر ،ص ۸۱ ،وراجع ابن عذاری،البیان، ح ۲ ، ص ۱۹۹ ،

بكل وضوح كانا فى متناول يده · ومن المرجح أن السبب فى اغفال كوديره لاسم خليفة عبد الله بن محمد بن الجليقى يرجع الى أنه اعتمد فى دراسته لهذا الموضوع على البيان المغرب لابن عذارى الذى لم يذكر الاسم صراحة واكتفى بقوله « وفيها ( أى فى سنة ٣١١هـ ) كانت غزاةالناصر الى مدينة بطليوس لمحاربة أهلها وابن مروان المنتزى عليه فيها »(١٠٠) ·

( 7 )

سقوط دولة بنى الجليقى فى بطليوس سنة ٣١٨ه (٩٣٠م) (١) استرجاع الناصر لبطليوس

اهتم عبد الرحمن بن محمد منذ توليه الامارة في قرطبة سسنة وحدتها على الدويلات الطائفية ، واعادة الاندلس الى سابق وحدتها على نحو ما كانت عليه في عهسود الامراء الاقوياء (١٠١) ، واعتمد في ذلك على سياسة تقوم على الترهيب والترغيب ، فقد ارسل الكتب والرسائل الى جميع الثوار المستقلين في نواحى الاندلس يطلب منهم الطاعة والتبعية لسلطانه ، فكان أول من أجابه سعيد بن السليم عامل حصن مارتس Martos من كورة جيان الول من أمير بايع الناصر من أصحاب الاطراف محمد بن عبد الرحمن أمير سرقسطة ، ثم بدأت تتتابع البيعات من جميع بلاد الاندلس ، وبعد مرور شهر من توليه الامارة أعد حملة كبيرة أستهدف منها القضاء ملى من تبقى من الثوار الخارجين على دولته ، فبدأ عهده بصائفة على من تبقى من الثوار الخارجين على دولته ، فبدأ عهده بصائفة سيرها عام ٥٠٠ه (Monteleon) وتعرف بغزوة المنتلون (Monteleon) نسبة لافتاحه حصن المنتلون وكان من أهم الحصون المناوئة لسلطانه نسبة لافتاحه حصن المنتون وكان من أهم الحصون المناوئة لسلطانه ونجها افتتح سبعين حصنا «كل حصن منها قد نكبت عنه

Codera, los Benimeruan, P. 57.

<sup>(</sup>١٠١) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٢٨٠ ٠

الصوائف ، واعيى على الخلائف ، وكان استعد لها من اول شهر رجب من هذه السهة وانفد الكتب الى عمال الكور والنواحى فى الاحتشاد لها والاستعداد »(١٠٢) ، ونجح عبد الرحمن فى اجتذاب الحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج صاحب اشبيلية الى الدخول فى الطاعة ، فسلم له مدينة اشبيلية عام ١٠٣ه(١٠٣) ( ١٩٣٩) ، وكذلك تمكن من القضاء على ثورة بنى عمر بن حفصون فى ذى القعدة وكذلك تمكن من القضاء على ثورة بنى عمر بن حفصون فى ذى القعدة وقليوشة Calliosa بشرق الاندلس(١٠٥) ، ثم تفرغ بعد ذلك وقليوشة يقار الغرب : ففى عام ٢١٦ه ( ١٠٥م) ، ثم تفرغ بعد ذلك مدينتي ماردة وشنترين بدون قتال ، وكان قد سير لهذا الغرض قائده الوزير احمد بن محمد بن الياس على رأس قواته غازيا الى كور الغرب ، فاستسلم له مسعود بن تاجيت (أو تاكيت) بعد أن استأمن انفسه ولاهله ، فنزلوا قرطبة وسكنوها « ودخل عبد الملك بن العاصى عامل النامر لدين الله مدينة ماردة فملكها واستوثقت فيها الطاعة (١٠٦) ، ، » ،

ابن حيان ، المقتبس : تحقيق شالميتا ، ص ٥٨ ، مدونة عبد الرحمن الناصر ، ص ٣٤ ، الرحمن الناصر ، ص ٣٤ ، Lévi-Provençal, Op. Cit., t. II, P. 22.

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۲۹ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ۰

<sup>(</sup>۱۰٤) ابن حيان ، المقتس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٢٦ ، مدونة الناصر ، ص ٧٤ ٠

ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۲۳۸ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ و عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ و Lévi-Provençal, Op. Cit., t, 11 P. 23.

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شاليتا ، ص ٢٣٨ - ٢٣٩ . ويفسر ابن حيان سبب افتتاح ماردة صلحا بأن أهلها أطاعوا الناصر وأذعنوا له بعد أن قوى أمره واشتدت شوكته واستولى على مكناسة الاصنام وما حولها من بلاد الثغر الجوفى،وكانوا قد علموا كذلك أن الوزير أحمد بن محمد بن الياس استقر على رأس جيشه الكثيف في تلك المنطقة بعد طول حروب مع أهالى الحصون المجاورة ، كما بلغهم أنه حاصر حصن أم جعفر =

كذلك افتتح الناصر مدينة ماردة قاعدة بلاد الجوف صلحا في تلك السنة فاستسلم اليه أهلها بالامان(١٠٧) ، وتولاها من قبل الخليفة عبد الرحمن الناصر عبد الملك بن العاصى ، فدخلها عبد الملك دخول الفاتحين وبذل اهلها الطاعة، وجمع الناصر لواليها عمل مكناسة وهوارة ونفرة ولقنت ، فاتسعت ولايته (١٠٨) .

وفى تلك السنة أيضا افتتح مدينة شسنترين بلا حرب (١٠٩) ثم ازداد حرص الناصر على وضع حد لدولة بنى الجليقى وجميع المخالفين عليه من زعماء هذه النواحى ، وأصر على اسستنزال المستمسكين بالخلاف عليه ، فقرر الخروج بنفسه لغسزو كور غربى الاندلس وبدا بتعبئة قواته لهذه الغزاة فى ١٠ من ربيع الاول سنة ٣١٧ه ( ٣٣ ابريل ١٩٢٩م ) (١١٠) ، فكان خروجه من قصره بقرطبة فى اليوم المادى عشر من شهر ربيع الآخر ( الموافق ٢٤ من مايو ) واغزى معه ولديه الامير المحكم ولى العهد والامير المنذر ، وكان قد أرسل رسله الى ثوار

<sup>=</sup> قاعدة قبيلة نفرة التى يتزعمها آنذاك ابسن عيسى من بنى ورجول ، فخاطبه ابن عيسى في طاعة الامير عبد الرحمسن وتسليم حصنه والنزول الى قرطبة ومع الامان ، فتم ، وبذلك أصبح الخطر يتهدد ماردة لا سيما بعد أن نقل أحمد بن الياس نشاطه الحربى الى حصسن الحنش ، وحارب رجاله ، فصمم مسعود بن تاجيت أمير ماردة على الدخول في طاعة الامير والمضى الى قرطبة ، واختار للتفاوض عن بلده رجلا من بربر ماردة اسمه ابن منذر نجح في وساطته ، وتمكن من أخذ الامان لابن تاكيت ولاهل ماردة ، ونتج عن نجاحه في الوساطة أن استقضاه عبد الرحمن الناصر على ماردة ، ثم أمر الناصر عبد الملك بن العاصى بدخول ماردة ، فدخلها وضبط قصبتها المنبفة ،

<sup>(</sup>١٠٧) ابن حيان ، المقتبس : تحقيق شالميتا ، ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>١٠٨) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٤١ ٠

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری ، البیان ، ج۲، ص ۱۹۸۰

<sup>(</sup>١١٠) أبن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٤٥٠

الغرب المستمسكين بالخلاف في صدر هذه السنة ، يدعوهم الى الدخول في طاعته ، وينصحهم بالتخلى عن غيهم وضلالتهم وعصيانهم ، ولوح لهم باكرام الطائعين ، وأنذر المخالفين بالقتال وللاسف لم يلق الناصر أى استجابة من هؤلاء الثوار وعلى رأسهم صاحب بطليسوس وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى الذى ورث امارته « عن أربعة من آبائه أولى شاو في الغى وقدم ثابتة في الضلالة »(١١١) .

نزلت جيوش قرطبة بقيادة الخليفة عبد الرحمن الناصر ، وشارك في القيادة القائدان أحمد بن اسحق القرشي واخوه محمد في ساحة بطليوس ازاء بابها في ٢٣ ربيع الآخر من سنة ٣١٧ه ( ٩٢٩م ) ، فبرز له صاحبها عبد الرحمن الثاني فأفحش في القول واساء التصرف (١١٢) ، ولم يتردد في تحدى الخليفة الأموى ، فبادر باخراج عدد من فرسانه لمحاربة عسكر قرطبة ، ولم يتردد الناصر في اخراج قوة من أبطاله ناشبوا اهل بطليوس القتال فدافع ابن الجليقي سويعة ثم انهزم رجاله وولوا الادبار ، فطاردتهم عساكر قرطبة داخل أرباضهم وقتلت جماعة من فرسانهم (١١٣) فتدافعوا الى باب المدينة وتحصنوا بداخلها وقد اصيبوا بالذعر وتولتهم دهشهة الهزيمة ، والظاهر أن قوات ابن الجليقي حاولت في اليوم الثاني من الحصار الاشتباك من جديد مع قوات الناصر في موقعة اخرى ، انتهت بهزيمتهم ، وقتل فيها عدد كبير منهم أرسلت رؤوسهم الى قرطبة ، وعلى اثر ذلك بدا الناصر يحكم حصاره على المدينة ، فبادر رجاله بانتساف المزارع واحراق الاشجار وافساد العمران الممتد في الارباض الواقعة خارج السور ، وتدمير كل مرافقهم ، وشدد الناصر الحصار

<sup>(</sup>١١١) المصدر السابق ، ص ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱۲) نفسه ، ص ۲٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) نفسه ، ص ۲۶۲ ۰

عليهم (١١٤) ووكل به الى القائد أحمد بن اسحاق القرشي ، ثم اتجه هو بقوة من رجاله الى ماردة لتفقد أحوالها ، واستصلاح أهلها ، ومباشرة معاشها • ثم ان الناصر ولى على ماردة محمد بن اسحق القرشي بدلا من عبد الملك بن العاصي الذي كان قد ولاه عليها في العام السابق • وترك الناصر في خدمة الوالي الجديد عددا من الحشم ، وكر عائدا الى مدينة بطليوس ، ثم هاجم بعساكره جانبا آخر من بطليوس غير الجانب الذي سبق أن هاجم منه المدينة ، وأذاق أهلها وبال عصيانهم ومروقهم ، ولم يكتف الناصر بذلك بل استقدم لتعزيز الحصار وأحكامه أعدادا كثيفة من قواته بعددهم وآلاتهم ، وأمرهم بالمبالغة في مضايقة أهل بطليوس ، وجعل على كل حصن من حصون بطليوس طوائف من انجاد قواته يضيقون عليها ، ويواصلون مضايقة المدافعين فيها بعددهم وآلاتهم ، واستمر حصار الناصر لها عشرين يوما (١١٦) ذاق فيها أهلها مرارة قذائف المجانيق وآلام الجوع، وبعد أناطمئن الناصر الى احكام الخناق على بطليوس والى تشدد قائده احمد بن السحق في تأديبهم ، خرج في جمهور عساكره متجها الى باجة ، وكان يتولاها الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك صاحب ابن الجليقي في الخلاف والمعصية ، فنزل الناصر بقواته في ساحة باجة في أول جمادي الآخرة ، وأرسل يدعو صاحبها الى الطاعة وينذره بالقتال ، فأبي النصيحة ، فطوق العسكر اسوار المدينة من كل جانب ، وحاصروا اهلها ، وقد تحصنوا داخل اسوارهم ، فقطع الناصر عنهم الميرة والاقوات حتى نالهم الجوع والعطش ، وتساقطوا من الاعياء ، فاضطر صاحبها الى طلب الامان والاستسلام ، فامنه الناصر ، وأمن أهله وبني قومه ، فأدخلهم بعسكره ، ثم نقلهم الى قرطبـة فأصبحوا في عداد

<sup>(</sup>١١٤) المصدر السابق ، ص ٢٤٧ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۲۰۰ ۰

<sup>(</sup>١١٦) المصدر السابق ، ص ٢٠٠٠

حشمه ، وتم افتتاح باجة فى ١٥ من جمادى الآخرة سنة ٣١٧هـ (٩٢٩م) وولى عليها عبد الله بن عمرو بن مسلمة فى أول رجب ، وندب معه قوة كثيفة من الرجال والعدة ، وأمر بانشاء قصبة لسكنى عامله ، وما أن تم للناصر كل ذلك فى غضون ١٥ يوما (١١٧) حتى زحف الى اكشونبة ، وكان يتولى هذه الامارة الثائر خلف بن بكر المولد ، وكانت تضم الاراضى من شنتمرية الغرب الى شلب (١١٨) .

فنزل بساحتها فى ٢٣ من جمادى الآخرة وكان قد افتتح فى طريقه اليها حصن الرقاع(١١٩) ، فغنم فيه لخلف بن بكر مالا كشيرا وعدة وسلاحا ، ففت ذلك فى عضد ابن بكر ، وايقن بعبث المقاومة ، فارسل رسله الى الناصر للتفاوض فى التسليم واظهار طاعته له ، فقبل الناصر منه ذلك ، واقره على ولايته على أن يلتزم بالطاعة ويطبق العدالة بين الرعية ويحسن السيرة ، ولا يأوى مارقا أو يقبل مخالفا ، ثم قفل الناصر الى قرطبة بعد ثلاثة وتسعين يوما(١٢٠) ، أما أحمد

Lévi-Provençal, Op. Cit., t. II, P. 25. (11A)

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۲٤٨ وقارن مدونة الناصر ص ۸۱ ، وابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن حيان ، المقتبس ، شهاليتا ، ص ٢٤٨ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ولم نتوصل الى معرفة موقع هذا المحصن أو ما يقابله حاليا من أسماء المواضع .

<sup>(</sup>۱۲۰) مدونة عبد الرحمن الناصر ،ص ۸۱،وفى ذلك يقول ابن حيان «فأخرج اليه النزائل وأقام الوظائف ودعا الى اقراره بمكانه على أن يمحض الطاعة ويلتزم ادرار الجباية الوافرة ويحسن السيرة في الرعية ، وقد أظهر رعيته فيه رغبة شديدة ووصفته بسيرة حميدة فقبل الناصر لدين الله انابته وأوسعه حسن رايه وأقره على ولاية بلده ، وفارقه علىعدد مقرر في جباية بلده يحمله لميقاته في كل عام الى حضرته ، واخذ عليه احسان السيرة في رعيته ، وألا يقبل نازعا ولا يكشف هاربا ، فالتزم جميع ما شرط عليه ، ووقف عند ما حد له ، وجدد الناصر لدين الله سبجله على كورة أكشونبة عند ايابه عن غزوته الميمونة يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة منها، فدخل قصر = يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة منها، فدخل قصر =

ابن اسحاق القرشي فقد واصل حصاره لبطليوس ومقاتلته لأهلها ، وتدميره لعمرانها ، وكانت بينه وبينهم وقائع دارت فيها الدوائر عليهم ووقع في يده خلالها سبعون أسيرا من فرسانهم بعث بهم الىباب السدة (١٢١) بقرطبية حيث ضربت رقابهم بالمرج (١٢٢) على ضفة الوادى الكبير . ومنذ ذلك الحين انكسرت شوكتهم وانهارت مقاومتهم، واستمر حصار بطليوسحتى صدر عام ٣١٨هـ (١٢٣) (٩٣٠م) ، فقد واصل عسكر الخليفة التضييق على أهل بطليوس وقطعوا عنهم الاقوات ، فيئسوا من المطاولة ، وايقنوا بنهايتهم المحتومة بعد أن لمسوا أصرار الخليفة الناصر على استنزالهم ، وراوا منه عزما لا فترة فيه وجدا لا بقاء لهم عليه • ولم يلبث أميرهم عبد الرحمن بن عبد الله أن استكان لقدره ، وأذعن بطاعة الخليفة ذليلا ، فأرسل يطلب الامان ، فأجابه

(177)

قصر الخلافة بقرطبة حضرته ، يوم الاحد لاربع عشرة ليلة خلت من رجب منها ، وقد استتم في غزاته تسعين يوما وثلاثة أيام زائدة عليها » ( انظر ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٤٩ ) •

<sup>(</sup>١٢١) كان ينفتح على رصيف قرطبة ويعتبر من الابواب الرئيسية بقصر الخلافة بقرطبة ، وكان الخليفة يشرف من السطح على اعدام الثوار امام هذا البآب ( ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ١١٢ ) وتعليق جثثهم أو صلبها على شرفاته . ولمزيد من المعلومات عن هذا الباب راجع السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة حاضرة الخالفة في الاندلس ، ج ١ ، بیروت ۱۹۷۱ ، ص ۱۹۳ ) ۰

<sup>(</sup>١٢٢) المرج من متنزهات قرطبة التي يقصدها الوشاحون والشعراء في قرطبة الاسلامية، وقد عرف بالمرج الخصيب ، ووردف زجل قاسم بن عبود الرياحي وعرف ايضاً بالمرج النضير ، وكان يقع بالقرب من الرملة بين الوادى ونهير يتفرع منه يعرف اليوم باسم فونسانتا ، وورد ذكر المرج النضير في قصيدة الابي القاسم عامر بن هاشم القرطبي ، (المقرى ، نفح الطيب ، ج٢ ، ص ٨٠ ) كذلك عرف بمرج الخسر كمسا ورد في شعر كل من أبى الحسين بن أبى جعفر الموقشي وابن سعيد المغربي (المقرى ، ج ٢ ، ص ٢٠) ٠ Codera, Op. Cit., P. 58,

الناصر اليه وامنه هو واهله ورجاله ، ورحلوا الى قرطبة حيث اسكنهم المخليفة وبالغ في اكرامهم ، وهكذا سقطت دولة بنى مروان الجليقى، ودخلت بطليوس الحاضرة في فلك الخلافة فضبطها الخليفة وقلد عثمان بن عبد الله عاملا عليها بصفة مؤقتة فكان اول عمال الدولة بعد الشمامها الى الجماعة (١٢٤) .

### ( ب ) بطليوس في ظل الخلافة الاموية:

اصبحت بطليوس تابعة لدولة عبد الرحمن النساصر ، تدين له بالتبعية والطاعة والولاء ، ويعين عليها كل عام عاملا او واليا من قبله يباشر امورها ، ويشرف على شئون أهلها ، ويرعى مصالحهم ، وفى نفس الوقت يعمل على ربطها بالخلافة (١٢٥) بقرطبة ، وفيما يلى جدول يتضمن أسماء عمال بطليوس في عهد الخليفة عبد الرحمسن الناصر :

٠ ٢٧٢) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>١٢٥) تلقب عبد الرحمن الناصر بالقاب الخلافة في ٢٨ ذى القعدة سنة ٣١٦ (١٢٥ ) ليــوطد مركــزه داخل الاندلس وخارجه وليحارب الفاطميين الذين كانوا يسعون الى السيطرة على الاندلس حتى تصبح لهم دولة مترامية الاطراف تضم المغرب والاندلس يسودها التشيع، ولهذا تلقب الناصر بالقاب الخلافة، وأصدر منشورا وزعه عماله في النواحي المختلفة (انظر السيد عبد العريز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس، ص ٢٨٧ ، وانظر الملحق ، ص ٣١٩ ) .

| اسم العامل                                   | نام الولاية      |
|----------------------------------------------|------------------|
| عثمان بن عبد الله                            | اول عام ۳۱۸ هـ   |
| محمد بن مطری (۱۲۱)                           | المحرم من ۳۱۸ هـ |
| محمد بن مطری (۱۲۷)                           | ۲۱۹ هـ           |
| محمد بن عبید الله (۱۲۸)                      | ۳۲۰ ه.           |
| معاویة بن حکم القرشی (۱۲۹)                   | ۲۲۱ ه.           |
| مطرف بن جـراح (۱۳۰)<br>براء بن مقاتــل (۱۳۱) | . 474 a.         |

<sup>(</sup>١٢٦) ابن حيان ، المقتبس ، شالميتا ، ص ٢٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۲۷) ذكر ابن حيان اسم هذا العامل في ثبت عمال الناصر عام ٣١٩هـ (٩٣١م) ولم يرد في احداث عام ٣٢٠هـ (٩٣٢م) اسم عامل بطليوس •

<sup>(</sup>۱۲۸) لم يرد اسم عامل بطليوس لهذه السنة ٣٢٠هـ (٩٣٢م) الا في عام ١٢٠١هـ ( ٩٣٣م ) حيث قال ابن حيان « وفيها ( ٣٢١هـ ) عزل محمد بن عبيد الله من مدينة بطليوس ووليها معاوية ابن حكم القرشي » ( المقتبس لابن حيان : تحقيق شاليتا ، ص ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>۱۲۹) ذكر ابن حيان ( في اخبار عام ۳۲۱ه كما ذكرنا ) ان معاوية بن حكم القرشي هو الذي تولى بطليوس لهذا العام ، ولكنه ذكره في اخبار عام ۳۲۲ه بصورة اخرى حيث قال « وعزل حكم بن معاوية القرشي عن مدينة بطليوس بمطرف ابن جراح » ( ابن حيان ، المقتبس ، شالميتا ، ص ۳۵۲ ) .

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر السابق ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>۱۳۱) نفسه ، ص ۳۷۸ ۰

| اسم عامل مدينة بطليوس                    | السنة التى تولى<br>فدها العامل |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| عیسی بن دیسم (۱۳۲)                       | ው                              |
| حمد بن جهور (۱۳۳) ـ قاسم بن قمقام        | ۵۲۳ ه                          |
| واحمد بن محمد بن عبد الرحمن (۱۳٤)        |                                |
| لياس بن سليمان                           | . ም۲ዓ                          |
| احمد بن یحیی (۱۳۵)                       | ۲۲۷ هـ                         |
| ياء بن مقاتل ( للمرة الثانية )           | ۸۲۳ هـ                         |
| محمد بن سليمان ، ومحمد بن عبد الله ابنو  | ۴۲۹ هـ                         |
| ءودی معا مع ولایة شنترین ۰               |                                |
| الممد بن مجمد ، وعباس بن عبد الله معا مي | ٠٣٠ هـ                         |
| البية ركب واروش واحوازهما (١٣٩) ٠        |                                |
| احمد بن يعلى بن وهب                      | قبل ٣٤٣ هـ                     |
| عبيد الله بن احمد بن يعلي بن وهب (١٣٧)   | # ¥£¥                          |
| · ·                                      |                                |

<sup>(</sup>١٣٢) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٣٩٢ ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) حدث أضطراب في نص ابن حيان الذي يشير فيه الى عزل عامل بطليوس سعيد بن وارث في سنة ٣٢٥هـ (٣٩٦م) (ص٤١٧) بينما كان قد ذكر من قبل في حوادث سنة ٣٢٥هـ ( ٣٩٥م ) انه تولى على بطليوس عيسى بن ديسم بدلا من براء مقاتل ( ص ٣٩٠ ) • وبمقابلة النصوص التي اوردها ابن حيان نجد انه حدث خطاً ما في ذكر اسماء الولاة في عامي ٣٢٥هـ ( ٣٣٠م ) ، ٣٢٥هـ ( ٣٩٣م ) ، فسعيد بن وارث كان واليا على وادى الحجارة سنة ٣٣٦هـ ( ٣٩٣م ) كما أن محمد بن جهور الوارد ذكره لم يكن يلى بطليوس وانما كان يلى اشبيلية في سنة ٣٣٥هـ ( ٣٩٣م ) ثم عزل عنها سنة ٣٢٥ ( ٣٣٥م ) .

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۲۳۰ . (۱۳۵) لم یذکر ابن حیان اسم من ولی بطلیوس هذا العام ( ۳۲۷ه )

<sup>(</sup>١٣٥) لم يذكر ابن حيان اسم من ولى بطليوس هذا العام ( ٣٢٢ه) ( ١٣٥٨ ) ، ولكننا نستنتج من اخبار الوزراء والعمال في سنة ٣٢٨هـ ( ٣٣٨م ) على أنه كان يليها احمد بن يحيى قبل ولاية براء بن مقاتل الثانية •

هذا ما وصلنا من المصادر العربية عن اهم عمال بطليوس في عهد الناصر ، وقد ذكر ابن حيان في احداث عام ٣٢٤ه (٩٣٥م) ان الموزير يحيى بن اسحاق « دخل من مدينة بطليوس غازيا الى جلالقة الغرب دمرهم الله فافتتح حصن اربقيرة (١٣٨) ، هذا الخبر يشير الى حقيقة هامة للغاية وهي أن بطليوس على الأخص في عصر الخلافة الاموية ، اصبحت منطقة ثغرية هامة ومنطلقا للجهاد ضد اعداء الاسلام،

Lévi-Provençal, Histoire de l'Esp. Mus., t. II. P. 25.
ويذكر ابن عذارى ، (البيان ،ج۲ ،ص ۲۱۷) في أحداث سنة
همهم ( ، ٩٥٥ ) أن الناصر أخرج قائده أحمد بن يعلى نحو
جليقية « رجاء في انتهاز فرصة من العدو ، فاعانه الله عليها
واقتحم على غفلة فافتتح ثلاثة حصون وسبى نحو من الف
سبية » ، « وفي سنة ، ٢٤ه كانت للمسلمين غزوات على الروم
نصرهم الله فيها منها فتح على يد قائد بطليوس بجليقية هزمهم
اقبح هزيمة ، قتل جملة من حماتهم ومقاتلتهم ، وسبى
نساءهم وذراريهم نيفا على ثلاثمائة راس ، ، وفتح آخر على
يدى أحمد بن يعلى قائد الناصر » ، والظاهر أن ابن يعلى
كان يتسولى أيضا قيادة الاسسطول في هذه السنة ، ( ابن

حصون ، وعاد بالاف من الاسرى ( انظر

<sup>= (</sup>۱۳۲) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٩٠ ٠ ورد في الحلة السيراء لابن الابار والبيان ، ج ٢ لابن عذارى ، ص ٢١٥ ان الناصر ولاه على اقليم الثغر الجوفي ( بطليوس ) بعد أن عزل اباه أحمد بن يعلى من منصبه ورقاه الى ولاية طليطلة وأعمالها من الثغر الادنى ، ورفح منزلته ، وجعله في مرتبة الوزراء مع احتفاظه بخطته في الشرطة العليا، ولم يحدد ابن الابار العام الذي تولى فيه أحمد بن يعلى ولاية بطليوس ولكن لما كان ابن الابار قد ذكر السنة التي تولى فيها ابنه عبيد الله ولاية بطليوس بدلا من والده فيمكننا أن نتصور أن الأب القائد أحمد بن يعلى كان واليا على بطليوس قبل عام ٣٤٣ه ( ١٩٥٤م ) ( انظر ابن عذارى ج ٢ ، ص ٢١٧ ) وكان أحمد بن يعلى قد أبلى بلاء حسنا الناء ولايته على بطليوس في حروبه ضد جليقية ( انظر ابن الابار ، الحلة بن يعلى في سنة ٩٣٩ه ( ٢٥٠ ) ، من بينها حملة قادها أحمد بن يعلى في سنة ٩٣٩ه ( ٢٥٠ ) ، من بينها حملة قادها أحمد بن يعلى في سنة ٩٣٩ه ( ٢٥٠ ) استولى فيها على ثلاثة

<sup>(</sup>١٣٨) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٣٨١ ٠

فكانت معبرا لجيوش المسلمين ضد اعدائهم، اما الوزير يحيى بن اسماق فهو يحيى بن اسحق البطليوسي الطبيب الذي «لم يكذب صدق حدسه ولا خفى غامض على حسه »، وكان بصيرا بالعلاج ، استوزره عبدالرحمن الناصر وولاه الولايات الجليلة بعد اسلامه (١٣٩) ، ويورد ابن عذارى خبرا في حوادث عام ٣٤٠ ه ( ٩٥١ م ) نصه « وفي سنة ٣٤٠هـ كانت للمسلمين غزوات على الروم نصرهم الله فيها ، منها فتح على يد قسائد بطليوس بجليقية ، هزمهم اقبح هزيمة ، قتل جملة من حماتهم ومقاتلتهم ، وسبى من نسائهم وذراريهم نيفا على ثلاثمائة رأس ووصل ذلك السبى الى قرطبة لشلاث خلون من المحرم ، وفتح اخر على يد أحمد بن يعلى قائد الناصر » (١٤٠) ، ولعل هذا الخبر يوضح تماما مدى أهمية بطليوس في عصر الناصر ، فقد كان يرسل اليها اقوى الولاة الذين يتساوون في مقدرتهم الحربية معاعظم قادة الخلافة فيذلكالوقت، ويشير ابن عذارى انه في ذلك العام الذي خسرج فيه قائد بطليوس الى جليقية غازيا ، فتح أحمد بن يعلى قائد الناصر بلاد العدو ، وانتصر رشيق قائد الناصر في طلبيرة ، كما انتصر في نفس العام يحيى بن هاشم التجيى في غزاته لهذا العام ، ومن الجدير بالذكر أن اسماء هؤلاء القادة الكبار ترد في نفس الوقت مع خبر غزوة قائد بطليوس مما يدل على ان قائد بطليوس كان على قدم المساواة مع باقى القواد ، ومايؤكد اهمية المدينة كثغر وقاعدة للجهاد .

وقد اهتم بنو أمية لاسيما في عهد الناصر بتحصين الثغور ، وكان يبعث ثقات رجاله من الفقهاء والقضاة لتفقدها ، مثل ذلك محمد بن

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن فضل الله العمرى ، مخطوطة مسالك الابصار ، الجزء التاسع ، نسخة مصورة ، محفوظة فى مكتبة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد تحت رقم ٢٠ لوحة ١٥٦ وجه ، وانظر جمال الدين ابى الحسن على بن يوسف القفطى ، تاريخ الحكماء ، تحقيق Julius Lippert ، ليبزج ١٩٠٣ ، ص ٢٥٩ ،

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۲۱۷ ۰

عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثى قاضى الجماعة بقرطبة منذ عام٣٣٦هـ (٩٣٧ م) الذى كان يخرج الى الثغور ويتولى اصلاح ما وهى فيها ، وقد تسوقى فى آخر خرجاته الى بعض الحصون المجاورة لطليطلة ، ولما كانت بطليوس من اهم المناطق الثغرية ، فكان لابد للخلافة ان تهتم ببناء الحصون لها خاصة وقد ذكر ابن الفرضى فى ترجمته لقاسم بن احمد بن محمد بن عباس المعروف بابن ارفع راسه انه استقضى فى زمن المستنصر بالله على بطليوس ، وتصرف فى بنيان الحصون فى الثغر الجوفى، فاذا كان الحكم المستنصر قد قام بتحصين حاضرة الجوف بطليوس فمن البديهي أن تكون بطليوس احد الثغور التى كان امثال محمد بن عبد الله يهتمون بتحصينها فى عهد عبد الرحمن الناصر (١٤٢) ،

ومثل آخر نسوقه لاثبات اهمية هذا الثغر ، ذلك أن الناصر كان قد أخرج قبل غزوةالخندقالوزير القائد أحمد بن محمد بن الياسبقطيع من جيشه الى ثغر الغرب احتياطا على أهله حتى لاتكون للعدوعليهم حيد توغله هو بالصائفة في أرضهم (١٤٣) ، وفي سنة ٣٢٨ هـ (٩٣٩ م) أنفذ كتبه الى جميع القواد والعمال بالثغور العليا والشرقية والجوفية (بطليوس) والغربية بادخال السرايا الى دويلات اسبانيا المسيحية من كل جهة ، وأرسل بزود هذه الثغور باعاظم قواده .

وقبل أن نختتم هذا الفصل لابد من الاشارة الى خبر غريب أورده ابن خلدون فى كتابه العبر فى سياق جديثه عن ملوك بنى أذفونش من الجلالقة نقلا عن ابن حيان ، يقول ابن خلدون « ثم هلك شانجة ملك بنى أذفونش ببطليوس (وصحتها بليون) وقام بامرهم بعده أبنه ردمير» (١٤٤) ، ومن المعروف أن شانجة هذا ويعرف فى المصادر

<sup>(</sup>١٤١) ابن الفرضي ، تاريخ علماء الاندلس ، ص ٣٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) المصدر السابق ، ص ٣٧٠ ترجمة ١٠٨٣٠

<sup>(</sup>١٤٣) ابن حيان ، المقتبس ، شالميتا ، ص ٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٤٤) ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ ٠

الاسبانية بسانشو السمين كان وفد جدته الى قرطبة سنة ٣٤٧هـ (١٩٥٨م) ليستعين بالناصر في استرجاع عرش مملكة ليون ونبرة الذي عزله منه نبلاء ليون وقشتالة وقد تمكن بفضل معونة الناصر من استرجاع ملكه في سنة ٣٤٩ (٩٦٠م)، ولكنه لم يف بوعود للناصر فاضطر خلفه المستنصر الى محاربته وعاود الحكم محاربته في صائفة سنة ٣٥٢هـ (٩٦٢م) ونازل شنت اشتيبان دى غرماج على نهر دويره ومن المعروف أن شانجة توفى في ٣٥٥هـ (٩٦٦م) مسموما سمه احد نبلاء جليقية ويدعى القومس جنثالو ١٩٥٥ Gonzalo de Galícia في قصره ، وخلفه ابنه ردميره الثالث (١٤٥)، وواضح أنه لا علاقة بين سانشرو ومدينة بطليوس التي ظلت في عصر الحكم المستنصر بالله ثغرا للمسلمين في الجوف ومنطلقا للجهاد الى مملكة ليون ونبرة ، ولم تكن تربطه بالحكم المستنصر أية علاقات ودية بل على الضد من ذلك كان الحكم يوجه اليه الحملات بسبب عدم وفائه بالتزاماته وعهسوده نحو أبيه ٠



البساب الثسانى

مملكة بطليوس في عصر دويلات الطوائف



#### الفصل الثالث

- ( بطليوس في عصر المنصور بن الافطس وولده المظفر )
  - ١ ـ بطليوس قاعدة غرب الاندلس في عصر دويلات الطوائف
- ٢ ـ المنصور ابو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة ابن الافطس ٠
  - ٣ ـ بطليوس في عهد المظفر محمد بن عبد الله ابن الافطس ٠



#### الفصل الثالث

( بطليوس في عصر المنصور بن الافطس وولده المظفر )

(1)

# بطليوس قاعدة غرب الاندلس في عصر دويلات الطوائف

منذ أن أصبحت قرطبة مستقر الخلافة المروانية في الاندلس ، يبدأ عصر جديد تألقت فيه قرطبة وازدهرت فيها الحياة العلمية وترعرعت، وارتبط اسمها بالعلم والادب ، فكانت اليها الرحلة في رواية الشعر والشعراء والمركز الذي يتردد عليه طلاب العلم والعلماء ، وقد تعهد خلفاء قرطبة الحركة العلمية فيها بالرعاية وشاركوا فيها مشاركة فعالة .

فانتجع قرطبة فى ايام الحكم على وجه الخصوص جلة من خيرة العلماء اجتذبتهم اليها اضواء حضارتها الساطعة ، وشدهم الى قصدها انها على حد قول الحجارى « منتهى الغاية ومركز الراية وام القرى ، وقرارة اولى الفضل والتقى ، ووطن اولى العلم والنهى ، وقلب الاقليم، وينبوع متفجر العلوم وتبة الاسلام وحضرة الانام ودار صوب العقول وبستان ثمر الخواطر وبحر درر القرائح » (١) .

ولقد اجتذبت قرطبة فى جملة من اجتذبتهم شمس علومها صفوة من علماء بطليوس وادبائها نذكر منهم فى عصر الناصر الطبيب يحيى بن اسحق وكان بصيرا بالعلاج ، يصنع الادوية بنفسه وعالج الناصر من مرض حل به، فحظى بثقته ، واستوزره وجعله طبيبه الخاص، وطبيب

<sup>(</sup>۱) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم بالاندلس ، ص ٥٠ من من ٢٠ من ١٠ من ١٠ وما يليها ٠

حرمه وكرائمه (٢) · وفي عصر الحكم المستنصر الخليفة العالم (٣) استقدم الخليفة الى قرطبة والى بطليوس ابا الوليد يحيى بن عبد لوس وكان شاعرا من مشاهير شعراء الاندلس في زمنه ، ولكن كان من النوع الذي يغلب عليه الزهد ، وربما دفعه ذلك الى ان يطلب من الخليفة ان يأذن له بالرحيل الى الغرب للتنسك (٤) · كذلك ذاعت شهرة شاعر بطليوسي أخر ، هو سليمان ابن بطال البطليوسي ، كذلك قدم الى قرطبة في عصر هشام المؤيد وحاجبه المنصور اعداد لا تحصى من العلماء والادباء ، من سائر انحاء الاندلس شاركوا في النهوض بالحياة الادبية والعلمية · هذا الدافع الذي اجتذب الكثير من رجالات العلم الى قرطبة عاضرة الخلافة ، اجتذب أيضا فارسيا (٥) يدعى سابور (٢) ، قدر

<sup>(</sup>۲) ابن جلجل ،طبقات الاطباء والحكماء ،تحقيق الاستاذ فؤاد السيد ، القاهرة ، ۱۹۵۵ ، ص ۱۰۱ ، ابن ابي أصيبعة ، عيون الانباء في طبقات الاطباء ، نشرة الدكتور نزار رضا ، بيروت ۱۹۲۵ ، ص ٤٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ، ج. ٢ ، ص ١٦١ وما يليها ٠

ولقد كان الحكم من اكثر خلفاء قرطبة اهتماما بالحركة العلمية ففي عهد والده الناصر استقبل الحكم ، أبا على اسسماعيل بن القاسم القالى اللغيوي ، صاحب كتاب « الامالى » ( ٣٣٠ه ) عند نزوله بالاندلس واصطحبه معه الى قرطبة تكرمة له واحتفاء بقدومه وكان الحكم بعد خلافته ، يعين الكتاب والمصنفين بالكتب والمال ، كما اهتم للغاية بفن تجليد الكتب واجتمع له في قصره عدد مهول من خزائن الكتب ، وقد بلغ عدد فهارس دواوين الشغر وحدها في مكتبته اربعا واربعين فهرسة نشتمل كل فهرسة على عشرين ورقة ، ( انظر ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٨١ ) هذا الى جانب اهتمام الحكم المستنصر بكتب الطب والعقاقير والتنجيم ( انظر السيد عبد العيزيز الخلافة ، ج ٢ ، ص ١٦١ ) ،

Martinezy Martinez; Op. Cit., P. 83.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن الابار نقلا عن ابن حيان أن سيابور هذا كان من الفتيان العامرية وكان أحد صبيان فائق فتى الحكم المستنصر بالله ( ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ض ٩٦) ويؤكد =

له ان ينتزى فى ثغر الغرب ويتلقب بالحاجب وهو اللقب الذى احتفظ به حتى وفاته وسجل فى شاهد قبره · ويبدو أن سابور هذا بعد أن أصبح من فتيان المنصور بن أبى عامر قد تألق بين فتيانه الصقالية وبرز بينهم، وربما كان يتولى عملا هاما فى البلاط تحت أشراف فائق الفتى (٧) بحيث

ابن الاثير أنه من الفتيان العامرية فيذكر أنه قام ببطليوس «سابور الفتى العامرى» ولكنه اخطأ وذكر انه تلقب بالمنصور والحقيقة أن المنصور هو لقب أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة الذي كان يدبر له امره ثم استولى على ما كان بيده بعد وفاته ( راجع ابن الاثير ، ص ٢٨٨ ) وواضح مما سبق أن سابور كان من الفتيان العامرية اذ كان احد صبيان فائق فتى الحكم المستنصر وعبدا من عبيده ، وربما الحق النسب العامري به عندما استبد النصور محمد بن ابي عامر بالدولة ، ثم انتزى ببطليوس وثغر الغرب فصحبه عبد الله وظاهره ودبر أعماله واصبح بيده الحل والربط ، فلما توفي سابور استولى عبد الله بن مسلمة على مقاليد الامور ، وتلقب بالمنصور ، أما نسبته الى الفرس ، فأمر مشكوك فيه ، ولم يرد له ذكر في المصادر العربية ، وربما انتثرت هذه النسبة بين المؤرخين المحدثين لارتباط اسم سابور باسم سابور ذى الاكتاف وهو اسم فارسى، ولكن اتخاذ سابور لهذا الاسم لاينهض دليلا على أنه فارسى، ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ محمد عبد الله عنان عند رجوعه الى النسسخة الخطية من الحلة السيراء لابن الابار ، قرأ كلمة سابور العامري على أنها سابور الفارسي « دول الطوائف ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٨٠ ـ ٨١ ) ونحن نرجح النسبة العامرية للاسباب السابقة ، لاسيما وانه لم يعد هناك مماليك أو عبيد من الفرس في القرن الخامس الهجرى ٠

(٧) كان رئيس الصقالبة فيبلاط الحكم المستنصر والخادم الخاص له ، ويعرف بقائق النظامى وكان يتولى البرد والطراز ، وكان من مؤيدى المغيرة ابن الناصر ، خليفة للحكم المستنصر واتفق معه في ذلك جؤذر الفتى زميله في خدمة الحكم ، وحاول جؤذر الخفاء خبر وفاة الحصكم عن سائر اهل الدولة ، وعن جعفر بن عثمان الصحفى الحاجب ، بل انه اقترح على زميله فائق أن يغتال جعفر ولكن فائق نهاه عن قتله ، وارسل في طلب جعفر ، فلما حضر نعيا اليه الحكم ، ولما كان جعفر يرغب في تنصيب هشام لصغر سنه فقد اشار على اصحابه بقتل المغيرة ، واسند هذه المهمة الى ابن ابى عامر فنفذها واسقط في يد =

ظهرت مواهب له كانت خافية ، فأسند اليه الحكم عملا اداريا في الثغر الجموفي •

ويعتقد مارتينث اى مارتينث ال سابور بحكم بطليوس ومنطقتها ، الخليفة الحكم المستنصر عهد الى سابور بحكم بطليوس ومنطقتها ، ويبدى مارتينث رايه فى كيفية وصول سابور الى الحكم فى بطليوس ، فيذكر أن المنصور بن ابى عامر هو الذى أوحى الى الخليفة عن طريق علاقته الموثيقة بالسيدة صبح البشكنسية ام ولد الحكم ان يسند حكومة بطليوس الى سابور ، فى الظاهر مكافأة لجهوده ، وفى الواقع لابعاده عن المسرح السياسي فى قرطبة وحتى يتفرغ لتحقيق ماربه (٨) بعيدة المدى .

وقد يكون هذا الرأى صحيحا وهو ما أرجحه شخصيا استنادا الى النص الذى أورده ابن عذارى ويفيد بأن سابور هذا كان زمن الجماعة ، وفي عهد الحكم المستنصر بالله بالذات مقيما بالغرب الاندلسى ، يقول ابن عذارى « وكان بهذا الصقع بطليوس وشنترين والاشبونة وجميع

<sup>=</sup> فائق وجؤذر ، ثم تمكنت الوحشة بين جعفر والصقالبة ، فقد انحرفوا عنه وكرهوا خلافة هشام ، وبلغ جعفر ان فائق وجؤذر يدبران انقلابا على الدولة ويدسان في ذلك الى بعض من في قيادتهما من وجوه الغلمان ، فاراد ان يفل من قوتهما ، فاوعز الى ابن ابى عامر بضم معظمهم اليه ، فاتخذ منهم نحو خمسمائة غلام شد بهم ازره ، وفخم أمره فأحبوه وأصبحوا في قيادته فنسبوا اليه ومن المرجح ان يكون سابور واحدا من هؤلاء العامرية ،

أما فائق فقد انتهى أمره بأن نفاه المنصور ابن أبى عامر الى الجزائر الشرقية حيث مات ( ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ، ص٣٦٣ ) ٠

الثغر الجوفى فى امد الجماعة رجل من عبيد الحكم المستنصر بالله يسمى سابور (٩) ٠

وواضح من هـذا النص انه كان يؤدى عمـلا اداريا في كل الثغـر الجوفى بما في ذلك المدن الثلاثة المذكورة ، وهذا يدعونا الى الاخذ براى مارتينث اى مارتينث ومن الجدير بالذكر أن المنصور بن ابى عامر تقلد في آخر ايام الحكم قضاء القضاة بالغرب ، وجعله الخليفـة عينا على العسكر واوعز اليه في مهماته ، فحمدت سيرته هناك وصحب حينئذ وجوه العسكر واشياخ القبائل (١٠) ولعمل صلته بسابور توثقت منذ ذلك الحين ،

<sup>(</sup>۹) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ، ص ۲۳۲ ۰

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ،

Conde, Op. Cit., P. 10. (17)

بشأن مؤامرة قد يكون الحاجب قد دبرها ضده (١٣) · ولكننى لا أرى هذا الرأى ، فليس لدينا من النصوص ما يؤكد انه قدم لمبايعة هشام ، والمعروف ان العمال على الاقاليم ، كانوا يوقعون على نسخ البيعة ويرسلونها بالبريد الى قرطبة · وواضح ان راى كوندى لا يعتد به لانه لا يستند على اى اساس تاريخى ، وكذلك رأى مارتينث اى مارتينث الله الذى يميل الى الظن بأن سابور كان مدفوعا باخلاصه لهشام وانه ربما اراد ان يحذره من مؤامرة قد يدبرها الحاجب ( جعفر المصحفى ) واتساءل كيف يفكر الحاجب في مؤامرة لاطاحة هشام بينما هو صاحب المؤامرة التى رفعت هشام الى دست الخلافة واطاحت بالمغيرة ·

حقيقة ان سابور كانمن الفتيان المخلصين لفائق الفتى كبير صقالبة القصر بحكم انه كان احد صبيان فائق ، ولما كان فائق يؤيد خلافة المغيرة، فمن المرجح ان سابور كان بالتبعية مؤيدا لخلافته ، وربما كان من بين الصقالبة الساخطين على هشام ، الامر الذى دفسع ابن ابى عامر الى استمالتهم بحيث اصبح يقتنى منهم خمسمائة غلام نسبوا اليه ، واعتقد ان سابور منذ ذلك الحين اصبح يعرف بالعامرى بعد ان استوثق ابن ابى عامر من اخلاصه له ، وعلى هذا الاساس يصبح تقليده لولاية الغربمن قبل المنصور اقرب الى المنطق ،

ومنذ استقرار هشام المؤيد على دست الخلافة بدا نجم محمد بن ابى عامر فى الارتفاع والتألق ، وعمد الى دعم سلطانه عن طريق حجره على الخليفة هشام وحصره بشخصيات ممن يثق المنصور بهم ، أما هو فقد انفرد بشئون الدولة ، وكون جيشا اعتمد فيه على ثقات رجاله واتباعه ، وبدا سلسلة من الغزوات ضد اسبانيا المسيحية والتى بفضلها اكتسب فى سنة ٧١١هـ (١٤) ، ودعى له بهذا

<sup>(</sup>۱۳) ابن ععداری ، البیان ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ · (۱۲) ابن عداری ، البیان ، ج۲ ، ص ۲۷۹ ·

اللقب على المنابر استيفاء لرسوم الملوك ، وكانت الكتب تنفذ عنه « من الحاجب المنصور ابى عامر محمد بن ابى عامر الى فلان » وأخذ الوزراء ووجوه بنى امية يقبلون يده .

وكان المنصور بن ابى عامر قد بلغ بعد تسوره الى منصب الحجابة ونكبته لجعفر بن عثمان المصحفى درجة عالية من النفوذ والسلطان ، وافتتن به اهل الاندلس لما احسرزه من انتصارات مذهلة على قسوى المسيحية في اسبانيا (١٥) .

وتصمت المصادر العربية خالل الفترة التي اصبح فيها المنصور ، المحاكم الفعلى والمطلق للبلاد عن ذكر سابور الذي يبدو انه واصل القيام باعباء منصبه عاملا على الغرب ، ويشير مارتينث Martinez y Martinez في تاريخه لبطليوس الى ملاحظة هامة هي ان المنصور بن ابي عامر ترك سابور يواصل القيام باعباء عمله واليا على الغرب في الوقت الذي لم يتردد فيه في تنحية اى شخص يناصبه العداء ، من منصبه ، ولكن هذه الملاحظة لا تبدو غريبة اذا وضعنا في الاعتبار ان سابور كان يحكم ولاية بعيدة عن قرطبة ومتطرفة عنها ولا تمثل بالنسبة لقرطبة خطرا حقيقيا بالاضافة الى ان المنصور لم يكن ليترك سابور ينعم بالراحة في منصبه لو لم يكن موضع ثقته .

وتوفى المنصور عام ٣٩٢هـ (١٦) (١٠٠٢م) ، بعد خمس وعشرين

<sup>(</sup>١٥) غزا المنصور سبعا وخمسين غزوة ما بين شاتية وصائفة لم تنكس له فيها راية ( راجع ابن عذارى ، البيان ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس، ص ٣٣١ ، وانظر غزوات المنصور الى بلاد اسبانيا المسيحية في العذرى نصوص عن الاندلس ، تحقيق د ، عبد العسزيز الاهوانى ، مدريد ١٩٦٥ ، ص ٧٤ - ١٠ ) ويجعلها صاحب ذكر بلاد الاندلس ٥٦ غزوة يذكرها ببعض التفصيل ( مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، مخطوطة ، نسخة مصورة لوحة ١٥٧ - ذكر

<sup>(</sup>١٦) ابن عذاري ، البيان ، ج٢ ، ص ٣٠١ ٠

سنة وأربعة وأربعين يوما مضت منذ توليه منصب الحجابة ، وعلى أثر وفاته بدأت اركان الدولة العامرية تتصدع وتختل على الرغم من ان ابنه المظفر عبد الملك قد انتهج نفس سياسته الاستبدادية العسكرية، الا أن وفاة عبد الملك في ١٦ صفر سنة ٣٩٩ هـ (٢ اكتوبر ١٠٠٨ م) كان ايذانا بالانهيار ، فعبد الرحمن شنجول الذي خلفه على الحجابة كان يطمع في ان يكون وليا للعهد لهشام ، وقد اثار عليه ادعاؤه (١٧) وغروره أهل الحاضرة قرطبة اثناء غيابه في غزوة أغزاها في جمادي الاولى ٣٣٩هـ (١٠٠٨م) واستفل محمد بن هشام بن عبد الجبار أحد أحفاد الناصر انحراف مشاعر الاهالي على شنجول واشعل نار ثورة عاتية في ١٦جمادي الاخرة من تلك السنة احتدم ضرامها سريعا، فقد اقدم على قتل عبدالله بن عمر صاحب المدينة بقرطبة وتمكن بواسطة اتباعه من العامة وسفلة القوم من اطلاق سراح سجناء المطبق ، ثم اقتحم قصر الخلافة بقرطبة وهدم الزاهرة بعد أن انتهبتها العامة وجردتها من روائعها ، فلما بلغ شنجول ذلك ولم يكن قد تجاوز طليطلة بعد ، عدل عن مواصلة الغزو وقرر القفول ، وفي إثناء عودته تخلي عنه اجناده ، وتفرقوا حتى لم يعد معه عند وصوله الى مشارف قرطبة أحد من رجاله ، فقبض عليه وصلب على باب السدة من قصر قرطبة ٠

وكان هشام المؤيد ليلة اشتعال نار الثورة قد تنازل عن الخلافة الى محمد بن عبد الجبار الذى تلقب بالمهدى وعندئذ طغى ابن هشام وبغى وزاد جبروته ، فأخرج الخليفة المؤيد من قصره واسكنه بعض دور الملك واحضر للناس رجلا ميتا تيل انه يهودى او نصرانى زعم انه المؤيد ،

<sup>(</sup>۱۷) وفى ذلك يقول ابن الخطيب نقلا عن ابن حيان «وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلافة عجز فيه من غير تأويل ولا عقيدة وكيف استهواه كيد الشيطان وغرته قوة السلطان ، الى ان ركبها عمياء مظلمة لم يشاور فيها نصيحا ولا فكر فى عاقبة » (ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص١٠٥) .

وجاء بمن شهد من وزرائه ان هذا الميت هو هشام المؤيد ، ثم عمد رجاله الى مهاجمة زعماء البربر بالرصافة وانتهبتها فكسب ابن هشام بذلك عداءهم ، وبدأت نفوس البربر والصقالبة العامرية المتضررين من قواته تتحد وتتجمع ضده ، واشتعلت بذلك نيران الفتنة بين البربر والعامة ، وقامت مذبحة بشعة قتل فيها العامة عددا كبيرا من البربر ، فخرجوا من قرطبة الى الثغر وتزعمهم امير مروانى آخر هو سليمان بن حكم بن سليمان بن الناصر (١٨) ، ولاه البربر عليهم فعرف بامام البربر وتلقب بالمستعين بالله (١٩) ،

وكان البربر يسعون الى الثار من المهدى ، فاستعانوا بشانجة بن غرسية قومس قشتالة، واشتبك البربر وحلفاؤهم القشتاليون مع قوات واضح الفتى قائد المهدى في معركة حامية الوطيس جرت في المحرم سنة د.٠٠ هـ (١٠٠٩م) انتهت بهزيمة واضح وانفتح الطريق امام البربر نحو قرطبة .

ولم تحد محاولات المهدى لتحصين ابواب قرطبة من هذا السيل البشرى الهائل ، فقد اجتاحها حشود البربر الظافرة بعد انتصارها الساحق على قوات المهدى خارجها ، وفر المهدى من قرطبة متنكرا الى طليطلة حيث اقام فى كنف واضح الفتى ، وكان واضح قد استنصر بقومس برشلونة ريموند بوريل واخيه ارمنجول المعروف فى المصدر العربية بارمقند (٢٠) ، فنصراه نظير تخليه عن مدينة سالم ، وبهذه

<sup>(</sup>۱۸) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۸۶ ۰

راج عن البيان ، جراجع : ابن عذاری ، البيان ، جراج ومايليها من ١٣٠ من ١٣٠ ومايليها ص ١٣٠ ومايليها الخطيب اعمال الاعلام ، ص ٨١ من الخطيب اعمال الاعلام ، ص ٨١ من الخطيب اعمال الاعلام ، من المنابع المن

والسيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم فىالاندلس، ص ٣٤٧ ـ ٣٥١ ، ص ١٠٩ . م ٣٤٧ ـ ٣٥١ ، قرطبة حاضرة الخلافة ، ج ١ ، ص ١٠٩ ـ ١١٤

<sup>(</sup>۲۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۹٤ ٠

القوة القطلانية بالاضافة الى قوة اخرى حشدها من طليطاة ومرسية وبلنسية (٢١) ، تقدم واضح والمهدى الى قرطبة حيث التقى مع قوات سليمان فىعقبة البقر Albacar ، وهو سهل يقع على مسافة تبعدنحو حتى مالى الشمال من قرطبة ، فانهزم سليمان وتحصن فى الزهراء فى حين دخل المهدى قرطبات منتصرا ، ولا نستبعد ان يكون بربر غرب الاندلس قد اشتركوا مع بربر قرطبة فى تلك المعارك تضامنا منهم مع سليمان ، اذ ان معظم منازل البربر فى بلاد الاندلس تقع فى الغرب فى ماردة ومنتانجش وبطليوس ومكناسة الاصنام ، وكتامة ونفزة وغيرها من المواضع التى تحمل اسماء نازليها من البربر ، ومع ذلك فليس لنا أن نجزم باشتراكهم فى هذه المعارك التى خاضها البربر فى قرطبة وفى مربلة ورندة عند وادى آره وانتصروا فيها على قوات المهدى طالما لم تسعفنا المصادر العربية بنص صريح يؤكد ذلك .

ثم تتابعت الفتن والنوائب تطحن الحاضرة طحنا ، فمنذ ان اقتحم البربر مدينة الزهراء في ٢٣ ربيع الاول من سسنة ٤٠١ ه ( ٤ نوفمبر سنة ١٠١م ) وفتكوا بأهلها وحتى مقتل سليمان في ٢٣ من المحرم سنة ٤٠٠ ه ( يونيو ١٠١٦م ) ، عاشت بلاد الموسطة في عهود مظلمة الفوضي السياسية والاضطراب الى ان سقطت الخلافة المروانية في قرطبة في ١٢ ذي الحجمة ٢٢٤ ه (نوفمبر ١٠٣٠م) بعد حوادث مثيرة (٢٢) تركت بصماتها واضحة على العمران القرطبي وعلى المجتمع الاندلسي بأسره ، ثم قامت دويلات الطوائف ، وأعلن ولاة الاقاليم والقلدة والرؤساء في النواحي استقلالهم ، وكان سابور العامري أحصد هؤلاء

Mortinez y Martinez, Op. Cit., P. 93. (71)

<sup>(</sup>٢٢) في سقوط الخلافة المروانية بقرطبة انظر:

Aguado Bleye; Manual de la Historia de España, t, 1, P. 507 — Lévi-Provençal, Histoire de L'Espagne musulmane, t, II, P. 311-341.

السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة ، ج ١ ،

الولاة الذين استقلوا بمناطق ولايتهم (٢٣) • والظاهر انه كان من الشخصيات القوية في الغرب بحيث تمكن من السيطرة على عدد من المدن الكبرى ، ثم مد نفوذه على كل الثغر الجوفي مستغلا في ذلك اشتغال الناس بالفتنة وانهيار سلطان الخلافة • ويرجع اليه الفضل بلا شك في أنه جنب بلاده التعرض لنارالفتنة التي اصطلت بها قرطبة وجاراتها في جنوب شرق الاندلس في غرناطة والمرية ورندة ومالقة ، ومن الغريب لنه الشامرى الوحيد الذي استقل في الغرب في حين اختار الفتيان العامرية شرق الاندلس لممالكهم المستقل في الغرب في حين اختار الفتيان العامرية شرق الاندلس لممالكهم المستقل في الغرب في حين اختار الفتيان العامرية

ولم يكن سابور العامرى بالسياسى البارع ، الخبير بامور الدولة الذى يمكنه انشاء ملك قوى له ولاولاده من بعده (٢٤) ، ولكنمه كان جلفا عنيفا غفلا من الصفات التى تؤهله لادارة دولة وسياسة رعية ولذلك كان لزاما عليه ان يستوزر رجلا تتوفر فيه كل الصفات التى يفتقدها هو لتدبير شؤون الدولة ، فاستعان بابى محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة (٢٥) ، وكان ابن مسلمة هذا من أهل المعرفة التامة والسياسة والدهاء وهى الصفات التى كان يفتقدها سابور ،

واصل أبو محمد عبد اللهبن مسلمة من بربر مكناسة (٢٦) الذين

<sup>(</sup>۲۳) يقول ابن عذارى فى ذلك « فلما وقعت الفتنة وتفرقت الجماعة وانشقت عصا الامة ، انتزى سابور المذكور على ما كان بيده كما فعل غير من الثوار ٠٠٠٠ (ابن عذارى ، ج٣ ص ٢٣٦)٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن عذارى ، البيان ، ج٣ ، ص ٢٣٥ ، محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف منذ قيامها ص ٨٢٠

<sup>(</sup>٢٥) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ص ٢٣٦ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ص ١٨٢ ،

Albarran, el solar de los Aftasies, Op. Cit., P. 32-Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 95.

<sup>(</sup>٢٦) ذكر ابن الابار نقلا عن ابن حيان ان اصل عبد الله بن مسلمة من مكناسة وأنه انتزى ببطليوس وثغر الغرب وأن سابور قد المرتعان به فظاهره ودبر أعماله (ابن الابار ، الحلة السيراء جر ٢ ، ص ٩٦ ) ٠

استقروا بفحص البلوط جوفي قرطبة (٢٧) ، ومن غرائب الامور التي تعجب لها ابن المخطيب أن بنى الافطس أرجعوا نسبهم الى قبيلة تجيب العربية (٢٨) ، ولعلهم ارادوا بذلك أن ينالوا مزيدا من الشرف بانتسابهم الى العرب بعد ان ازدهرت مملكتهم ولمع اسمها في كافة المجالات • وقد استغل ابو محمد جهل سابور بشئون الدولة ، فأظهر همته وبراعته في ادارتها ، وأثبت أنه قادر على امضاء أمورها وسياستها ، فجعله يثق به ويعهد اليه بكل امور دولته وينظمها بحيث أصبح بيده المحل والربط شانه شأن وزراء التفويض في الخلافة الفاطمية او السلاطين في عصر السلاجقة ، فأستبد به وتحكم فيكل أموره (٢٩) . ويحدد ابن عذارى أهم المدن التي كانت قد دخلت في سلطان سابور ووزيره ابي محمد عبد الله في صقع الغرب وهي بطليوس وشنترين والاشبونة بالاضافة الى جميع الثغر الجوفي ، ويتبين لنا من ذلك ان امارة بطليوس او مملكة بطليوس اذا جازت لنا هذه التسمية اتسحت اتساعا كيبرا في عهد مؤسسها سابور بحيث شملت المثلث الممتد ما بين بطليوس والاشبونة وشنترين ويدخل فيه يابرة وبعض المصون الواقعة على ضفاف واديانه وتاجة ، قرب المصب ، ثم اتسعت المملكة في عهد المنصور ابن الافطس بعد ذلك بحيث شملت اقليم استراما دورة بالاضافة الى قسم كبير من البرتغال حتى وادى دويرة ، ومن جهة ليون حتى نواحى شلمنقة ، ومن الشرق عند الحدود الحالية لاقليم استراما دورة ، وتمتد من سلسلة جبال وادى الرمل طلاق Guadarrama حتى سيرامورينا ومن تلك السلسلة الجنوبية جنوبا الى اقليم الغرب الحالى بالبرتغال.

<sup>(</sup> ۲۷ ) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲۸) ذكر ابن الخطيب نقلا عن ابن حيان ، العبارة التالية « ومن النادر الغريب انتماؤه في تجيب، وبهذه النسبة مدحته الشعراء آخر وقته ، اذ يقول ابن شرف القيرواني :

یاملکا امست تجیب به تحسد قحطان علیه نزار (۲۹) یقول ابن الابار «وتزید فی الغلبة علیه حتی صار کالمستبد به » (انظر ابن الابار ، الحلة السیراء ، ج ۲ ، ص ۹۲ ) •

وكان الغرب البرتغالى يخرج عن نطاق امارة بطليوس خاصة بعد وفاة سابور وفى ايام المنصور ابن الافطس ، ففى اكشونبه وشنتمرية استقل المعتصم محمد بن سعيد بن هارون (٣٠) ، وفى مرتلة استقل ابن طيفور (٣١) فى نفس الوقت ، كما استقل ابو بكر محمد بن سعيد بن مزين فى شلب (٣٢) ، وعلى نفس الحال استقل ابن ذى النون

(۳۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ، ویذکر ابن عذاری عن بنی هارون ، ان اولهم سعید بن هارون ، استقل بمدینة اکشونبة فی بدایة الفتنة ،الی ان توفی فی سنة ۳۶۵ه(۱۰۲۸م) فخلفه علی اکشونبه ابنه محمد الملقب بالمعتصم الذی کان قد بویع له بشنتمریة الفرب فیسنة ۳۳۵ه (۱۰۶۱م) ، وکان مثلا اصلی للحاکم العادل والسیاسی القدیر ، ولم تصف له الایام لطمع المعتضد ابن عباد فی دویلته ، فدخل معه فی صراع طویل، فلما ضیق علیه المعتدد بحروبه ، وادرك المعتصم الا قبل له فلما ضیق علیه المعتدد بحروبه ، وادرك المعتصم الا قبل له به ولا قدرة له علی منازلته ، تنازل عن ملکه سنة ۳۶۲ه به عشر سنین ،

وذكر ابن عذارى في موضع اخــر ان المعتضد اخرجه من بلده سنة ٤٤٩هـ (١٠٥٧م) (ص ٢١٥) ، وواضح أن التاريخ الاول اجدر بالثقــة لانه حدد بعد ذلك مدة حكمه ٠

(۱٬۱) أبن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ص ٢٠ ٠

(۳۲) امارة شلب ، كانت نشتمل على كورتين ، كورة شلب وكورة باجة ، استقل بها بعد الفتنة الحاجب القاضى ابو الاصبغ عيسى بن ابى بكر محمد بن سعيد بن مزين واقام بها دولة سنة ٤٤٠هـ (١٠٤٨م) وتلقب بالمظفر ، وكان يحترس من ابن عباد ويتقى شره ، وبعد أن انتزع ميرتلة من ابن طيفور عام ٣٦٨ه (١٠٤٤م) وقتله المعتضد في اخر سنة ٤٤٥هـ (١٠٥٣م) ثار بها ولده أبو عبد الله محمد وبسط نفوذه عليها وايده فيذ لك اهالى شلب جميعا ، وقدد لقب نفسه بعميد الدولة وتسمى بالناصر ، واستمر يحكم البلاد حتى توفى عام ٤٥٠هـ (١٠٥٨م) ثم تولى بعده ولده المظفر عيسى الى ان ضايقه المعتضد ولكن ابن عبد تمكن من دخول شلب وهدم اسوارها ، ودخل القصر ، وقتل عيسى المظفر وضرب عنقه صبرا في شوال عام ٥٥٥هـ (١٠٦٣م) وسبجل هذا الحدث نهاية دولة بنى مزين ( ابن الابار ، المحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ،

بطليطلة بينما تحولت اشبيلية ولبلة وقرمونة وولبة الى امسارات مستقلة (٣٣) ·

وعلى الرغم من ان ابا محمد عبد الله ينتمى الى فرع متواضع من قبيلة مكناسة البربرية ، ليس لها نصيب من النباهة والمعرفة ، الا ان عبد الله بن محمد الملقب بابن الافطس (٣٤) كان شديد الدهاء ، بعيد النظر والمعرفة ، وافر الحزم والسياسة بحيث استطاع السيطرة على دولة سابور بعد وفاته عام ٣١٣ه (١٠٢٢م) دونا عن ولديه الغلامين عبد الملك وعبد العزيز (٣٥) .

وتاريخ وفاة سابور الحاجب في سنة ٤١٣ هـ (١٠٢٢م) كما هو مسجل في شاهد قبره الذي وصل الينا ، والذي يحتفظ به المتحف الاقليمي للاثار ببطليوس (٣٦) ينهض دليلا على ان سابور كان من

Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 96. (TT)

<sup>(</sup>٣٤) لقد تعرض Manuel Albarran لاصل اسم ابن الأفطس ، وقد اخذ برأى الاستاذ أوليفر اسين Asin الذي يرى أن لقب أبن الافطس الذي اطلق على هذه الاسرة في بطليوس كان له اكبر الاثر على المدينة فهناك منطقة في بطليوس اطلق عليها جزيرة الافطس ، هذا بخلاف منطقة اخسري تسمى باسم « مرج الافطس » ومدينة في محافظة او منطقة بطليوس تسمى « منزل الفطسا » ويستطرد المؤلف بقوله ان هناك العديد ممن تلقبوا بابن الافطس شاركوا في واقعتي العقاب أو Las Navas de Tolosa (Rio Salado) بل ان هناك عائلات في مالقة ووادى الحجارة تحمل نفس اللقب بل وفي المكسيك ايضا . وفي طليطلة وجدت اسرة يهودية تحمل نفس اللقب ويعتقد البران ان جد بنى الافطس دخل الاندلس مع حملة طارق عند فتحه الاندلس (انظر Albarran, Op. Cit. P. 29. ومما يدل على رسوخ اثر هذه القبيلة في منطقة الغرب أن منطقة باسترامادورا ماتزال تعرف باسم Mequinesa (أنظر Albarran. M, El Solar, Op. Cit., P. 28.

<sup>(</sup>٣٥) ابن عذاری ، البیان ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ وانظر ایضا ، محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف منذ قیامها ، ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣٦) الشاهد لوحة من الرخام  $7٤ \times 0$  (م ، عثر عليها في سنة ١٣٠١هـ (١٨٨٣م) جماعة من البنائين في بطليوس كانوا يحفرون الساس المنزل رقم ١٧ بشارع ابريل ملك دون ادواردو غرسية =

اوائل المنتزين من أهل الاندلس على الخلافة بقرطبة ، وقد تاقب بالحاجب ، وهو لقب فخرى تلقب به بعض ملوك الطوائف للتظاهر بالعظمة لما كانت تحمله وظيفة الحاجب زمن الخلفة من معانى الاستبداد بالملك والتفخيم ، ومنهم الحاجب ذو الرئاستين عبد الملك بن رزين صاحب السهلة (٣٧) ، والحاجب حسام الدولة أبو محمد اسماعيل بن المأمون بن ذى النون (٣٨) ، والحاجب سيف الدولة أحمد المستعين بالله بن هود (٣٩) ، والحاجب عماد الدولة عبد الملك بن هود آخر ملوك بنى هود بسرقسطة (٤٠) ، والحاجب معز الدولة فى البونت (٤١) ، والحاجب سراج الدولة عبدا باشبيلية (٤٢) ، والحاجب شرف الدولة ببلنسية (٤٢) ،

واذا كان من الصعب تحديد مدة استقلاله بالثغر فاننا قياسا الي

• فلورندو ، ويتضمن النقش الكوفي ، النص التالي : ( بسم الله الرحمان الرحيم . هذا قبار سابور الحاجب رحمه الله ، وتوفى ليلة الخميس لعشر ليال خلون من شعبان من سنة ثلاث عشرة وأربع مائة، وكان يشهد أن لا اله الا الله) راجىع : Martinez y Martinez Op. Cit., P. - Jose Ramón Mélida, Catálogo Monumental do España, Badajoz, texto II, P. 73. Lévi-Provençal Inccriptions arabes d'Espagne, texte, Paris, 1931, P. 53. (٣٧) الفتح ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ٥٢ . (٣٨) هذا اللقب ورد في صندوق من العاج صناعة قونكة مؤرخ سنة ١٤٤١هـ (١٠٤٩م) من عمل عبد الرحمن بن زيان ( أنظر : José Ferrandis, Marfiles arabes de Occidente, t, I, Madrid 1935, P. 93, 93, 98. كما ورد في درهم مضروب بطليطلة سنة ١٤٥٨ه (١٠٥٦م) Prieto y vives, P. 217). باسم الحاجب حسام الدولة المأمون Antonio Prieto y Vives, los reyes de Taifas, P. 128, 206. (49) (٤٠) Ibid, P. 129, 207. Ibid, P. 197. (٤١) Ibid, P. 140. (27) Prieto y Vives, P. 218. (£٣)

تاريخ وفاته سنة ٤١٣هـ (١٠٢٢م) يمكننا أن نحدد تاريخ استقلاله أما بسنة ٤٠٠هـ (١٠٠٩م) التي انتصر فيها البربر على المهدي محمد بن هشام في ١٣ ربيع الاول سنة ٤٠٠هـ (١٠٠٩م) في قنطش او قنتيش او في موقعة وادي آره في ٦ ذي القعـدة سنة ٤٠٠هـ (٢١ يونيو ١٠١٠م) التي انتصر فيها البربر على حشود المهدى ، واما سنة ٤٠٣هـ (١٠١٢م) عندما اقتحم البربر ارباض مدينة قرطبة عنوة في ٢٦ شوال (٩ مايو ١٠١٣م) وأعملوا السيف في رقاب خصومهم ، ونثروا الدمار في كل أنحاء قرطبة، وفي هذه السنة قسم سليمان المستعين بعض كور الاندلس بين رؤساء القبائل البربرية في جيشه، فأعطى جوفي البلاد لمغراوة ، وجيان لبني برزال وبنى يفرن ، والبيرة لحبوس بن ماكسن الصنهاجي ، وشذونة ومورور لبنى دمر وأزداجه ٠٠٠ وبذلك غلب العنصر البربرى في الاندلس (٤٤) • ونحن نميل الى الاخذ بتاريخ سنة ٤٠٣هـ (١٠١٢م) الذي استقرت فيه اوضاع البربر في الجنوب الاندلسي والموسطة ، ولعل ذلك أتاح لسابور الفرصة في أن يستقل بدوره بمعظم بلاد الغرب في تلك السنة الفاصلة التي تحدد بداية الفتنة ، وهو ما يتفق مع ما ذكره ابن عذاري في قوله « فلما وقعت الفتنة وتفرقت الجماعة وانشقت عصا الامة انتزى سابور المذكور على ما كان بيده كما فعل غيره من الثوار» (٤٥) . والمقصود بهاؤلاء الدويالات البربرية التي اشرنا اليها بالاضافة الى الدويلات الصقلبية التي قامت في شرق الاندلس في نفس الفترة في بلنسية وشاطبة ودانية ولورقة وطرطوشة وميورقة والمرية • ومن أصحاب هذه الدويلات التي استقلت في اول قيام الفتنة دولة بني رزين البربر أيام ثورة ابن عبد الجبار (٤٦)ودولة بني خزرون بن عبدون الخزرىالبربر

<sup>(</sup>٤٤) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ السلمين ، ص ٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>دع) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ، ص ۲۳۲۰ وذکر ابن بسام أن سابور انتزی ببطلیوس وثغر الغرب من عمل الحاجب ابن میتویه (انظر ابن بسام ، الذخیرة ، القسم الثانی ، المجلد الثانی ، ص ۲۶۰ ) •

<sup>(</sup>٤٦) ابن عذاري ، البيان ، ج٣ ، ص ٣٠٧ ٠

من بنی یرنیان ، استقلوا بقلسانة Calsona سنة ۲۰۵ه (۱۰۱۱م) عند استحکام الفتنة (۲۷) .

وعلى اساس هذا الافتراض يكون سابور قسد حكم زهاء عشر سنوات بفضل وزيره ومشيره أبى محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بالافطس الذى استغل جهل سابور بسياسة الملوك وادارة البلاد «فاشتمل هذا الوزير ابن مسلمة على امر سابور كله »ويبدو انه صاهر سابور فزوج ولده محمد ابنة سابور (٤٨) الى أن هلك سابور في سنة ١٦٣ه (١٠٢٢م) وعندئذ استأثر عبد اللهبن الافطس بملك الثغر دون ولدى سابور ، واستقام امره في بطليوس مؤسسا دولة بني الافطس ، أما عبد الملك وعبد العزيز ولدا سابور فقد ساءهما ضياع حقهما في مملكة ابيهما واهتضام ابن الافطس لهذا الحق ، فتسللا من بطليوس ونزلا الى مدينة الاشبونة ، واستقل بها عبد العزيز فترة عن مملكة ابن الافطس ، ولم تطل مدته الى ان توفي فخلفه اخوه عبد الملك مكانه ، وكان ضعيف الشخصية عاجزا عن الادارة وتصريف الامور ، لا يصلح للملك ، فكتب أهل الاشبونة الى عبد الله بن مسلمة ابن الافطس سرا ، وطلبوا منه أن يرسل اليهم عاملا من قبله ، فوجه اليهم ولده ، « ولم يشعر سابور حتى امتلات البلد من العسكرية ، فلم يكن له بد من طلب السلامة لنفسه وأهله وماله ، فأعطى ماسأل وسلم على ماشرطه» (٤٩) وواضح أن عبد الله بن مسلمة هذا قد سهل لعبد الملك بن سابور الخروج من الاشبونة اذ كانت بينه وبين ابن سابور صلة مصاهرة ، ثم رحل عبد الملك من الاشبونة بعد ان تركه زوج اخته يسير حيث شاء ، فآثر عبد الملك ان يقصد قرطبة • فلما اقترب موكبه منها استأذن الوزير

<sup>(</sup>٤٧) المصدر السابق ، ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٤٨) استنتجت ذلك من قسول ابن عذارى فى معرض حديثه عن استيلاء ولد عبد الله ابن الافطس على الاشبونة وانتزاعها من عبد الله بن سابور « وكان هذا الداخل زوج اخته فأجمل معه اجمالا كثيرا » ( ابن عذارى ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤٩) ابن عذاری ، البیان ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ٠

ابا الحزم جهور بن محمد بن جهور (۲۲۱ ـ ۳۵۰ه) (۱۰۳۰ ـ ۱۰۳۰م) الذي اجتمع الملا من أهل قرطبة على تفويض امرهم له، والذي عرف بأمين الجماعة ، فأذن له في ذلك ونزل عبد الملك بدار أبيه سابور فأقام بها الى ان توفى .

اما عبد الله بن مسلمة المعروف بأبن الافطس ، فيجمع مؤرخو الاندلس على انه من بربر مكناسة ، ولكنه من البربر البلديين اى الذين استقرت اسراتهم بالاندلس منذ فترة طبويلة ، فتأقلموا واصبحوا من أهل البلد ، وفي ذلك يقول ابن الاثير « اصله من بربر مكناسة لكنه ولد ابوه بالاندلس ونشأوا بها ، وتخلقوا تخلق اهلها وانتسبوا الى تجيب وشاكلهم الملك » (٥٠) ، وشأن ابن الافطس في ذلك شسأن غيره من البربر البلديين أمثال بنى ذى النون اصحاب طليطلة (٥١) وبنى دراج القسطلين (٥١) ،

وعندما نتتبع مناطق استقرار البربر فيغرب الاندلس لابد لنا من

<sup>(</sup>٥٠) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>۵۱) اسم جدهم ذى النون ، وأول من دخل منهم الاندلس اسماعيل الملقب بزنون بن السمح ابن وردحيعن الهوارى ، نزل بكورة شنتبريه وخدم هو وقومه المنصور بن ابى عامر وتقدموا فى دولته ، وأول من تملك منهم طليطلة فى عصر الطوائف اسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن ذى النون، ولد بالاندلس وتآدب بآداب اهلها ، وكان آديبا وشاعرا (ابن الاشير ، الكامل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ابن عذارى ، البيان ، حس ، ص ٢٨٨ ، ابن عذارى ، البيان ،

<sup>(</sup>۵۳) ومنهم ابن دراج القسطلى الشاعر وهممن البربر الصناهجة الذين دخلوا الى الاندلس في بداية فتح طارق بن زياد للاندلس (راجع ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص ٤٦٦)، وقد اندمج هؤلاء البربر في المجتمع الاندلسىاندماجا تاما وكانذلك الاندماج شأن كثير من الاسر البربرية ، ذات التاريخ المتأصل في الاندلس ،بعكس الطوائف البربرية الطارئة التي انثالتعلى الاندلس في عهد المنصور بن ابي عامر وولده المظفر فلم تتمثل المجتمع الاندلسي ولميتمثلهم هذا المجتمع (ديوان ابندراج القسطلي ، تحقيق د ، مكى ، دمشق ١٩٦١ ، ص ٢٥) ،

التعرض بطبيعة الحال لرأى المستشرق الهولندى رينهارت دوزى الذى يذهب الى القول بأن العرب استثمروا جهود البربر في فتح الاندلس للصالحهم ، فاغتصوا انفسهم بالمناطق الخصبة الدفيئة في سهول الاندلس ومروجها ، واقصوا البربر الى المناطق الجدباء في لامنشا واسترامادورة وجليقية ومرتفعات ليون حيث كانوا يصطدمون بدون انقطاع بقوات اسبانيا المسيحية (٥٣) ، وقد أخذ كثير من الباحثين بوجهة نظر دوزى وعلى رأس هؤلاء الاستاذ ليفي بروفنسال (٥٣) والاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم (٤٥) ، « ويبدو أن اسباب الخلاف بين العرب والبربر ترجع الى استئثار العرب بالاراضي الخصبة دون البربر ، وكان البربر لذلك كله يضمرون للعرب السوء وينتظرون فرصة مواتية فيثبون عليهم » (٥٥) ، والى جانب هذا الفريق هناك بعض المؤرخين لا يذهبون هذا الذهب ومنهم د، حسين مؤنس (٥٥) ، وعد الواحد ذنون طه (٥٧) ،

وعلى أية حال فقد كانت اكثر المناطق المأهولة بالبربر السهل المعروف بفحص البلوط El valle de las pedroches الذى يمتد الى الشمال الغربى من قرطبة وجبال سيرا مورينا Sicrra Morena واهم مدنه بطروج وغافق ويرجع سبب استقرار البربر في هذه المنطقة الى ثرواتها الطبيعية كالبلوط والزيتون ومعدن الزئبق •

وأشهر القبائل التي استقرت في هذه المنطقة مكناسة ومديونة ومصمودة ونفزة وجراوة ، وقد سيطرت هذه القبيلة الاخيرة على احدى

Lévi-Provençal Histoire, Op. Cit., t.I, P. 87.

<sup>(</sup>٤٥) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس، ص ١٢٣ - ١٢٤ .

<sup>(</sup>۵۵) المقری ، نفح الطیب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ٢ ، ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٥٦) حسين مؤنس ، فجر الاندلس ، ص ٣٨٨.٠

<sup>(</sup>٥٧) عبد الواحد ذنون طه ، استقرار القبائل البربرية في الاندلس، مجلة اوراق ، العدد الرابع ، ١٩٨١/٤ ، ص ٣٥ ·

اماكن فحص البلوط • وهناك موضع بكورة ماردة يعرف بمكناسة (٥٨) Mequinenza في غرب الاندلس ربما كان الموضع الذي استقرت فيه قبيلة مكناسة التي ينتسب اليها الجد الاعلى لبنى الافطس لقربها من بطليوس ، كما نزلت قبيلة نفزة وفرعها ولهاصة في فحص البلوط ، واليها ينتمى منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة بقرطية في عهد عبد الرحمن الثالث (٣٠٠ ـ ٣٥٠هـ) ـ (٩١٢ ـ ٩٦١م) وان كان ابن حزم يرى ان منذر بن سعيد ينتمى الى مديونة التي كانت تقطين في المنطقة ذاتها (٥٩) • في حين يذكر صاحب مفاخر البربر انه من ولهاصة (٦٠) وقد امتدت منطقة استقرار البربرفي وسط الاندلس عبر وديان نهر تاجة Tajo من شمال طليطلة وطليع ة الى واديانه Guadiana في الجنوب حيث تقع ماردة وبطليوس ومدلين، وبقية المناطق المأهولة في الاجزاء الغربية من شبه الجزيرة الايبيرية (٦١) • كما استقر في وادي آنة جماعات من نفزة مشل بنى رشيد ، بينما عاش آخرون من هذه العشيرة في ترجالة ، وبالقرب من ماردة لا تزال هناك قرية تحمل الي الوقت الحاضر اسم نفزة، اما جبال المعدن Sierra de Almadén ، فقد كانت ماهولة بالبربر ، وقد كانت هذه المنطقة غنية بمصادرها الطبيعية المعدنية ، لذا فقد اطلق عليها المسلمون اسم جبال المعدن ومازالت تحتفظ بنفس التسمية • وكانت قبيلة البرانس البربرية اكثر القبائل تجمعا في هذه السلسلة حتى انها سميت بجبال البرانس، والى الشرق من هذه الجبال عاشت مجموعة اخرى من البرانس تشمل اوائل الذين

<sup>:</sup> وانظر ، مادة مكناسة ، وانظر ) Miguel Asin Palacios, Contribución a la toponomia arabe de España, Madrid, 1944, P. 121.

وهذا الموضع يحمل نفس السم مكناسة التابعة لعمل لارده (٥٩) ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ج٢ ، ص ٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٦٠) مجهول ، نبذ تأريخية من كتأب مفاخر البربر ، تحقيق ليفى بروفنسال ، الرباط ، ١٩٣٤ ص ٦١ ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٦١) عبد الواحد ذنون ، استقرار القبائل البربرية ، ص ٤١ .

ينتمون الى مسطاسة وهى فرع من عشيرة ازداجة (٦٢) ، وقد كان لهؤلاء حن مسطاسة (٦٣)، ويرجح د، حسين مؤنس ان تكون قرية Mestanza Mestanza الحاليةالقريبة من مدينة مسطاسة هى اصل الحصن الذى استقرت فيه قبيلة الراس (٦٤) ، وفى قسطلة الغرب من اعمال شلب (٦٥) نزل بنو دراج البصربر وهم من صنهاجة (٦٦) وعلى هذا النحو تجمعت بالغرب قبائل بربرية كثيرة الى حد يمكننا معه ان نطلق على الغرب بلاد البربر ، وكانت كل ماردة وبطليوس ومناين الواقعة على واديانه من اكثر مناطق شبه الجزيرة اكتظاظا بالبربر ، وكان معظمهم ينتمون الى مصمودة وهوارة ومكناسة وكتامة (٦٧) . افراد مكناسة ، ثم تحولوا عنها الى ماردة بعد تقدم الهجوم والزحف النصراني من الشمال بداية من عام ١٦١ه. (٨٧٨م) معحركة ابن مروان البطيقى ، ورغم كل هذا فقد استقر بعض البربر فى اماكن متطرفة فى الغرب مثل شنترين Santarem ، ونرجح ان يكون بعض برابر البرانس

<sup>(</sup>٦٢) وقد عبر بعض أفراد ازداجة نفسها الى الاندلس فى أوقات لاحقة ، وكانوا بقيادة أبو دليم بن خطاب الذى استقر فى قرطبة ، وأصبح بعض احفاده فقهاء ومحدثين مشهورين فى هذه المدينة .

<sup>(</sup>٦٣) حصن ينسب الى قبيلة مسطاسة من اعمال أوريط Oreto باقليم فحص البلوط ( راجع ياقوت ، مادة مسطاسة ، ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص١٧٨ وانظر هامش رقم٢)٠

<sup>(</sup>٦٤) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص ١٧٨ ، هامش ٢٠٠

<sup>(</sup>٦٥) قرية تقع اليوم على حدود البرتغال وتقع على ساحل المحيط بين حدود اسبانيا ومدينة طبيرة Tavira ( ديوان ابن دراج القسطلي ، ص ٢٩ ـ ٣٠ ) ٠

<sup>(</sup>٦٦) مجهول ، نبذة تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطى ، منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر ، تحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط ١٩٣٤ ، ص ٧٨ ٠

<sup>(</sup>٦٧) من بربر مصمودة محمود بن عبد الجبار الثائر بماردة في ٣١٦هـ (٨٢٨م) وأخته جميلة ، اللذان تمردا سويا عملى عهد عبد الرحمن الاوسط ( انظر تعليق د ٠ مكى على نص المقتبس لابن حيان ، تعليق رقم ٦٢٩ ص ٦٧٣) ٠ =

فد استقروا بالقرب من شنترين حيث لا يزال يوجد اليوم موضع الى الشمال الشرقى من شنترين يسمى برنس Pernes نسبة اليهم ، كما استقرت بعض بطون من مصمودة فى الاشبونة بدليل تردد ذكر اسماء عدد كبير منهم فى كتب التراجم وفى بعض المصادر العربية (٩٩) اما بنو دانس بن عوسجة فقد استقروا فى موضع من الغرب عرف فيما بعد بقصر ابى دانس (٧٠) ، وكانوا قد استقروا فى قلمرية Coimbra بعد بقصر ابى دانس (٧٠) ، وكانوا قد استقروا فى قلمرية مذا الى التي تقع على بعد ١٢٠ كلم الى المجنوب من برتقال Porto ، هذا الى جانب استقرار جماعة من قبيلة زواغة البربرية بالقرب من بطليوس فى حصن اقترن باسم هذه القبيلة «حصن Azuaga » كما عاشت قريبا من بطليوس قبيلتا مغيلة وزناتة ، ولاتزال حتى اليوم هذه المناطق تحمل اسم هاتين القبيلتين Gincta, Maguilla (٧١) .

ماكاد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الافطس يستولى على أمور الدولة بعد وفاة سابور حتى يسيطر على بطليوس وما يتبعها ،ويتلقب بالملك المنصور ، ومن ثم بدأ يمارس نفوذه كملك من ملوك الطوائف ، ونم يلبث ان دخل في صراع عنيف طلويل الامد مع ملوك اشبيلية في

٠ ( ١٤ منطقة كالوا يتاجرون بالمنطقة ( المرجع السابق ص ٤٢ ) . ( المرجع السابق ص ٤٢ ) . ( ١٤ المرجع السابق ص ٤٢ )

<sup>= (</sup>٦٨) قورية Coria تتبع محافظة قاصرش الحديثة على وادى نهر تاجة قريبا من الحدود البرتغالية،وقد ورد ذكر هاتين المدينتين في المصادر العربية جنبا الى جنب ويرجح دعبد الواحد ذنون انتكون اجدانيةوتبعد نحو ستين كيلو مترا الى الغرب من قورية ، هى نفس المدينة البرتغالية الحالية (ص ٢٠١) Idanha Velho ولكن د مكى يرجح ان تكون هى نفس حصن انطاطة (راجع ابن القطان ، نظم الجمان ص ٢٠١) .

<sup>(</sup>۲۹) ابن الفرضى ، تاريخ علماء الاندلس،القسم الاول، ص ۱۷ - المدروى ، المعجم ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ . المدروى ، المعجم ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ . المدرون ا

الحدود الجنوبية كما دخل في صراع مع مدينة باجة الثائرة (٧٢) .

المنصور (٧٣) أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس أ .. بداية الصراع بين أبى محمد عبد الله بن محمد ابن الافطس وبين ابن عباد في اشبيلية:

لا نعرف على وجه الدقة التاريخ الذى بدأ فيه العداء بين المنصور ابن الافطس وابى القاسم محمد بن عباد ، ولكن المتواثر هو ان الصراع الماد بين كل من مملكة اشبيلية (٧٤) ومملكة بطليوس قد بدأ في عهد

Albarran, el solar de los Aftasiés, Op. Cit., P. 32. (VY)

(۷۳) يخلط الاستاذ الدكتور حسين مؤنس بين المنصور والمظفر ، فيلقب عبد الله بن مسلمة خطئاً بالمظفر في حين انه تلقب بالمنصور اما المظفر فهو لقب ولده محمد الدى خلف اباه المنصور عبد الله في مملكه بطليوس سنة ٤٣٧ه (١٠٤٥م) واليه ينسب كتاب المظفري

Hussain Monés, Consideraciones sobre la epóca de los Reyes de Taifas, al Andalus, Vol. XXXI, 1966, P. 316.

ومن البحدير بالذكر ان الدكتور سلفادور جومث نوجاليس عندما رجع الى المقال المذكور فى دراسته القيمة عن بلاط بنى الافطس ببطليوس

Gomez Nogales; La corte de los Aftasies de Badajoz; Principalmente en el campo de la filosofia, en Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino; Madrid 1983, P. 137.

لم يلاحظ هذا الخطأ الذي يغلب على الظن انه ورد سهوا في بحث الدكتور مؤنس ٠

(٧٤) ينتسب بنود عباد ملوك اشبيلية ،الى لخم ،ومؤسس دولتهم القاضى ابو القاسم محمد بن اسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن اسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم ، وعطاف كان قد دخل الاندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيرى ، وقيل انهسم ينتسبون الى النعمان بن المنذر بن ماء السماء (لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف منذ قيامها ، ص ٣٣ ) ، وقد تألق نجم بنى عباد في اعقاب الفتنة على يد جدهـم القاضى ابى الوليد السماعيل قاضى اشبيلية الذى كانقد تقلد العديد من الوظائف، =

المنصور ابى محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة مؤسس الدولية الافطسية منذ سنة ٤٢٠ه ( ١٠٢٩م) وانه استمر في عهد ابنائه مدة طويلة ، وكان السبب في نشوب هذا الصراع في بداية الامر مدينة باجة التي كانت تابعةللمنصور الافطسي، وكان ابن الافطس قد بادربالاستيلاء عليها لقربها الشديد من مملكة بطليوس، وكانت مدينة باجة التمرق قد طحنتها النوائب فترة تتجاوز قرنا من الزمان ، ففي فترة التمرق السياسي التي سبقت ارتقاء عبد الرحمن الناصر على دست الخلافة ، كانت مسرحا لصدامات مسلحة كما أنها تعرضت ابان الفتنة التي واكبت السنين الاخيرة من خلافة هشام المؤيد لحن ونكبات ، فقد هاجمتها قبائل البربر وعاثوا فيها فسادا ، وتأثر عمران باجة بهذه الغارات ، فرحل عنها كثير من سكانها وباتت باجة مدينة شبه مهجورة (٧٦) .

فقد تولى الشرطة لهشام المؤيد ، ثم خطة الامامة والخطاية بالجامع الاعظم ، ثم ولى قضاء اشبيلية ، وعندما احتدمت نيران الفتنة البربرية بقرطبة واستدعىالقاسم بن حمود لتولى الخلافة بقرطبة بعد مصرع اخيه على بن حمود سنة ٤٠٨ ه من البربر ، وخلا الجو للقاضى رأى أن يتخلص أهل اشبيلية من البربر ، فلما استدعى القاسم الى قرطبة ليتولى الخلافة للمرة الثانية ، اجتمع رأى أهل اشبيلية على ثلاثة من الزعماء يتولون امرهم من بينهم القاضى اسماعيل ، ثم قدم القاضى ولده ابا القاسم محمد لينفرد بالحكم في اواخر سنة ٤١٤ه (١٠٢٣م) وهو التاريخ الذي يبدأ فيه استقلال مملكة اشبيلية ( انظر ابن البار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ٣٤ وما بعدها ، ابن بسام، الذخيرة ، المجلد الثاني ، القسم الثاني ، ص ١٣ - ١٤ ،

<sup>(</sup>۷۵) ذكر صاحب كتاب « ذكر بلاد الاندلس » أنها مدينة عظيمة ازلية من اقدم مدن الاندلس بنيانا ، « وكانت متصلة باعمال ماردة ، وهي غرب قرطبة ، واغلة في الجوف ، وهي خصيبة كتيرة الثمار ذات زرع وضرع وفواكه وعسل طيب ، وبها معدن الفضة ٠٠ وبها حمامات وشوارع واسعة واسواق ومساجد كثيرة واهلها عرب » (لوحة ٤٨) وينسب التي باجه القاضي الفقيه الاديب العالم المتكلم أبو الوليد الباجي شارح الموطأ ، الفقيه الاديب العالم المتكلم أبو الوليد الباجي شارح الموطأ ، ت ٤٧٤ه (١٠٨١م) انظر الحميري صفة جزيرة الاندلس ،

Martinez y Martinez, Historia de Badajoz; P. 101 — Albarran; (٧٦) el solar de los Aftasies P. 259.

ولم يكد عبد الله بن الافطس يبلغه ان أبا القاسم محمد بن عباد يسعى للاستيلاء على باجة ليعمرها ويشحنها بأجناده حتى تبين له مدى الخطر الذى يمثله ذلك بالنسبة لدولته ، وأدرك ان عباد انما كان يستهدف اتخاذها نقطة ارتكاز رئيسية فى الغرب ينطلق منها لاخضاع الدويلات الصغيرة المتناثرة فى غرب الاندلس لسلطانه ، ومنها دويلة بنى مزين فى شلب ودولة بنى هارون فى شنتمرية الغرب ودولة البكريين فى أونبة وشلطيش Saltés ودولة بنى خزرون فى أركش مرددة ومنائدة بعض المدن التابعة لمملكة بطليوس ، وعندئذ يصبح فى امكانه تنفيذ سياسة توسعية نحو الشمال .

كان ابن الافطس يعلم تماما ان ابا القاسم بن عباد منذ ان انفرد بحكم اشبيلية حتى اصبح خصما عتيدا له ، فلما بلغه ما كان ينتويه نحو باجة اعتبر ذلك نذيرا له ،وكان عليه ان يبادر بالتحرك (٧٧) ، ولم يتردد ابن الافطس في اتخاذ زمام المبادرة ، فارسل قوة من اجناده

ولقد تعرضت باجة بعد سنة ٢١٥ه (٨٣٠م» لغارات كثيفة مخربة قام بها محمود بن عبد الجبار الماردي المصمودي قبل ان يستقر مؤقتا في منت شاقر Monchique بكورة اكشونبه التي نزح منها الى جليقية (Lévi - Provençal,)

وفى تلك الفترة استقل بباجة عبد الملك بن ابى الجواد القائم بدعوة المولدين (ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ، ص ١٥ ) ثم تعرضت لموجة ثانية من التخريب عندما حاصرها عبد الرحمن الناصر فى جمادى الاخرة سنة ٣١٧ه (يونيو ٢٩٩م) بالمجانيق وآلات الحرب حتى استنزل صاحبها عبد الرحمن بن سعيد بن مالك ( ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>۷۷) لم يكن عبد الله بن الافطس يهتم كثيرا بمدينة باجة ، ولايقدر اهميتها العسكرية بالنسبة لمملكته حتى بلغه سعى ابن عباد للسيطرة عليها ، وعندئذ اتضحت له ابعاد استراتيجية خصمه وادرك الخطورة الحقيقية التى تمثلها باجهة بالنسبة لمملكة بطليوس لو ان ابن عباد بادر قبله بالاستيلاء عليها ، وهكذا بدا التنافس بين مملكة بطليوس ومملكة اشبيلية على باجة ،

بقيادة ابنه محمد ، الى باجة للاستيلاء عليها ، ونجح محمد بن عبد الله بن الافطس في تنفيذ مهمته .

ولما بلغ ابن عباد ان ابن الافطس سبقه فى الاستيلاء عليها ، لم يسكت عن ذلك وان كان قد تظاهر بالسكوت وقبول الامر الواقع ، ولكنه اخذ يخطط للاستيلاء عليها ، واستعان فى ذلك بمحمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة (٧٨) الذى كانت تربطه به مصالح مشتركة ، فقد كانت قرمونة المحصن الامامى لاشبيلية من جهةالشرق، كما أن البرزالى صاحب قرمونة كان يخشى على بلده من بنى حمود فى قرطبة ، ولهذا لم يكن يتردد فى تلبية اى طلب لابن عباد ،

وحدث ان اختلف اهل مدينة باجة فيما بينهم على الرياسة ، وقاءت فيها فتنة تعرف باسم فتنة البرابرة ، فاستغل ابن عباد الاوضاع المرتبكة في باجة وسير ولدده اسماعيل على راس حشد من الجند

<sup>(</sup>۷۸) بنوبرزال ـ أو البرازلة ـ فخذ من زناتة من بني يفرن كانوا ينزلون بالزاب الاسفل من افريقية ( وسط الجزائر حاليا ) بَخُلافَ الزاب الاعلى الذي دَان يتبع الاغالبة ، وصفوا للحكم المستنصر بالشدة والشجاعة في الحروب فأمر بمكاتبتهم، فعبروا الى الاندلس ودخلوا في خدمة الخلافة الاموية ، واستعان بهم المنصور ابن أبي عامر ، فازدادوا بذلك قوة ونفوذا ، وعند وقوع الفتنة تمكنوا من الاسنتيلاء على قرمونة واستجه، وحصن المدور والحوازها ، وكان زعيمهم عندئذ محمد بن عبد الله البرزالي ، وكان قد تحالف لفترة من الزمن مع القاضي ابي القاسم بن عباد، ولكن في عهد ابنه المعتضد قامت بين اشبيلية وقرمونة حروب طويلة انتهت بمقتل محمد بن عبد الله البرزالي ، ومنذ ذلك الوقت بدأ شأن البرازلة يضعف ، ويتحالف اسحفاق بن محمد بن عبد الله البرزالي مع بني الافطس الذين كانوا قد حاربوهم من قبل ، وانتهى امر البرازلة بان انضمت بقاياهم الى بأديس بن حبوس الزيرى ، صاحب غرناطة ، (انظر أبن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، حاشية ، ص ٥٠ ، مجهول ، نبذ تاريخية من كتاب مفاخر البربر ، ص ٤٤ ) Albarran, el solar, Op. Cit., P. 261.

للاستيلاء على باجة واشترك البرزالى فى هذه الحملة بقواته (٧٩) وكانت باجة حتى ذلك الحين ما تزال تابعــة لابن الافطس ، وتــم حصارها ، واجتاحت خيالة قوات ابن عباد وحليفه كل منطقة يابرة والمناطق الساحلية ، ونهبت ودمرت كل ما تقابله فى الطريق ، وبالطبع توجهت قوات المنصور ابن الافطس للدفاع عن باجة ، وكان على رأسها محمد بن المنصور بن الافطس يساعده فىذلك ابن طيفور صاحب مرتلة قاعدة شلب ، وكان ابن طيفور قد أقبل لمساعدة ابن الافطس وذلك عندما تبين له مدى الضرر الذى سيترتب على سيطرة ابن عباد على باجة بالنسبة لدولته الصغيرة ، ثم دارت معركة عنيفة بين الجانبين انتهت بنجلب ابن عباد وحليفه البزرالى على قـوات ابن الافطس ، فتمــزقت شر ممزق ووقع عدد كبير منها فى اسر ابن عباد ، وكان من جملة الاسرى محمد بن عبد اللهبن الافطس الذى اعتقله البرزالى فىقرمونة حتى اطلق محمد بن عبد اللهبن الافطس الذى اعتقله البرزالى فىقرمونة حتى اطلق مراحه فى ربيع الاول من سنة ٢١١ه هـ (٨٠) (١٠٣٠م) بعــد عام كامل

<sup>(</sup>٧٩) يقول ابن بسام « تعطلت قصبة باجة بسبب فتنــة البرابرة ، وخربت على قدم بنائها فالجاهلية واتصال عمرانها في الاسلام، ومكانها من طيب المرية واتساع الخطة ، وكان افائها من اختلاف اهلها قديما وبقاء شؤم العصبية بين العرب منهمم والمولدين ، فسما لها ابن عباد وابن مسلمة وذهبا يومئذ الى امارتها ، واستظهر القاضي ابن عباد في ذلك بحليفه محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة ، وجرد ابنه اسماعيل لبنائها ، فسبقه ولد ابن مسلمة اليها الملقب بالمظفر ، وجاء في مدد ابن طيفور صاحب ميرتلة من امراء الساحل ( المحيط ) فنزل ابن عباد عليه بباجة ، وضربت خيله الى ناحيـة يابرة والغرب فهتكت استارها ، وخربت ديارها ، واتصل الحصار بابن الافطس بباجسة وانصدع الجمع عن اسره ، وقتل كبار رجاله وبعثت بالاسرى الى ابيه، وكان فيجملتهم اخلابن طيفور صلب باشبيلية، وحيس ولد ابن الافطس عند صاحب قرمونة ابن عبد الله • وبلغت هذه الغزاة من ابن الافطس الغاية وتجاوزت الله برعيته النهاية ٠٠٠ » ( انظهر ابن بسام الشنتريني ، الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة القسم الثاني ، المجلد الأول، ص ۲۰) ۰

ص (1) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج  $\pi$  ، ص (1) وذکر ابن =

من الاعتقال ، فعاد الى بطليوس بعد ذلك وقد هذبته المحنة (٨١) .

ويبدو ان ابنالافطس وابنعباد اتفقا على هدنة تتوقف فيها المعارك بدليل انه لم يحدث بين الجانبين قتال حتى سنة ٢٥هه (١٠٣٤م) ولم تمض اربع سنوات على فك محمد بن عبد الله بن الافطس من سجنه حتى تجددت الحرب بين المنصور عبد الله ابن الافطس وأبى القاسم محمد بن عباد ، وكان ابن عباد قد عزم على غزو مملكة ليون ، وكان يتعين على قواته أن تمر من اراضى مملكة بطليوس ، فتعاقد بينه وبين ابن الافطس على الا يتعرض الاخير لقوات اشبيلية وعلى هذا الاساس، خرج اسماعيل بن عباد على رأس جيشه الى اراضى العدو بموافقة ابن الافطس الذى سمح له بالعبور فى اراضيه ليحارب فى غليسية (٨٢) والمقصود بها مملكة ليون ، ويذكر سيمونيت نقلا عن مخطوطة ريحان

عذارى ان ابن عبد الله البرزالى عرض على محمد بن الافطس ان يجتاز على القاضى ابن عباد ليشركه فى المن عليه باطلاق سراحه ، ولكن محمد بن الافطس انف من ذلك وآثر أن يكون اسيرا لديه على ان يتحمل منته عليه ، فكبر فى عين البرزالى ، واطلقه بعد ان اكرم تشييعه ،

<sup>(</sup>۸۱) أَبِن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، وانظر محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٣٦ ، ٨٢ ٠

<sup>(</sup>۸۲) يقول ابن بسام « فلما كان في سنة خمس وعشرين وجه ابن عباد بابنه اسماعيل مع عسكر الى أرض العدو تحت معاقدة بينه وبين ابن الافطس ، فلما ارغل اسماعيل ببلده يريد ارض غليسية وابن الافطس ، قصد الغدر به ، بادر بجميع رجال ثغره ورصده في شعب ضيق في طريق قفوله ، ولم يعلم ابن عباد بشيء من تدبيره حتى حصل في الانشوطة ، فبادر اسماعيل بالنجاة لنفسه ، واسلم جميع عسكره له ، وجرت عليه في مهربه مع حملته من اصحابه شدة لجأ فيها الى ذبح خيله والاغتذاء بلحومها، ونجا بندمائه الى مدينة اشبونة آخر عمله من ساحل البحر المحيط ، فاصطلم ابن الافطس عسكره اصطلاما لم يسمع بمثله ، ووقع فرسان العدو من النصاري على كثير منهم، فقتنصوهم اقتناصا وقتلوا منهم امة ، وكانت حادثة شنيعة» فاقتنصوهم اقتناصا وقتلوا منهم الثانى ، المجلد الاول ،

اللباب ان ابا القاسم محمد بن عباد كان قد استولى فى احدى حمالته على شمال اقليم لجدانية على حصنين متقابلين يقومان على نشزين يفصل بينهما جرف يعرفان بالاخسوين ويقعان على مقسربة من بازو Viseo يعرفان اليوم باسم Alafoens كانت تسكنهما جماعات مسيحية من المستعربة بعضهم يتكلم العربية ويزعمون أنهم من ساللة جبلة ابن الايهم ، وبعد أن استولى ابن عباد على الحصنين اصطحب معه فى جملة عسكره ثلاثمائة من حاميتها ، وكانوا مصاربين السيداء (٨٣) .

ويعتقد البران أن هؤلاء المستعربين ارشدوا ابن عباد على الطرق المؤدية الى هدف غيزوته وهي منطقة معسروفة على مقربة من نهسر دويرة (٨٤) وقد يكون الهدف من هذه الحملة الاشبيلية رغبة المسلمين في استغلال الوضع السيىء الذي كانت تجتازه مملكة ليون على عهد برمند الثالث بسبب الجفاف والمحل والجوع الذي كابدته في العام السابق ، بالاضافة الى الاضطراب السياسي الذي نشأ نتيجة الصراع القائم بين الملك الشاب برمند الثالث ملك ليون وشانجة الثالث ملك نبرة ، ثم بينه وبين فردلند الاول ملك قشتالة (٨٥) • ولا تتيح لنا المادة التي في متناول ايدينا ان نحدد الهدف الذي كان يسعى اليه ابن عباد في مملكة ليون أو الموقع الذي هاجمه في الأراضي الليونية، وعلى الرغم من موافقة ابن الافطس على عبور قوات اشبيلية في اراضية الا انه قرر أن بنكث يوعده ويترصد عودته من غزوته وينقض عليه بكل عدته وعديده اشياعا لشهوة انتقامه من اسماعيل بن عباد الذي هزم قواته في باجه قبل سنوات ، واسر ولده محمد ، وبينما اوغل اسماعيل بن عباد ببالد ابن الافطس في طريق عودته من غزوته خرج عليه ابن الافطس فجأة في قوة كثيفة وطارده بشدة ففر

(XY)

Simonet; Historia de los Mozárabes de E-paña, P. 654.

Albarran, el Solar, Op. Cit., P. 262.

Albarran, el solar, Op. Cit., P. 263.

<sup>(</sup>۸۵) انظر الملحق رقم «۱» ٠

اسماعيل (٨٦) في شرذمة من رجاله يطلب النجاة بنفسه ، تاركا جيشه كله تحت رحمة سيف ابن الافطس ، وتعرض اثناء فراره لمازق جمة ولجا الى ذبح خيله والاغتذاء بلحدومها الى ان وصل الى الاشبونة (٨٧) .

أما جيشه فقد كان ضحية الصراع بين بنى الافطس وبنى عباد ، فقد أصبح فريسة سهلة للعدو من النصارى الذين اقتنصوهم اقتناصا وقتلوا منهم اعدادا هائلة ، وكانت حادثة شنعاء تركت بصماتها واضحة في الحوادث التالية (٨٨) .

وقد اثار لجوء اسماعيل بن عباد الى الاشبونة ، كما ورد في رواية ابن عذارى واخذ به مانويل البران (٨٩) والمستشرق الهولندى دوزى (٩٠) جدلا بين الباحثين نظرا لان الاشبونة كانت تدخل فى نطاق مملكة ابن الافطس ، فلل يعقل ان يلوذ ابن عباد ببلد تابع لابن الافطس ، وهذا ما دعا الى التشكك في صحة قراءة الاشبونة ، ولقد قراها ادريس روجيه في مخطوطة البيان في صورة الاشونة ، وبهذا فقد رجح ان تكون الاشلونة التي لجأ اليها اسماعيل هي اكشونبة (فارو الحالية ) وكانت تابعة في تلك الاونة لبني هارون ، ويؤكد هذا الافتراض أنها وردت في معجم البلدان لياقوت تحت اسم اشونبة .

ومع ذلك فاذا كان المقصود بالاشبونة اكشونبة فمن المستبعد ان تكتب بهذه الصورة الاشونة باضافة (ال)، واغلب الظن ان تكون الاشونة الواردة في مخطوطة ابن عذاري هي تحريف واضح من الاشبونة التي وردت واضحة فينص ابن عذاري الذي نشره ليفي بروفنسال ونحن

<sup>(</sup>۸٦) ابن عذاری ، البیان ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۸۷) المصدر السابق ، ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۸۸) نفسه ، ص ۲۰۳ ۰

Albarran, Op. Cit., P. 263.

Dozy, Op. Cit., Vol. III, P. 11. (4.)

نميل الى الاخذ بقراءة ليفي بروفنسال ، يضاف الى ذلك وجود اسباب اخرى تدعو الى ميل اسماعيل الى التراجع عن طريق الساحل مرورا بالاشبونة ، اذ انه للذهاب من مملكة اشبيلية الى الاراضى الليونية يتحتم سلوك الطرق الغربية المرتفعة من ساحل الاطلسي ، وللنزول من مناطق دويرة يتعين استخدام الطرق التي تهبط سمو تاجة عبر قلمرية، ومن المعروف ان الاشبونة كانت قد اعلنت استقلالها عن ابن الافطس في فترة تسبق وصول اسماعيل بن عباد بقليل في ظل عبد العزيز وعبد الملك ولدى سابور ، ولا نستبعد ان يكون اسماعيل قد اختار الاشبونة فى تلك الاونة بالذات التى كان سلطان ابن الافطس فيها مذبذبا، وربما اثر اسماعيل أن يمضى من هناك الى شلب القريبة ، وأغلب الظلف أن بطليوس هاجمت فلول اسماعيل على مقربة من وادى تاجة أو عند مفترق المطرق المؤدية الى الاشبونة الامر الذي يفسر لجوءه الى هذه المدينة ومنها يمكن الوصول عن طريق الساحل الى حدود مملكة اشدىدلىة ٠

وعلى هذا الاساس علينا أن نستبعد الاحتمال بأن تكون اكشنبة ملاذا لابن عباد اذ أن ذلك من شانه أن يورط قدوات أبن الافطس المطاردة لقوات اشبيلية عند تراجعها ، فان مطاردتها لهذه القوات الى هذا الحد لابد أن تبعدها عن اراضي مملكة بطليوس ، وفي هذه الحالة تجد هذه القوات نفسها مضطرة الى النزول الى الساحل الجنوبي داخل نطاق امارة من الامارات الصغيرة المستقلة في هذا الصقع وذلك بعد اختراقها لمملكة ابن عباد ، الوحيد الذي يمكنه حماية رجاله ، ولايمكن أن يكون الاشتباك قد وقع حسب ما زعمه مارتينث اى مارتينث في سيرادي لا استريا ( سلسلة جبال النجمة ) لانسه لا يوجد ما يثبت ذلك (٩١) ٠

Albarran, Op. Cit., P. 264.

وهكذا يتضح لنا في الظاهر ان اطلاق سراح الامير محمد بن الافطس من معتقله قد تم نتيجة اتفاق بين الطرفين أقرب ما يكون الى معاهدة الصلح ، تتوقف فيها الاشتباكات العسكرية ، ولكن في واقع الامر لا نستطيع ان نجزم بشيء من ذلك لان المصادر العربية لم تزودنا بما يؤكد هذا الافتراض ، وكل ما في الامر أن حالة الركود في العلاقات بين اشبيلية وبطليوس انتهت في عام ٢٥ه ( ٣٣٠م ) بذلك الكمين الذي نصبه ابن الافطس لقوات ابن عباد وأدى ذلك الى كارثة تعرضت لها في الافوات على أيدى الليونيين ، وأدى ذلك الى كارثة تعرضت لها العلاقات من جديد بين العاصمتين وان كان ذلك لم يؤد الى اشتباكات جديدة بين قواتهما ، وانما كان الموقف على وشك التفصر بحيث يمكننا أن نشبهه بوميض النار تحت الرماد ، وقد وضعت وفاة القاضي يمكننا أن نشبهه بوميض النار تحت الرماد ، وقد وضعت وفاة القاضي ومنذ اعتلاء ولده عباد تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الصراع بين اشبيلية وبطليوس ، وسيتجدد هذا الصراع في عهد المظفر بن الافطس مع ابى عمرو عباد الملقب بالمعتضد بالله (٩٢) ،

## ب - الاوضماع السيادسية في الغرب في عهد المنصور بن الافطاس:

لم يكن الصراع الدائر بين ابن عباد في اشبيلية وابن الافطس في بطليوس في حقيقته صراعا شخصيا بين ملكين ، وانما كان في واقع الامر حلقة من حلقات الصراع المتأصل بين الطائفة البربرية والطائفة العربية كان صراعا بين العنصر العربي والعنصر البربري افي الاندلس، فابن عباد

<sup>(</sup>٩٢) يرجح Martinez y Martinez الرأى القائل بأن ابا محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة الملقب بالمنصور بن الافطس قد اكتسب هذا اللقب الذى يوضح انتصاره وتفوقه العسكرى بعد هزيمته لابن عباد في عام ٤٢٥هـ (١٠٣٣م) ، فمن الحقائق التي نعرفها عن عهد المنصور بن الافطس انه لا يوجد حادث أو مناسبة واحدة تؤهله للتلقب بهذا اللقب الرفيع الا هذه الحادثة التي توضح طباعه الغادرة وخصاله التي قامت على الغدر ونكران الجميل لهذا فاني أرى رأى Martinez y Martinez ( أنظر النطاع )

كما سبق أن أوضحنا يرجع فى نسبه الى أصول عربية بحتة وقحطانية بالذات اذ أن نسبه يرتفع الى لخم بينما يرجع بنو الافطس الى أصل بربرى قح • وقد يكون هذا الصراع نتيجة للمطامع الشخصية وشهوة السلطان بصرف النظر عن الاصول •

ويرى البران أن عام ١٤٥ه (١٠٤٨م)قد شهد تحالفا بربريا قويا يستهدف ابن عباد ، يضم كل من باديس بن حبوس القوى صاحب غرناطة ، ومحمد بن نوح الدمرى سيد مورور ، ومحمد بن خزرون صاحب أركش وقلسانة ، واسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة ، وبنى يحيى اليحصبي أصحاب لبله ، والمظفر صاحب بطليوس ، وفي اعتقاد البران أن جذور هذا التحالف البربرى قديمة ترجع الى الايام الاولى للصراع بين ابن عباد وابن الافطس في حدود سنة ٢٦١ ها الاولى للصراع بين ابن عباد وابن العرب والبربر هو الذى سيؤدى الى مقتل اسماعيل ابن القاضى ابى القاسم محمد بن عباد في اوائل المحرم مقتل اسماعيل ابن القاضى ابى القاسم محمد بن عباد في اوائل المحرم سنة ٢٣١ه ها المدرم (١٩٣١هم) ،

ولعل هذا الحديث يقتضى منا عرض صورة سريعة لخلفية الحوادث والوقائع التى حركت المنصور بن الافطس والتى ستعيننا فيما بعد على تفسير كثير من المواقف الغامضة في عصر ملوك الطوائف .

ومن المسلم به أن حوادث القرن الخامس الهجرى الذى اصطلح على تسميته بعصر ملوك الطوائف كانت صراعا بين اهل الاندلس سواء من العرب او البربر القدامى المتأسبنين او العناصر الاسبانية المتعربة ، وبين العناصر المطارئة على الاندلس من البربر والصقالبة ، واتخذ هذا الصراع بادىء ذى بدء مظهرا قوميا واضح المعالم بين اهيل الاندلس وبين البربر الذين يزاحمونهم دون الصقالبة الذين كانواينضمون مرة الى أهل الاندلس ، ومرة الى البربر الى ان اتخذوا في النهاية جانبا في هذا الصراع فمالت طائفة الصقالبة الى جانب الطائفة الاندلسية ضد الطائفة البربرية (٩٣) ، بحيث تصولت الطوائف الثيلاثة الى طائفتين

Henri Pérès, La poésie andalouse en arabe classique au XIe \_ (97)

متعاديتين احداهما بربرية والاخرى اندلسية تجمع بين العنصر العربى وبن البرير البلديين والصقالية •

وقد استغلت الطائفة البربرية احداث الفتنية التي انتهت بسقوط الخلافة المروانية بقرطبة ، واقتطع رؤساؤها لانفسهم دويلات بربرية مستقلة منها دولة بني زيري بن مناد الصنهاجي فيغرناطة ، وبنو برزال الزناتيون في قرمونة ، وبنو دمر الاباضيون في مورور Moron وبنو خزرون بأركش ، وبنو ابي قرة برندة Ronda ، وبنو يحيى بلبلة وشلب ، وبنو هارون بشنتمرية الغرب ، وبنو مزين بشلطيش Saltés Silves Niebla ، في حين استقل رؤساء الطائفة الاندلسية في مناطق متعددة من الاندلس ، ففي شرق الاندلس قامت دويلات صقلبية في دانية وبلنسية وطرطوشة والمريبة ، وفي طليطلة قامت دولة بني ذي النون ، وفي السهلة دولة بني رزين ،وفي بطليوس دولة بني الافطس وجميعهم من البربر البلديين ١٥١٠ فيقرطبة فقامت دولة بنى جهور واصلهم منالفرس دخل جدهم الاول يوسف بن بخت الىالاندلس قبل دخول عبد الرحمن بفترة طويلة (٩٤) • وفي اشبيلية قامت دولة بني عباد اللخميين ، وفي سرقسطة دولة بني هود الجـــذاميين ، وفي المرية دولة بني صــمادح التجيبيين ، وكلهم من العناصر العربية في الاندلس ، وقد تزعم بنو عباد بأشبيلية والمعتضد بالذات الطائفة الاندلسية ، وتولوا مهمة جمع شتات أهل الاندلس وتكوين جبهة اندلسية متحدة تهدف الى القضاء على الجبهة البربرية المعادية ، فمنذ أن خلف المعتضد أياه وهو يسعى سعيا حثيثا لتوسيع رقعة مملكته على حساب امراء زناتة في الجنوب والجنوب الغربي من الاندلس ، ثم على حساب بني حمود في مالقة والجزيرة وبني جهور بقرطبة ، وبنى طيفور بمرتلة ، وبنى طاهر بمرسية، وكان ابوه

siècle, Paris, 1937, P. 5-15 — Isidro de las Cagigas, Andalucia = musulmana, Madrid, 1950, P. 34-Lévi-Provençal, Histoire de — I'Espagne musulmane, t. III, P. 175.

<sup>(</sup>۹٤) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۱۸۲ ٠

القاضى ابى القاسم محمد بن عباد قد تصدى لاطماع بنى حمود فى مملكته عن طريق الالتفاف حول زعيم روحى، فزعم انه اهتدى الى هشام المؤيد فاستقدمه وبايعه بالخلافة، ثم خاطب الدويلات الاندلسية بشأنه فخطب له بعض ملوك الطوائف وابى البعض ، فاضطر ابن عباد الى استخدام العنف والمتوة فى حملهم على الخطبة لهشام المزعوم (٩٥) .

ولم يلبث المداء بين الطائفة الاندلسية والطائفة البربرية أن بلغ

<sup>(</sup>٩٥) يتمثل ذلك في العملات التي وصلتنا من هذه الدويلات ، وقد نقش عليها اسم هشام المؤيد ، ويذكر ابن حيان انه في سنت ٤٣٥هـ (١٠٤٢م) تميز أمراء الاندلس وملوكهم من قبائل البر وغيرهم وصاروا فريقين ، وكان من بين ملوك الطوائف الذيـ اطاعوا بني عباد في دعوتهم الهشامية سليمان بنهود الجذامي صاحب الثغر الاعلى ومعه مقاتل الصقلبي صاحب طرطوشة وعبد العزيز بن ابي عامر صاحب بلنسية وابن معن صاحب المرية ، وسعيد ابن رفيل صاحب شقورة Segura وغيرهما من الرؤساء الى الوزير محمد بن جهور صاحب، قرطبة • وكان هؤلاء الاندلسيون نمطا واحدا متظاهرين على عظيم البرابرة يومئذ باديس بن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة ومنتميز معه من البربر ومن يدعو اليه من ادريس بن يحيى صاحب مَالقة ، وكانوا متعاضدين متناصرين على من يباينهم من الأمراء سواهم على اختلافهم في الراي والدعوة ، وكان هؤلاء الثغريون المذكورون يدعون لهشام المنصوب باشبيلية ،وكان باديسومن والاه من امراء البرابرة يدعون لامامهم بمالقة وهو ادريس بن على بن حمود الحسنى و ٠٠٠ » ٠

ويضيف ابن حيان ان فريقا آخر من ملوك الطائفة ويضيف ابن حيان ان فريقا آخر من ملوك الطائفة الاندلسية ومنهم مجاهد العامرى صاحب دانية وابن الافطس صاحب بطليوس ايضا ، ومن يتصل به من الرؤساء بالغرب ويحيى بن ذى النون صاحب طليطلة ، واسحق بن محمد البرزالى صاحب قرمونة ومن والاه من الامراء الاصاغر امثال ابن نوح وابن خزرون وغيرهما ، كان هؤلاء جميعا على الدعوة الهشامية ، ويعلق ابن حيان على هذا التكتل من جانب الطائفة الاندلسية ، فيقول « وتظاهر كل من هؤلاء الامراء على ضده في الظاهر اتم مظاهرة يتداخلون ويتعاونون على دفع الحوادث الطارقة لهم، ولا يثب بعضهم على بعض بخلاف رأى أو دعوة» (انظر ابن عذارى ، البيان ، ج٣ ، ص ٢١٩ ، ٢٢٠ ) .

ذروته عندما أقدم المعتضد بن عباد على التهام الدويلات البربرية المتناثرة حول مملكته وكان بعضها قد دخل في حلف ابن الافطس ، وادى هذا الاعتداء على تلك الدويلات البربرية الى تجدد الاشتباكات بين قوات اشبيلية وقوات بطليوس ، ومن الغريب ان الصراع القائم بين ابن عباد وابن الافطس كان يتخذ في مظهره العام لونا عصبيا رغم ان ابن الافطس كان متأسبنا يندرج في الطائفة الاندلسية التي يتزعمها بنو عباد ، وربما كان ذلك سببا في انتصاله للنسب التجيبي ، وقد رأينا الاسباب التي أدت الى تجدد الصراع بين الجانبين ، ومع ذلك فالاستاذ محمد عبد الله عنان يوجه انظارنا الى نقطة هامة تحدث عنها ايضا مارتينث أي مارتينث مارتينث عباد رغم خصومته مارتينث في صراعه ضد المنصور بن الافطس على حليفة البربري محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة ، وقد سبق أن أوضحنا أن العامل الاستراتيجي وعامل المصلحة المشتركة قد جمعا بين الضدين (٩٦) العامل الاستعان ابن عباد بالبربر اعتمد المنصور بن الافطس على البربر،

ومن المعروف ان محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة كان مسن أكبر محرضى ابن عباد على حروبه ضد العصبية البربرية تحقيقا لمالحه واطماعه الشخصية حتى ان ابن عذارى يسميه « بقطب رحى الفتنة (٩٧) » حينا و «بشهاب الفتنة (٩٨) » حينا آخر ٠

وقد حاول قطع السبل على قرطبة وتضييق الحصار عليها حتى اضطر وزراء قرطبة الى الاستعانة ضده بطائفة من بربر بنى برزال بشذونة ، وكان ابن الافطس يعتمد في كثير من الاحيان على بعض

<sup>•</sup> ٣٥ محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٣٥ محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٩٦) Martinez y Martinez, Historia de Badajoz, P. 105.

<sup>(</sup>۹۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>٩٨) المصدر السابق ، ج٣ ، ص ٢٠٦ ٠

الطوائف البربرية (٩٩) •

ومن الامثلة التى تصور طبيعة الصراع الذى كان يدور سرا بين العصبيتين البربرية والاندلسية موقف يحيى بن حمود الملقب بالمعتلى الذى كان قد استقر في مالقة من عبد الله البرزالي حليف ابن عباد ، فقد كان المعتلى يخشى اطماع ابن عباد التى كان يعرف تمام المعرفة ان وراءها البرزالي ، لهذا فقد توجه الى قرمونة وانتزعها عنوة من يدم محمد بن عبد الله البرزالي صاحبها ، فلجا محمد البرزالي بطبيعة الحال الى اشبيلية ليستنجد بابن عباد الذى ادرك الخطر الذى يتهدده من جانب المعتلى ، فقد كان المعتلى قد بدا يشن الغارات المتوالية على مملكة اشبيلية ، عسى ان يتمكن من خلع ابن عباد من مملكة اشبيلية ، عسى ان يتمكن من خلع ابن عباد الى التوسل بالدعون ليضمها الى الملاكه ، وعندئذ لجأ ابن عباد الى التوسل بالدعوة المشامية التي سبق الاشارة اليها ، وايده في ذلك رؤساء الطائفة الاندلسية ، رغم وضوح اختلاق قصة العثور على هشام المزعوم (١٠٠)

<sup>(</sup>٩٩) يقول ابن بسام «وكان ابن عبد الله بقرمونة قطب رحى الفتنة، كثيرا ما يحرض القاضي ابن عباد على الخصروج الى بلد ابن الافطس الىقرطبةفيعما الجهات كلها تدويخا، كلما آبا منجهة صارا الى سواها ، حتى اثرا اثارا قبيحة ، فارتفع طمع وزراء قرطبة المدبرين لها منه لانه كان لا يوافقهم على دعوة اموى لفرط شروده عن الجماعة ، وانما كان مذهبه طمس رسـ الخلافة من معانيها بقرطبة ، وتصيرها اسروة اشبيلية في اسنادها الى رئيس من اهلها ، وطرد قريش عن سلطانها ، ابطالا للامامة ورسوخا في الخارجية ودفعا لامر الله ، فقطع سبل قرطبة وشد حصرها، فتمسك الوزراء بحبل بعض البرابر من بنى برزيل بجهة شذونة ، وكانوا على قديم الايام جمرةً زناتة بأسا وحراسة واعتضدوا بهم مدة ، واعتضد أيضا ابن الافطس بطائفة آخرى منهم ، فكان في كل بلد جملة منها سالت عن أهل البلاد سيول بها ، وخلطوا الشر بين رؤسائها ٠٠٠» ( انظر ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، (١٠٠) ابن الخطيب، اعمال الاعلام، ص١٥٤، وفي ذلك يقول ابن الخطيب =

## وتنديد بعض مفكرى الاندلسبه (١٠١)، ثم عزم ابن عباد على القضاءعلى

«فذكر أن هشاما فر من الفتنة ورفض الملك، وكتم امره واستقر في قرية من قرى اشبيلية يؤذن في مسجدها ويعمره ، ويتقوت من العمل في الحلفاء ، فخرج اليه القاضي محمد بن اسماعيل هذا وولده وجميع خاصته وعبيده ، ومعه اثواب الخلفاء وملابسهم وزيهم ومراكبهم ، ولم يشعر الرجل ، وهو خارج المسجد من القرية ، يعمل بيده في حلفاء ، اذا بالقوم قد غشوه وأحاطوا به ، وترجل القاضى وابنه ومن معهما ، وقبلوا الارض بين يديه ، فبهت الرجل لما عاين وجعل يقول : لست بالذي تعنون ولا بالذي تطلبون » وهم لا يردون عليه شيئا سوى التضرع والرغبة الى ان اقاموه من مكانه ، وجردوه من حلفائه، والبسوه الكسوة الخالفية ، ووضعوا القلانس على رأسه واركبوه ، ومشى القاضى وجميع من معه امامه ، وكان الرجل أشبه الناس بهشام ، ودخلوا به المدينة وصائح ينادي « يا أهل اشبيلية اشكروا الله على ما انعم به عليكم ، فهذا مولاكم قد صرف الله الخلافة من قرطبة الى بلدكم ٠٠٠ » ، ويقول ابن عذارى « ومن اشهر اخبار ابن عباد انه نظر في شأن من بقى يومئذ من فتيان بني مروان فسقط اليه خبر المدعى المشبه بهشام بن الحكم ، وكان قد تحدث انه افلت من يدى سليمان قاهره وانه غاب ببلادالمشرق مدته الطويلة ثمعاد الى الاندلس، فأشر ذلك فىقلوب الناس لمقدمات سلفت فىالشك فى موتهاذ كان سليمان قاتله قد ترك ابداءه للناس حسبما فعلته حزمة الملوك قبل فيمن خلعوه ، اما استخفافا من سليمان يومئذ بمن ملك نواحیهم بالقهر » ( انظر ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ١٩٧ ) ( لمريد من التفاصيل عن هذه القصة انظر عنان ، الطوائف ، ص ٣٧ ) ٠

(۱۰۱) ندد الفيلسوف ابن حزم بقصة هذا الخليفة المزعوم ووصفها بأنها « اخلوقة لم يقع في الدهر مثلها » ( انظر ابن حزم ، نقط العروس ، المنشور بمجلة كلية الاداب ، ديسمبر ١٩٥١ ، ص ١٩٥٠ ) وقد علق محمد عبد الله عنان على تعليق ابن حزم هذا بقوله «انها لفضيحة لم يقع في العالم الى يومنا هذا مثلها»،أن يقوم اربعة من رجال في مسافة ثلاثة ايام في مثلها ، كلهم يتسمى بامرة امير المؤمنين ، ويخطب لهم في زمن واحد ، وهم خلف الحصرى باشبيلية على انه هشام بن الحكم ، ومحمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة ، ومحمد بن ادريس بن على بن حمود ببشتر » (انظر محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف، ص ٣٨) .

يحيى المعتلى فأرسل جيشا تمكن به من استرداد مدينة قرمونة بعد أن قتل انصاره من الاندلسيين يحيى المعتلى ، وارسلت رأسه الى اشبيلية في المحرم عام٢٧ه ( ١٠٣٥م) • ولكن تمادى الاندلسيين في قتل البربر اثار عليهم محمد بن عبد الله البرزالي حليف ابن عباد ، فاستاء لذلك، وبدت عصبيته لقومه ، وكلم ابن عباد في رفع السيف عنهم فاستجاب له (١٠٢) •

ثم ما لبث الخلاف أن دب بين الطيفين أبن عباد والبرزالي ، واستولى ابن عباد على قرمونة ، ومن بعدها استجة الواقعة في شرقها ثم اشونة التي تقع جنوبي استجة ، فاستغاث البرزالي بزمـــلائه من زعماء البربر ، فاغاثه ادريس المتأيد صاحب مالقة وباديس بن حبوس صاحب غرناطة ،ودارت موقعة حاسمة بين البربر والاشبيليين فياول المحرم ٤٣١ هـ (اواخر ١٠٣٩م) انتهت بهزيمة الاشبيليين ومقتل أمبرهم اسماعيل بن عباد انتقاما منه لاقدامه على قتل خليفتهم يحيى المعتلى من قبل ، وسنرى ان رؤساء البربر يجمعون في سنة ٤٣٩هـ (١٠٤٧م) على البيعة لمحمد بن القاسم بن حمود الحسنى ويقدموه للخلافة ، وهم اسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة ، ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورور ، وعبدون ابن خزرون صاحب أركش، وباديس بن حبوس صاحب غرناطة واستجة وغيرها وزحفوا بقواتهم الى اشبيلية وحاصروها ، وانضم اليهم المظفر بن الافطس (١٠٣) ، وعندئذ يتحول برير قرمونة ضد المعتضد بن عباد، ويصبح اسحق بن عبد الله البرزالي حليفًا للمظفر بن الافطس (١٠٤) ، وسط كل هذه الصراعات كان على المنصور بن الافطس ان يدعم اركان دولته ويقويها حماية لها من اطماع ابن عباد ، كما كان عليه ايضا أن يظاهر الدويلات الصغيرة المستقلة بالغرب ويتحالف معها ضد التوسع العبادي •

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۲۳۰

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر السابق ، ص ٢٣٥ ٠

شغل المنصور بنالافطسبتنظيم شؤون بلاده، فاهتم باعدادجيش قوى ، وتحصين حاضرته لتكون بمأمن من هجمات بنى عباد أو غيرهم من ملوك المطوائف خاصة بعد وفاة ابى القاسم محمد بن عباد فى نهاية جمادى الاولى سنة ٣٣٤ه (يناير ١٠٤٢م) ، فقد كان ولده ابو عمرو عباد بن محمد بن اسماعيل الملقب بالمعتضد ( ٣٣٥ ـ ٤٣١ه ) قاسيا وعنيفا بحيث لقب بقطب رحى الفتنة (١٠٥) ، واذا كان المعتضد بن عباد قد افتتح عهده بسفك دماء زعماء اشبيلية القدامى ، اصحاب جده القاضى ابن عباد ( ١٠٠) ، فان هذا العنف والقسوة اللذين اصطنعهما القاضى ابن عباد ( ١٠٠١) ، وان هذا العنف والقسوة اللذين اصطنعهما المبدئ توسيع رقعة مملكته ، لا سيما على حساب الامارات الصغيرة التى استطيع أن الغرب ، وهذا يقتضى منا أن نتحدث عن أهم هذه الامارات الصغيرة التى وفي ضوء سياسة ابن عباد العدوانية تجساه هذه الامارات الصغيرة نستطيع أن نتبين سياسة المنصور بن الافطس الودية نحو هذه الامارات الصغيرة نستطيع أن نتبين سياسة المنصور بن الافطس الودية نحو هذه الامارات

<sup>(</sup>۱۰۵) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ۲ ، ص ۳۹ ـ . . ، ويصفه ابن الابار بقوله « وتسمى اولا بفخر الدولة ثم بالمعتضد ، قطب رحى الفتنة ، ومنتهى غاية المحنة من رجل لم يثبت له قائم ولا حصيد ، ولا سلم عليه قريب ولا بعيد ، جبار ابرم الامر وهو متناقض ، واسد فرس الطلى وهو رابض ، متهور تتحاماه الدهاة وجبار لا تأمنه الكماة ، متعسف اهتدى ، ومنبت قطع فمابقى ، ثار والناس حرب، وكل شيء عليه آلب فكفى اقرانه وهم غير واحد ٠٠٠ » ( انظر كذلك ابن بسام الذي اعتمد عليه ابن الابار في وصفه للمعتضد ابن عباد ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، القسم الثانى ، المجلد الاول ، ص ٢٤) .

<sup>(</sup>١٠٦) قتل المعتضد حبيب وزير ابيه والفقيه ابا عبد الله الزبيدى ، فابا محمد عبد الله بان مريم ختى لا يقوم احد من اصحاب العصبيات في اشبيلية ، (انظر ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱۰۷) من مظاهر قسوته ، وولعه بسفك دماء اعدائه انه اتخذ بباب قصره حديقة تطلع كل وقت ثمرا من رؤوس اعدائه ، مقرطسة الاذان برقاع اسمائهم ، ومنها رأس محمد بن عبدالله البرزالى حليفه السابق ورؤوس الحجاب ابن خزرون وابن نوح ، ورأس أمامهم الخليفة الحمودى يحيى بن على بن حمود الحسنى ( ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٠٦) .

لا سيما في السنوات الاربعة الاخيرة من حكمه اى في الفترة من ٣٣٣هـ ( ١٠٤١ م ) ( التي خلف فيها أبو عمرو عباد اباه القاضي ابا القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد في امارة اشبيلية) الى عام ٤٣٧هـ (١٠٤٥م) التي تسجل تاريخ وفاة المنصور .

وأولى هذه الامارات امارة لبلة التى استقل بها في سنة ١٤٤ه (١٠٢م) تاج الدولة ابو العباس احمد بن يحيى اليحصبى اللبلى (١٠٨) ، وبايعه اهلها وأهل نواحيها المجاورة مثل ولبة Huelva اللبلى (١٠٨) ، وبايعه اهلها وأهل نواحيها المجاورة مثل ولبة للوصلاح وميله الى وجبل العيون Gibraléon ، وكان قد اشتهر بحبه للاصلاح وميله الى الاحسان الى رعيته ، وقد ازدهرت الامارة فى عهده وسادها الرخاء الى ان توفى عام ٣٣٤ه (١٠٤١م) دون عقب، وكان قد أوصى الى اخيه محمد وعهد اليه ، ولهذا فقد خلفه اخوه عز الدولة ابو عبد اللهمحمد بنيحيى اليحصبى (١٠٩) ، وكان محمود السيرة محسنا ، فأحبه الناس ، وساد الامان فى بلده ، وارتبط بعلقات ودية مع جيرانه لا سيما مع

(۱۰۸) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ابن عذاری ، البيان ، ج۲ ، ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ویسوق ابن عـذاری فی موضع آخر روایة تناقض الروایة التی اوردها فی الصفحة سالفةالذکر ویتفق فی ذلك مع ابن الابار ، یقول ابن عذاری: (وفی سنةثلاث وثلاثین واربعمائة) قام بمدینة لبلة یحیی بن احمد الیحصبی اثر هلاك ابیه بعد ما كان تقلدها ابوه منذ عشرین سنة ، فلم تزل فی ید یحیی هذا الی سنة ثلاث واربعین واربعمائه»(ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ، ص ۱۹۳) ، وانظر بن الابار، الحلة السیراء ، ج۲ ، ص ۱۸۵) .

وواضح أن الرواية الاولى التي ذكر فيها وفاة ابى العباس أحمد دون أن يعقب هي أولى بالثقة لانها تتسم بالدقة كما أنها اكثر تفصيلا من الرواية الاخرى ، وبينما يذهب أبن عذارى الى القول بأن أبن عباد ظل يضيق على عز الدولة حتى دفعه في سنة ٣٤٤ه ( ١٠٥١م) إلى اعتزال الامارة والرحيل الى قرطبة وأن أبا نصر فتح بن خلف ( وهو ابن أخى عز الدولة ) قد خلفه في الامارة ، (ابن عذارى ، البيان ، ص ٣٠١) ،

ويذكر ابن الخطيب أن اباً نصر المذكور كان اخا لعز الدولة ( ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢١٠ ) .

المنصور عبد الله بن الافطس اقوى ملوك الغرب والذى كان يسعى الى كسب قلوبهم تمهيدا لتكوين جبهة موحدة من امراء الغرب تستطيع ان تصمد امام مطامع بنى عباد •

واستقام حال هذه الامارة فى ظل عز الدولة محمد الى ان تولى أبو عمرو عباد بن عباد ملك اشبيلية ، وبدأ ينفذ سياسته التوسعية على حساب جيرانه ، فأخذ يعيث فسادا فى أراضى لبلة ويخرب قراها ويحرق مزارعها ، ولم يلبث ان افصح عن نواياه (١١٠) ، فى عهد المظفر محمد بن الافطس ، وأدى ذلك الى ازدياد حدة الصراع بين المظفر بن الافطس وبين المعتضد بن عباد ، لاسيما بعد أن ضم ابن عباد امارة لبلة سنة وبين المعتضد بن عباد ، لاسيما بعد أن ضم ابن عباد امارة لبلة سنة مدين المظفر بن الافطس ووالده المنصور من قبله ،

وهناك امارة ولبـة وشلطيش التى استقل بهما أبو زيد عبد العزيز البكرى في سنة ٤٠٣هـ (١٠١٢م) ، وكان يتمتع برضى أهل امارته عليه وحبهم له (١١٢) ، ثم احتال عليـه المعتضد فانتزع منـه ملكه بنفس الطريقة التى استولى بها على لبلة .

وحاول البكرى ان يسترضيه بالتنازل له عن ثغر ولبة ، ولكن المعتضد ابى الا ان يسلمه جزيرة شلطيش كذلك ، فآثر البكرى السلامة لنفسه ، وسلم له شلطيش (١١٣) ، واقام البقية الباقية من حياته في

<sup>(</sup>١١٠) محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>۱۱۱) ومن الغريب ان يبعث اليه المعتضد وهو المعتدى عليه ، خيلا تصحبه الى مأمنه بقرطبة ( ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>١١٢) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، وابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ٣ ص ٢٤٠ وما يليها ، محمد عبد الله عنان، دول الطوائف ، ص ٢٣ ٠

قرطبة • وفى نفس الوقت اخذ المعتضد بن عباد يتطلع الى امارة شنتمرية الغرب ، ومازال يضيق على صاحبها ابى عبد الله محمد بن سعيد بن هارون حتى تنازل له عنها سنة ٤٤٣هـ (١١٤) (١٠٥١م) •

هذه الحوادث كانت تمضى امام عينى المنصور وهو لا يحسرك ساكنا ، واذا كانت وفاة المنصور المبكرة لم تتح له ان يشهد سقوط هذه الامارات في يد المعتضد ، مما دعاه الى التزام سياسة حيادية تجاه جيرانه ، فانولده المظفر عاصر سقوط هذه الامارات ، وآلمه أن يتعرض اصحاب هذه الامارات للنفى وان تتسع دولة خصمه ابن عباد بحيث تصبح ملاصقة لاراضيه ، فبادر بالتحرك ، وعندئذ تبدأ مرحلة ثانية من الصراع بين بطليوس واشبيليه (١١٥) .

لم يكتف ابن عباد بما استولى عليه من امارات الغرب ، بل تطلع اللى امارة شلب وباجه التى كانت اهم امارات الغرب شأنا بعد بطليوس، اما باجه فقد كانت محورا للصراع بين المنصور بن الافطس وبين القاضى ابى القاسم بن عباد ، وانتهى الامر ايامها بهزيمة جيش بنى الافطس ووقوع ولده في اسر ابن برزال بقرمونة ، واما شلب فقد استقل بها عيسى بن محمد بن مزين وظل يتولاها حتى وفاته في عام ٢٣٢ ه

Albarran, Op. Cit., P. 280.

ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، وهو فى ذلك يقول «اسمه محمد بن سعيد بن هارون ، يكنى ابا عبد الله ، بويع له بشنتمرية الغرب سنة ثلاث وثلاثين واربعمائة ، وكانت ايامه فى سياسته واحسانه وشهامته وعدالته أحسن ايام الى ان ضايقه المعتضد بن عباد بحروب وقتل ، وقتال ، فكانت بينهما وقائعونوازل وامره يضعفوامر المعتضد يقوى،فلما راى انه لا يقاومه ولا له به طاقة خطب سلمه على ان يخلع له نفسه ويخرج بمن معه الى اشبيلية ، فقبل منه ، فتخلى له عن البلد وذلك فى سنة ثلاث واربعين واربعمائة ٠٠٠ » وذكر ابن الابار فى المحلة السيراء ان المعتضد اخرجه منها فى سنة ١٤٤٤ هـ (ج ٢ ، ص ١٨) ،

( ١٠٤٠م ) ، فخلفه ابنه محمد بن عيسى الملقب بعميد الدولة ، وهو الذي تنازل لابن عباد عن باجه اتقاء لشره ، واكتفى بحكم شلب .

وجاء دور امارة مرتلة التى انتزى بها ابن طيفور ، فقد تمكن ابن عباد منالاستيلاءعليها في سنة ٤٣٦ه ( ١٠٤٤م ) ، ولم تقف اطماع ابن عباد عند الاستيلاء على امارات الغرب ، فقد تطلع أيضا الى السيطرة على الامارات البربرية المتناثرة شرقى الوادى الكبير وابرزها امارة بنى برزال في قرمونة ، وكان بنو برزال كما سبق ان أوضحنا قد تعاونوا مع القاضى ابى القاسم بن عباد في حروبه ضد المنصور بن الافطس ،

ومنها امارة بنى يفرن وزعيمهم ابو هلال بن أبى قرة اليفرنى صاحب رندة الذى كان من اخلص اصدقاء المعتضد بن عباد ، وامارة بنى دمر فى مورور ، وامارة بنى خزرون فى شذونة وأركش .

نجح المعتضد في الاستيلاء على جميع هذه الامارات وضمها الى مملكته ، ونجح زمن المظفر بن الافطس في التخلص من ثلاثة من امراء زناته هم الحاجب محمد بن نوح بن أبى يزيد الدمرى (١١٦)، صاحب مورور Moron ، وعبدون بن خزرون امير بنى يرنيان وصاحب أركش ، وابو نور هلال بن ابى قصرة (١١٧) اليفرنسي صاحب تاكرنا محدود ورندة Ronda حليفه وصديقه ، سجنهم في قصره في رجب عام ١٤٥٥ه ( ١٠٥٣م ) ولم يزالوا في حبسه الى ان ماتوا الا أبا نور الذي افرج عنه ،

وذكر ابن عذارى ان ابن عباد بعد ان اعتقل الامراء الثلاثة مدة امر بهم فأخرجوا من سجنهم ، وصرف عليهم جميع ما أخذه لهم ، ثمصنع لامرائهم طعاما وادخلوا عليه فأكرمهم « وأمر بتطييب الحمام لهم وسار

<sup>(</sup>۱۱۲) دمر بربر يسكنون الجبل المصاقب لقابس ، وكانوا اباضية · الار) ابن عذاري ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ٣١٣ ·

عبيده اليه معهم ، وكانوا ثلاثة امراء ابو نسور وابن نوح وابن خزرون ، فلما دخلوا الحمام وجلسوا بازاء الحوض ، خرج العبيد عنهم وقد أعدوا الجيار والاجر فبنى عليهم على دفة بيت الحمام وامر السخان ان يكشر الوقد ، فالتهف الحمام ، فقاموا من موضعهم يرومون الخروج ، فلسم يجدوا مخرجا ، فكان آخر العهد بهم » (١١٨) .

وهكذا تتجلى صورة الاوضاع المسياسية لبلاد الغرب في الفترة التى تولى فيها المنصور عبد الله بن الافطس امارة بطليوس ، ومما لا شك فيه ان الصورة تؤكد موقف المنصور السلبى تجاه المسياسة التوسعية التى انتهجها المعتضد ، وان كان هذا الموقف كان قناعا زائفا ، يخفى وراءه حالة التوتر التى كان يعيشها المنصور الذى انطوى على نفسه لتحصين بلاده وتجهيز قواته لعمل عسكرى وشيك ، ربما دخل في طور التنفيذ لو ان العمر طال بالمنصور ، ولكنه سيتحقق في عهد ولده المظفر الذى تقترن ولايته بتحرك عسكرى وسياسى مع جيرانه واسع النطاق على النحو الذى سنفصله فيما بعد ، وتوفى المنصور في ١٩ جمادى الاخرة من النحو الذى سنفصله فيما بعد ، وتوفى المنصور في ١٩ جمادى الاخرة من طالع فيه النص التالى :

( بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا قبر المنصور عبد الله بن محمد بن مسلمة رحمه الله ورحم مندعا له برحمته ، مات ليلة الثلاثاء لاحدى عشرةليلة بقيت لجمادى الاخرة سنة سبع وثلاثين واربع مائة) (١١٩)٠

<sup>(</sup>١١٨) المصدر السابق ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٧١ •

Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (texte), Paris, (114) 1931, P. 55.

ومن الجدير بالذكر ان هذا التاريخ المسجل في النقش يجعل وفاته في ١٩ جمادي الاخرة بينما ورد في ابن عذاري في ١٩ جمادي الاولى ٠ ( انظر ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٢٣٥ ) ٠

وقد ضاع الشاهد ، ولكن النقش نشره كوديره وسافدرا وامادور دى لوس ريوس وخوسيه رامون ميليدا ·

كما عثر على لوحة من الرخام ( ٧٠ × ١٣ ر م ) اثناء هدم كنيسة قلعة رباح ببطليوس ونقلت الى متحف الاثار ببطليوس، وقد نقش في تلك اللوحة العبارة التالية بالخط الكوفى (هذا قبر المنصور ، رحمه الله مات سنة سبع وثلثين « واربع مائة » ) •

Ramón Melida (J.) Cátalogo monumental de España, Badajoz, texte; P. 73,74 - Lévi-Provençal, Inscriptions Arabes d'Espagne: texte; Paris, 1931, P. 55.

#### ( \( \mathref{T} \)

# بطليوس في عهد المظفر محمد بن عبد الله بن الافطس

## أ - حروبه مع المعتضد بن عباد:

خلف محمد اباه عبد الله المنصور بن الافطس في حكم مملكة بطليوس ، وكما قلد ابوه الحاجب محمد بن ابى عامر في لقبه فتلقب بالمنصور ، تلقب ولده محمد بلقب عبد الملك بن محمد بن ابى عامر ، وهو المظفر .

واستقامت اموره وازدهرت بطليوس في عهده ، وكان المظفر من اشجع الفرسان واكثرهم خبرة بفنون القتال (١) ، لا سيما وقد صقلته تجربة الاسر عندما كان يقاتل في مقدمة جيوشابيه المنصور قوات القاضي ابن عباد صاحب اشبيلية وحليفه البرزالي ، ومن الامور الغريبة التي جعلت للمظفر محمد بن الافطس مكانة كبيرة بين سائر ملوك عصره انه كان شاعرا وعالما واديبا (٢) ، بل انه فاق كل ملوك عصره في نبوغه الادبي (٣) ، وفي عهده ازدهرت مملكة بطليوس ازدهارا لم تشهده من قبل في كافة مظاهر الحياة ادبية ومادية حتى ان مملكة بطليوس اصبحت تضاهي على ايامه مملكتي اشبيلية وطليطله (١) .

وكان قد شهد اباه المنصور المؤسس الحقيقى لمملكة بطليوس يمضى اياما في ارساء قواعدها وترسيخ دعائمها ، كما تشرب مشاعر ابيه نحو

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۲۳۲ ، محمد عبدالله عنان، دول الطوائف ، ص ۸٤ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، وكان المظفر حقا اديب ملوك عصره بلا منازع وينسب اليه الكتاب الرائع المعروف بالمظفرى وسنتحدث عن هذا الكتاب عند تعرضنا للحديث عن ميوله العملية في نفس هذا الفصل .

<sup>(</sup>٤) ابن عدارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، يقـول ابن عدارى « واقام هذا الرجل ملكا عظيما بهذا الثغر الجوفي ضاهى فيه مصاقبة ابن عباد ، وابن ذي النون» •

خصومه العباديين ، ولذلك فقد التزم نفس سياسة ابيه حيالهم ، لاسيما بعد ان تكشفت اطماع عميدهم المعتضد في امارات غرب الاندلس وأولها امارة لبلة التي كانت اول اهدافه لقربها من اشبيلية حاضرته ، وكانت لبلة في هذه الفترة تحت حكم اميرها عز الدولة ابى عبد الله محمد بن يحيى اليحصبي ، حليف المنصور ابن الافطس وولده وخليفته المظفر محمد • ولم يكن المظفر محمد غافسلا عن سياسة ابن عباد التوسسعية ، وشراهته واطماعه التي لا حدود لها والتي قد تدفعه الى الاقــدام على مهاجمة مملكته بطليوس • ولهذا السبب فقد اصطنع الحذر والاحتراز، وحرص على رصد كلتحركات المعتضد بنعباد واحصائها، ومنذاللحظة الاولى أدرك مايستهدفه المعتضد من ضغوطه على جاره ابي عبد الله محمد بن يحيى اليحصبي صاحب لبلة ، فقد حاول المعتضد أن يرهقه بمطالبه ، ثمبدا يوجمه الى بلاده الغارات الخفيفة ، التي لم تلبث ان تحولت فجأة الى هجوم خاطف عنيف شنته حشوده الكثيفة عام ٤٣٩ هـ (١٠٤٧م) على لبلة ، ولم يكن في وسع ابن يحيى اليحصبي سوى الاستجارة بصاحبه المظفر صاحب بطليوس، ولم يتردد المنلفر في اجارته وأعد حملة قادها بنفسه الى لبلة ، وفي ذلك يقول ابن بسام نذلا عنابن حيان «واول ما ظهر من تفاسد عباد والمظفر ان ابنيحيي صاحبابلة عند هجوم عباد عليه استجار بالمظفرين الافطس ، فأجاره وانزعج له ، ووصل يده وعطل ثغره ، وجمع جيشه واقبل الى لبلة ناصرا لابن يحيى مضيعا لمن خلفه ، يوقد نار فتنة ، كان في غنى عنها حتى نزل بنفسه على ابن يحيى ، ودافع ابن عباد عنه ، وحرك في ذلك من حلفائه البرابرة جماعة ، فسارعوا اليه غير ناظرين في عاقبة امرهم ، وتقدمها في تحريك يعسوبهم محمد بن القاسم (٥) ، فانتظم به امرهم ، وتقدم

<sup>(</sup>۵) يقصد به محمد بن القاسم بن حمود الحسنى ، بويع بالخلافة في سنة ٣٩٤ هـ ( ١٠٤٧م )وتلقب بالمهدى ، وخطب له في قرمونة ومورور واركش وغرناطة ، وتوفي محمد بن القاسم في ٤٤٠ هـ ( ١٠٤٨م ) ٠

بهم الى اشبيلية ، ورحاهم تدور على قريعهم باديس بن حبوس مدرهم في الحلبي ، ومفزعهم في النائبة ، يسلمون لرايه ويزحمون بركنه ، وجهد جهده في صرفهم ، وأرسل ثقات رسله الى عامتهم ، الا ما كانمن الدائلين منهم عباد داعية المروانية ، ومحمد بن ادريس ، صاحب مالقة دائل الحمودية فانه تنكبها بعادا من الظنة ، اذ كان هو وجماعة قرطبة متوقفين عن كل دعوة ، فلما وصلت رسله اليهم مازادهم الالجاجا ، ولم يزل ابن جهور يضرب لهم الامثال ويخوفهم من سوء العاقبة والمثال ، حتى صار فيهم كمؤمن ال فرعون وعظا وتذكرة ، يجد منهم الاطواد الراسية ، ويرقى الحيات المتصامة ، واستن القوم في ميدان الغي . فلما صح عند ابن عباد خروجه للبلة بجيشه دفعا عن ابن يحيى منتظرا لخلطائه ، جرد خيلا ، ضربت على بلد ابن الافطس وغارت وانجدت، وفعلت فعلات نكأت القلوب ، وقرفت الندوب ، ثم نهض ابن عباد بنفسه الى لبلة للقائه ، فجرت بينهما على بابها وقعة عظيمة ، صعبة ، استهما فيها النصر في قام واحد ، شق الابلمة ، وكانت الدائرة اولا على ابن الافطس٠٠٠» • (٦)ونستنتج من هذا النص أن المظفر بنالافطس بعد أن لبي نداء صاحبه ، صاحب لبلة سنة ٤٣٩هـ ( ١٠٤٧م ) ، خرج بنفسه على رأس جيش كبير تاركا مملكته بطليوس للاخطار الداخلية والخارجية ،ملقيا بنفسه فيمشاكل كان في غنىعنها ،ومبالغة منالمظفر في الحرص على سلامة لبلة ، حرك حلفاءه البربر ، فبادرت جماعات منهم اليه بدافع من العصبية البربرية ، وقد أعمتهم عداوتهم لابن عباد عن النظر في عاقبة أمرهم ، ويبدو أن اتفاقا تم بينهم على أن يتجهواالي اشبيلية لمحاصرتها ، بينما يمضى المظفر الى لبلة ليدفع ابن عباد عنها ، وبذلك يضغطون على ابن عباد ، ويرغمونه على رفع الحصار عن لبلة والعودة الى اشبيلية لمدافعه البربر عنها •

<sup>(</sup>٦) ابن بسام: الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الأول ، ص ٣٤ ، ابن عذاري ، البيان ، ج٣ ، ص ٢١٠ ٠

كان ذلك هو مخطط المظفر مع حلفائه البربر و فاجتمع امراء البربر وهم اسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالى ، صاحب قرمونة ، ومحمد بن نوح الدمرى صاحب مورور ، وعبدون بن خزرون صاحب اركش ، وكبيرهم باديس بن حبوس صاحب غرناطة واعمالها واستجة مع امامهم المهدى محمد بن القاسم بن حمود الحسنى صاحب الجزيرة الخضراء الذى بايعوه اماما وخطبوا له على منابر بلادهم (٧) ، ولكن البربر اخلوا بالاتفاق ، فقد تركيز اهتمامهم نحيو كبيرهم باديس بن حبوس ، فاتجهوا اليه ، ليأخذوا برايه ويطلبوا مشورته ، فلما علم الوزير ابن جهور (٩) بنواياهم اخذ يخوفهم من سوء العاقبة وحاول ان

(۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٨) يقول ابن الابار نقلا عن ابن بسام ان مالقة كانت تندرج تحت
سلطة باديس بن حبوس صاحب غرناطة رغما عن اهلها الذين
كانوا يأنفون من حكم البربر ويتمنون أن يصيروا الى حكم
المعتضد بن عباد ، وانتهزوا فرصة ابتعاد باديس من غرناطة
وبدأوا يراسلون المعتضد بن عباد ، فأرسل اليهم ولديه جابرا
ومحمد ( الذي سيخلفه ويتلقب بالمعتمد ) واللذين وفقا في
ضم مالقة باستثناء قصبة المدينة التي تحصن فيها جماعة من
خم مالقة باستثناء قصبة المدينة التي تحصن فيها جماعة من
خنده السود الذين قاوموا هذا الهجوم،وطلبوا نجدة أميرهم،
فلما وصلت امداداته،صدت جيوش ابن عباد،ففرا هاربينالي
رندة فاعتصما بها ( انظر ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٩) هو ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله ، وجده ابو الحزم جهور يرجع نسبه الى ابى امية عبد الغافر بن ابى عبده من وزراء عبد الرحمن بن معاوية وكان من حجاب هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل ، واستمر هؤلاء الجهاورة يتعاقبون على المناصب العليا من حجابة ووزارة وقيادة وكتابة الى ان وقعت الفتنة العظمى بالاندلس وانتهى الامر بان تمكن جهور بن محمد بن جهور من الاستيلاء على زمام الامور ، ويؤكد ابن الابار براعته ورفعة قدره وعفته وتواضعه ، فقد ويؤكد ابن الابار براعته ورفعة قدره وعفته وتواضعه ، فقد استطاع ان يلم شعثقرطبة وان يحفظها ، ويؤكد الحميدى ان ابن جهور استطاع حماية قرطبة وصيانتها وازداد رخاء السكان في عهده لعدالته وقد خلف جهور ابنه ابى الوليد محمد الى ان قبض المعتمد بن عباد عليه (انظر ابن الابار، الحلة السيراء =

يصرفهم عن قصدهم فأرسل اليهم بعض ثقات رسله لحملهم على القفول المي بلادهم ، ولكنهم ضربوا بنصائحه عرض الحائط ولم يزدهم النصح الا عنادا ، ولم يجد رسل ابن جهور من البربر من استجاب الى العقل والفطنة الا اثنين هما عباد ، وكان داعيا من دعاة المروانية ، ومحمد بن ادريس صاحب مالقة ، لم يتورطا في هذا الامر ، ومع ذلك فقد انتهى رؤساء البربر الى الاختلاف ، فانصرفوا مع خليفتهم المهدى، ولم يحققوا ما اتفقوا عليه (١٠) • وفي تلك الاثناء بلغ ابن عباد ان المظفر قادم الى لبلة لانقاذ حليفه ، فاراد ان يوقع بابن الافطس في نفس المازق الذي حاول هو ان يوقعه فيه ، فارسل جماعات من فرسانة للاغارة على مملكة بطليوس في غيبة صاحبها المظفر ، فعاثت فسادا في نواحي بطليوس ، وكان ابن عباد يتوقع ان يهاب ابن الافطس مواجهته وبلده تتعرض لهذه الغارة ، وعندئذ يبادر ابن الافطس بالعودة اليها ، ولكن ابن الافطس لم يتحرك منموقعة بلبلة ، فزحف اليه ابن عباد بنفسه واشتبك الملكان ابن عباد وابن الافطس في موقعة عنيفة دارت على بابها تبادلا فيها النصر والهزيمة ، فدارت الدائرة أولا على المظفر بن الافطس ، « فولى الدبر، وخاض واديها دون مخاضة وفيها قتل من رجاله عدد كثير »(١١) ولكنه لم يلبث اننظم صفوفه من جديد ، وحطت على قوات ابن عباد ، فاوقعت بها واصابوا نفرا من عسكره ، ثم تفرق العسكران •

والظاهر ان المظفر لم يقنع بهذا الانتصار الهزيل على ابن عباد ، وكان مايزال يسعى الى تاليب زعماء البربر عليه ، وفى هذه الاثناء كان باديس بن حبوس قد اجتمع بحلفائه البرابرة ، وخرج معهم فى حشود

<sup>=</sup> ج۲ ، ص ۲۲ \_ عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة ، ج۱ ، ص ۱۳۲ وما بعدها ) ·

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ۲ ص ۲۳۰ ۰

<sup>(</sup>۱۱) أبن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص ٣٤ ، ابن عذاري ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢١١ ٠

ضخمة نحو اشبيلية ، ونزلوا عليها وهناك وافاهم ابن الافطس (١٢) وعاثوا في نظر اشبيلية «وانقطعت السبل جملة وكثر القتل والهرج والسلب وأمسى الناس في مثل عصر الجاهلية » (١٣) فساءت أحوال المنطقة كلها وتسببت هذه الغارات في قتل أعداد كبيرة من أهل اشبيلية ونواحيها .

ويبدو ان ابن يحيى صاحب لبلة أحس بتقريع الضحمير اذ انه باستجارته بالمظفر تسبب في كل هذه الحروب من الجانبين وما ترتب عليها من قتل وسفك دماء الابرياء من الجانبين ، فقر عزمه على انهاء الصراع طويل الامد بينه وبين المعتضد ، فآثر ان يواليه ويوادعه ، ولكن المظفر ابن الافطس الذي كان قد ضحى بالكثير من رجاله وماله في سبيل انقاذ لبلة اعتبر هذه الموادعة بين صاحب لبلة والمعتضد نوعا من الخيانة والمغدر له ، فانقلب الود القائم بين المظفر وابن يحيى الى عداء، ويبدو ان يحيى احتجز مالا كان قد اودعه ابن الافطس عنده ايام كان متورطا في حرب المعتضد ، فلم يتردد ابن الافطس في الاغارة على لبله بخيله في حرب المعتضد ، فلم يتردد ابن الافطس في الاغارة على لبله بخيله في مرب المعتضد ، فبادر لنجدته بنفسه ، واقبل بجموع كثيفة من فرسان اشبيلية (١٤) ، واشتبكت مع خياله المظفر في احدى المواقع (١٥) ، وحاول ابن جهور التوسط بينهما عن طريق رسله بامل

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاری ، المصدر السابق ص ۲۳۰ ٠

<sup>(</sup>۱۳) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص٣٤، ابن عذاري ، البيان ج٣ ، ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>١٤) ذكر ابن بسام أن المعتضد أرسل الى ابن يحيى خيلا منتقاة •

<sup>(</sup>١٥) ابن عَدَّارَى ، البيان ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، وفي هذه المعركة انهزم فرسان ابن الافطس وقتل منهم مائة وخمسون فارسا احتزت رؤوسهم ورؤوس خيولهم ، ويرجع السبب فيهذه الهزيمةالتي منى بها ابن الافطس الى ان ابن عبد كان قد نصب كمينا لفرسان ابن الافطس ، فلما تظاهر فرسان ابن عباد بالهزيمة وطاردتهم فرسان ابن الافطس وكانوا في ضعف عددهم ، اذا بعباد المعتضد يخرج من كمينه ، فولى فرسان ابن الافطس بعباد المعتضد يخرج من كمينه ، فولى فرسان ابن الافطس

التوفيق بينهما ، فكانت رسله تلقى اللوم فى ذلك على المظفسر لمكابرته واصراره على القطيعة (١٦) وعلى اثر ذلك جمع ابن عباد خيل حلفائه، وقدم عليها ولدهاسماعيل مع وزيره ابن سلام ، فاتجهت نحو يابرة Evora واضطر ابن الافطس الى الاستعانة هو الاخر بحليفه البربرى اسحاق بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة ، فوجه اليه ولده العز ، والتقى الجيشانبدون اهبة ولا تعبئة عند يابرة فىسنة ٤٤٢هـ (١٠٥٠م) فانهزمت خيالة ابن الافطس واستاصلهم القتل ، وكان العز بن اسحق من بين القتلى فاحتزت رأسه وارسلت الى اشبيلية مع رأس أحد أعمام المظفر هوعبيد اللهالحراز، واضطر المظفر الى اللجوء الىيابرة بعدان قتل من رجاله ما يزيد على ثلاثة الاف (١٧) ،

ومن الجدير بالذكر أن المعتضد بن عباد ظل يواصل حربه ضد مملكة ابن الافطس طوال شهور سنة ٤٤٢ه ( ١٠٥٠م) فكان يغير على بلاده ، ويقتطع منها بعض الحصون الى عمله ، وتسببت غارته فى تدمير كثير من المنشات وتخريب العمران ، وافساد الغلات والمزارع الامر الذى ترتب عليه تعرض رعية ابن الافطس للمجاعة ، وعجز ابن الافطس عن مواجهة قوات ابن عباد ، وعن مدافعته ، بعد ان استنفذت الحرب بينه وبين ابن عباد كل امكاناته ، وافنت حماته ، ويذكر ابن بسام أنه « اعتصم ببلده بطليوس ولم يخرج منها فارسا واحدا ، وجعل يشكو به الى حلفائه ، فلا يجد ظهيرا ولا نصيرا » (١٨) ،

الادبار ، وركبتهم سيوف ابن عباد ، فكانت مذبحة شنيعة قتل فيها افضل خيالة ابن الافطس وابطال رجاله ( ابن بسام ، القسم الاول ، المجلد الاول ، ص ٣٨٧ ، ص ٢٨٨) .

<sup>(</sup>١٦) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ص ٣٥ ، ابن عذاري ، البيان ، ج٣ ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>۱۷) ابن عذاری ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ .

<sup>(</sup>۱۸) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص ٣٥، ابن عذاري ، البيان ، ج ٣ ص ٢١١ .

ومن الجدير بالذكر انه للمرة الاولى تقدم قوات ابن عباد على التغلغل داخل مملكة بطليوس وانتزاع عدد من حصونها ·

ففى المرة التى أرسل المعتضد فيها بعض جنده للاغارة على ارض ابن الافطس اثناء غيابه فى لبلة ، كان هدف ابن عباد لايعدو مجرد ابعاد ابنالافطس عن لبلة وارغامه على العودة الى بلاده التى تعرضت لهجوم الاشبيليين ، وبذلك يتفرغ ابن عباد لمحاربة صاحب لبلة على ما يشتهى ، ولكنه قصد فى هذه المرة توجيه ضرباته الى مملكة ابن الافطس ، وانتزاع ماشاء من حصونها ليضمه الى مملكته ، وقد نجحابن عباد فيما ذهب اليه وضم عددا من الحصون البطليوسية ، وبادر بشحنها برجاله ،

واعتقد أن عجز ابن الافطس ، لم يكن عن ضعف ، وان كسرته على ايدى عسكر ابن عباد ، لا ترجع الى جبن أو خور ، فقد كان المظفر بشهادة مؤرخى عصره فارسا مقداما ومحاربا جسورا (١٩) .

وارجح أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تغلب المعتضد عليه ، فمن المعروف أن المامون يحيى بن اسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة ، وكان حليفا للمعتضد أبن عباد ، استجاب للدعوة الهاشامية التى دعاه اليها المعتضد طمعا فى أن يستعين به ضد خصمه سليمان بن هود ، فلما توفى سليمان هذا فى سنة ٤٣٨ ه ( ٢٠١٦) ( (٢٠) «جعل يطلب جاره

<sup>(</sup>۱۹) يقول عنه ابن عذارى «كان شاعرا اديبا لبيبا وبطلا شجاعا (ابن عذارى ، ج ٣ ، ص ٣٦ ) ·

<sup>(</sup>۲۰) يرى الاستاذ محمد عبد الله عنان ان الحرب بين طليطلة وبطليوس لم تبدا الا بعد الصلح الذي انعقد بين اشبيلية وبطليوس في عام ٤٤٣هـ ( ١٠٥١ م ) ، وفي ذلك يقو ل « وقد أغار المامون مرارا على اراضي ابن الافطس ووقعت بينهما معارك محلية كثيرة ، ولم نعثر على تاريخ هذه المعارك بطريقة قاطعة ، ولكن الظاهر أنها وقعت بعد عقد الصلحبين ابنعباد وابن الافطس اعنى بعد سنة ٤٤٣هـ » ( عنان ، دول الطوائف ، ص ٨٤ ، ص ٨٢ ) .

يطلب جاره ابن الافطس صاحب بطليوس ، فجرت له معه حروب كثيرة (٢١) واعتقد أن المظفر كان يحارب في جبهتين في آن واحد، وفي مواجهة خصمين عنيدين من اكبر ملوك الطوائف المأمون والمعتضد، واعتقد أيضًا أنه اشترك مع ابن عباد في معركة يابرة سنة ٤٤٢ه ( ١٠٥٠م ) فرسان من حلفائه استنتاجا من قول ابنعذارى : «ثم ان عبادا اثر ذلك جمع خيل حلفائه وقود عليها ابنه اسماعيل ٠٠٠ (٢٢) ) . ويغلب على الظن أن عسكر المأمون اشتركوا مع المعتضد في هذه المعركة في حين تخلى حلفاء ابن الافطس عنه ولم يشترك معه في المعركة سوى حليف واحد هو استحق بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة الذي أمده بقوة من القرسان بقيادة ولده العز انضموا الى فلهول ابن الافطس ، جمعهم « من بقايا جيشبه من كل بلد » (٢٣) ، كما « اخرج كل من قدر على ركوب دابة من البياض ببلده وحشد من رجال البوادي بعمله خلقا كثيرا واقبل بجمعه هذا المنخوب ليدفع خيل ابن عباد عن بلده يابره ٠٠ فالتقى الفريقان من غير نزول ولا تعبئة فاختلطوا واجتلدوا مليا ، فحقق العباديون الضراب وتابعوا الشدات ، فحساد البرابر عنه ، اصحاب اسحاق ، وانهزم ابن الافطس » (٢٤) .

ونستخلص من ذلك ان السبب فيهزيمة ابن الافطس يرجع الى ان الافطس حشد قوة غير منظمة من اغمار لا خبرة لهم بقتال ، جمعهم من البوادى وان حلفاءه البربر خذلصوه في الموقعة الفاصلة وفروا عند اللقاء ، واذرع العباديون فيمن كان مع المظفر ، وقد تجاوز عدد القتلى ثلاثة الله قتيل ، بحيث ظلت بطليوس مدة خالية الدكاكين والاسواق .

ومما لاشك فيه أن انفراد المظفر ابن الافطس باصدار قرارات

<sup>(</sup>۲۱) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ ، ۲۸۳

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ، ص ۲۳۵ •

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup> ٢٤) ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ١ ، مجلد ١ ، ص ٣٨٨ ، ٣٨٨ ٠

القتال دون استشارة حلفائه البربر كان من العصوامل التي ادت الى تعرضه للهزيمة •

فقد نصحه عسكر قرمونة بعدم تعريض عسكره لعدوه الكاسر ، وكانوا قد ادركوا قوة جيش اشبيلية ، وارتفاع مستوى كفايته العسكرية منذ انتصارهم السابق على قوات ابن الافطس ولكن كل هذه النصائح لم تجد امام اندفاع ابن الافطس (٢٥) .

وقد نظم ابن زيدون قصيدة يهنىء فيها المعتضد بن عباد بانتصار ابنه اسماعيل على ابن الافطس وقتله لولد اسحاق بن عبد الله في تلك الحرب وهذه بعض أبيات منها:

ليهن الهدى انجاح سعيك في العدا وان راح صنع الله نحسوك او غدا

وبشراك دنيا غضة العهد طلقة

كما ابتسم النوار عن ادمع الندا

دعوت فقال النصر لبيك ماشلا

ولم تلك كالداعى يجاوبه الصدى

واحمدت عقبى الصبر في درك المني

كما بلغ السارى الصباح فاحمدا

ولما اعتمدت الله كنت مؤهما

لدیه بأن تحمی وتکفی وتعضــدا (۲٦)

<sup>(</sup>٢٥) يعبر ابن بسام عن ذلك بقوله « وقد كان برابرة حليفه استحق في عسكره قالوا له: لاتلتهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك ونحن رأيناهم وسمعنا بجمعهم باشبيلية فلم يسمع منهم ومضى » • ابن بسام ، الذخيرة ، المجلد الاول من القسم الاول ص ٣٨٨ •

<sup>(</sup>٢٦) انظر أبن بسام ، القسم الاول ، المجلد الاول ، ص ٣٨٥ ،

وهكذا اسفرت موقعة يابرة عن هزيمة مروعة لجيش ابن الافطس قتل فيها ما يزيد على ثلاثة الافسن رجاله ،من بينهم عبيداللهبنالخراز عم المظفر (٢٧) والى يابرة ،كما قتل العز ابن صاحبقرمونة اسحاق بن عبد الله البرزالى ، وكعادة بنى عباد احتزت قواتهم رأس القائدين القتيلينالعز والخراز وتم ارسالهما الى السبيلية ليحتفظ المعتضد بهما مع مجموعة رؤوس اعدائه الذين انتصر عليه م ، فقد كان يحتفظ به ده المرؤوس في جوالق مغلقة ، عثر عليها المرابطون عند افتتاحهم لاشبيلية فظنوا ان بها مالا وذخيرة ، فلما امر الامير سير بن ابى بكر المرابطى بفتح الجوالق لم يجد فيها لا مالا ولا سلاحا ، كما كان يعتقد ، وانما وجد فيها رؤوس اعداء ابن عباد فعجب لهذا الامر ، وامر ان يرد كل راس الى اهلها لكى يدفنوه (٢٨) .

ومما لاشك فيه ان هذه الهزيمة اثرت تاثيرا مباشرا على عمران بطليوس نفسها ، ويذكر المؤرخون انها خلت من رجالها الى حد ان حوانيت بطليوس واسواقها ظلت خالية مدة طويلة لكثرة من قتل من ابنائها وزهرة شبابها في معركة يابرة بحيث لم يتبق من رجالها سوى الشيوخ والكهول (٢٩) .

واستمرت الحرب سجالا بين الفريقين بقية شهور هذا العسام

<sup>(</sup>۲۷) عبيد الله الخراز صاحب يابرة هو ابن عم المظفر محمد بن الافطس عند ابن بسام ، وعم المظفر عند ابن عذارى ، وقد اورد الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه « دول الطوائف » ص ١٨٤ ان ابن الافطس حين فر الى يابرة بعد هزيمته اختبا هناك في كنف صاحبها عبيد الله الخراز ، ولكن هذا الاستنتاج الذى قام به الاستاذ عنان غير موفق لان كلا من ابن بسام ، وابن عذارى يجمعان على ان عبيد الله الخراز صاحب يابرة كان قد قتل في المعركة واحتزت راسه الى ابن عباد ، وذلك قبل فرار ابن الافطس وتحصنه بيابرة .

<sup>(</sup>۲۸) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢٩) أبن بسام ، الذخيرة ، قسم أ ، مجلد ١ ص ٣٨٨ .

ع٤٤٣ ( ١٠٥٠م ) استطاع المعتضد خلالها أن يوقع بقوات أبن الافطس اكثر من مرة ، وان يعيث في اراضيه كما شاء دون ان يتصدى له اين الافطس ، وإن ينتزع من مملكة بطليوس عددا من المصون، فلما قضى المعتضد وطره من تاديب المظفر ، قفل عائدا الى حاضرته في شوال من هذا العام ، وعندئذ تظاهر المظفر بالتماسك امام رعيته واظهر انه لم يحفل بهذه الهزائم التي تلقاها من خصمه حتى لا تسقط اسطورته امام ملوك عصره وربمااراد من ذلك ان يطمس معالم هذه الهزيمة بما يروجه من شعارات زائفة قد يستقر بعضها في اذهان الناس • فارسل رسولا من قبله الى قرطبة يلتمس شراء « وصيفات ملهيات ، يأنس بهن ، نافيا بذلك الشماتة عن نفسه ، ولم تكن له عادة بمثله فنقب له رسنوله عن ذلك وكن قد عدمن بقرطبة يومئذ ، فوجد له صبيتين ملهيتين عند بعض التجار لا طائل فيهما ، فاشتراهما له • واقام رسوله يلتمس الخروج بهما فلم يستطع لقطع خيل المعتضد جميع الطرق ، فأقام مدة بقرطبة الى أن شيعبخيل كثيفة ، ومضى بهما وأولو النهى يعجبون مما شهر به نفسه من البطالة ، أيام الحروب المحرمة لاظهار النساء على فحسول الرجال العاقدة الآزرة ، وعلى ما كان يدعيه لنفسه من الادب والمعرفة • وينكر ابن حيان من المظفر هذا المسلك اذ كان يعلم عزوف المظفر عن اللهو ، وقد تعجب من تصرفه ، فلما بحث في الأمر تبين له أن المظفر كان يمتثل ما فعله المعتضد بعد انتصاراته العديدة على المظفر ، فقد كان من الطبيعي أن يلهو المعتضد بعد معاركه مع المظفر وأن يحتفل بانتصاراته على خصمه ، فاستدعى قينة كانت لوزيره عبد الرحيم، بعد وفاته لما اشتهر عنها من حذق في صناعتها ، فأرسلت اليه ، فلما علهم المظفر بذلك لم يتردد في تقليده في اظهار الفراغ واللهو والمرح وطلب الملهيات حتى يوهم معاصريه بأن الهزائم التي تلقاها لم تؤثر فيه، وأنها لم تفت في عضده مع انه كان أبعد ملوك عصره عن اللهو وأكثرهم اهتماما بالعلم (٣٠) ، وقد شاع عنه ذلك في سائر بلاد الاندلس •

<sup>(</sup>٣٠) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ، ص٣٦ ٠

واستمرت العلاقات العدائية قائمة بين مملكتى اشبيلية وبطليوس بقية عام ٢٤٤ه (١٠٥٠م) تبادل خلالها المجانبان القطيعة ، وتباريا في الغى الى أن تمكن ابن جهور أمير قرطبة بعد جهود مضنية من التوفيق بينهما في ربيع الأول سنة ٣٤٤ه وتم الصلح ، وسكنت الحرب ، فتفرغ المعتضد لمحاربة الامراء الاصاغر بالغرب امثال ابن يحيى وابن هارون وابن مزين والبكرى ، وتمكن من ضم بلادهم الى عمله (٣٢) .

اما ابنالافطسفقد عكف على اصلاح ما افسدته الحرب من عمران بلده ، واعادة تنظيم قواته وتجهيزه لآلاته وعدده ، ولم يتم الصلح بين بطليوس واشبيلية بصورة نهائية الا في سنة ٤٤٤ هـ (١٠٥٢م) وفي ذلك يقول ابن عذارى « وفي سنة اربع واربعين واربعمائة كانت المهادنة بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الافطس » (٣٣) .

ماكاد المعتضد يحيد المظفر بالصلح الذى قبله الاخير بصفة مبدئية حتى تنفس المعتضد الصعداء ، وشرع من جديد في سدياسته التوسعية على حساب امراء الغرب الضعاف (٣٤) ، فبدا بلبلة فاخد يضيق الخناق عليها، وأرغم اميرها عز الدولة بن يحيى في سنة ٣٤٤ه (١٠٥١م) على التنازل عن امارتها لابن اخيه ناصر الدولة ابى نصر فتح اليحصبى، بينما انتقل هوباهله الى قرطبه واستقر بها في حماية الوزير ابن جهور بعد ان منحه المعتضد بالله ابن عباد من الخبول العدد الكافي لتوصيله واهله الى قرطبه في امان ٠

<sup>(</sup>٣١) سعى ابن جهور صاحب قرطبه الى التوسط بين المعتضد والمظفر فكان يبعث الرسل والكتب والمظفر فى كل مرة يتظاهر بعدم قبوله للصلح تكبرا وترفعا ( ابن بسام ، المصدر السابق ص ٣٦ ) وفى النهاية قبل المظفر الخطوط الرئيسية لاتفاقية الصلح .

<sup>(</sup>٣٢) ابن بسيام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>۳۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ص ۲۲۲ ۰

<sup>(</sup>٣٤) ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ، المجلد الاول ص ٣٦ ٠

اما ناصر الدولة فقد عمل على موادعة المعتضد وشراء سلمه على مال يؤديه اليه كل عام ، ولم يشا المعتضد ان يغير من هذه المسياسة السلمية المؤقتة ويكشف عن حقيقة اطماعه في امارات الغرب الا بعد ان وقع مع المظفر هدنة يتوقف فيها القتال بين المملكتين ، وتمذلك في ١٤٤٤هـ ( ١٠٥٢م ) ، وبذلك اصبح الطريق ممهدا امام المعتضد لتحقيق اهدافه البعيدة ، فنقض اتفاقه مع ناصر الدولة متعللا بأعذار واهية وما أسهل ما يختلق الملك القوى الأعدار عند الضرورة ليبرر اعتداءاته على المستضعفين من ذوى السلطان ، وسرعان ما نصب المعتضد على ناصر الدولة الحرب ، وجرت بين الجانبين معارك وحروب راحت فيها أرواح بريئة وترتب عليها تخريبودمار وسلب ونهب، وتبادل الجانبان الغارات الى ان استنفذت الحرب جهود ناصر الدولة وضاقت الحال ، فاستسلم المسيرة وسلم بالدة للمعتضد ، ولحق بعمله في قرطبه سنة 220هـ ( ١٠٥٣م ) (٣٥) ، ولم يكن استسلام ناصر الدولة عن ضعف وهزيمة فقد قاوم خصمه ببسالة وعزم ، وبذل قصارى جهده للصمود والنضال ، ولكنه لم يستطع ان يطاول خصما عاتيا متفوقا عليه ولهذا جنح الى السلم ، حقنا لدماء قومه ، وآثر التنازل عن ملكه لصاحب الكفة الراجحة • وتوفى ناصر الدولة بعد عام من اقامته بقرطبة •

وكان المعتضد بالله ابن عباد يضغط فى الوقت الذى كان يقاتل فيه ناصر الدولة ، على عبد العزيز البكرى صاحب ولبة وشلطيش واعلن عليه الحرب ، وشن عليه الغارات ، وعاث فسادا فى بلاده ، وحاربه بلا رحمة ولا هوادة .

ولم يستطع البكرى الصمود طويلا ، وآثر خطب سلمه ، ولم يجد سبيلا لانقاذ بلده سوى مفاوضه ابن عباد فى تسليم ولبة على أن يترك له جزيرةليحكمها ، ووافقه ابن عباد على ذلك متظاهرا بقناعته بثغر ولبسة .

<sup>(</sup>۳۵) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ ۰

وما كاد البكرى يركب سفنه الى جزيرة شلطيش حتى حاصره فى وسط الماء فلم يجد البكرى وسيلة لانقاذ نفسه وولده سوى التسليم بالامر الواقع والتنازل عن شلطيش واللحاق بقرطبة ، بعد ان باع لسفنه واثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب ، وتم ذلك فى عام ٣٤٤ه ( ١٠٥١ م ) (٣٦) .

وفى نفس هذا العام انتزع ابن عباد امارة شنتمرية الغرب من صاحبها محمد بن سعيد بن هارون بعد ان ضايقه المعتضد بن عباد بغاراته ومعاركه التى استنزفت قوته وارغمته فى النهاية الى طلب سلمه على ان يخلع له نفسه ويخرج ومن معه الى اشبيلية فوافق المعتضد على على ذلك ورحل ابن هارون الى اشبيلية ولم يلبث ان توفى بها بعد فترة قصيرة من وصوله (٣٧) .

وبهذا يكون ابن عباد قد ضم الى ملكه من المدن لبلة وشلب وشنتمرية الغرب وولبة وشلطيش وباجه فى اقل من عشرين عاما واصبحت مملكة بنى عباد بذلك تشمل سائر الاراضى الممتدة من ضفاف الوادى الكبير شرقا حتى سواحل المحيط الاطلسى الغربية والجنوبية غربا (٣٨) .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق ، ص ٢٤١ ، ٢٢٩ ، محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٤٤٠

<sup>(</sup>۳۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ س ۲۹۸ - ۲۹۹

<sup>(</sup>۳۸) هذا ولم يقنع ابن عباد بهذا التوسع الكبير في اتجاه الغرب وانما كان يطمع في الاستيلاء على الامارات البربرية الصغيرة القائمة في شرقى الوادى الكبير جنوبي الاندلس أو على الاقسل كان يسعى للقضاء عليها ضمانا لسلامة مملكته وتأمينا لجناحه في هذه الناحية وكانت هذه الامارات تنحصر في أربعة: امارة بني يفرن في رندة ، وامارة بني دمر في مورور ،وامارة بني خزرون في شذونه واركش وامارة بني برزال في قرمونة ، وقد استولى ابن عباد على اركش وشذونة في عام ٤٥٨ هـ ( ١٠٦٦ م ) بعد ان قتل زعيمها محمد بن خزرون اثناء دفاعه عن امارته امات

### ب - حروبه مع المأمون بن ذي النون:

ذكرنا فيما سبق أن المظفر تعرض أثناء صراعه مع المعتضدالعبادى لمضايقات المأمون بن ذى النون (٣٩) صاحب طليطلة الذى لم يتردد فى الاعتداء على اراضيه ، ودارت بين الملكين معارك واشتباكات لا نعرف تفاصيلها ولا تواريخها على وجه الدقه ، ولا الزمن الذى استغرقته .

بالنسبة لمورور مقر بنى دمر والتى تولى حكمها عماد الدولة مناد بن محمد بن نوح بعد مقتل ابيه فقد وقعت فى يد ابن عباد عام 200 بعد ان استسلم اميرها ورحل الى اسبيلية ليعيش فيها بقية حيساته (الى ان توفى عام 200 الاعرام) اما رندة فقد اختلف امرها بعض الشيء فهى لم تقع فى يد المعتضد بعد قتال وحروب وانما استسلم اهلها لأمير اشبيليه بعد ان تبينوا حقيقة امورهم، فاميرهم العادل أبو نصر فتوحكان قد اغتيل على يد ابن يعقوب صاحبه لصالح ابن عباد .

واماً قرمونة فقد آلت بعد وفاة اميرها محمد بن عبد الله البرزالي عام ١٠٤٢ه ( ١٠٤٢م ) إلى ابنه عزيز المستظهر الذي اذعن التسليم إلى ابن عباد بعد أن أغار على أراضيه وهاجمه عدة مرات وكان ذلك عام ٤٥٩ه ( ١٠٦٦م ) • وكان المعتضد أبن عباد قد تمكن من انتزاع الجنزيرة الخضراء من يد أميرها القاسم بن محمد بن حمود في سنة ٢٦٦ ه ( ١٠٥٤م ) (لمزيد من التفاصيل حول سقوط الامارات البربرية في يد المعتضدابن عباد أنظر أبن عذاري ، البيان ص ٢٠٨ ، ٢١٣ ، ٣١٣ ، ص عباد أنظر أبن عداري ، البيان ص ٢٠٨ ، ٢١٣ ، ول الطهوائف ص

(٣٩) يرجع بنو ذى النون الى اصول بربرية ، فهم من قبيلة هوارة (ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص ٤٦٤ ، ٤٦٥ ) الذين كانوا يخدمون الدولة العامرية ، وكان اسم جدهم الذين ينسبون اليه هوزنون ، وقد ذكره ابن الخطيب في اعمال الاعلام ص١٧٦ على هذه الصورة ، غير أن مؤرخى ملوك الطوائف كابن حيان وابن بسام وابن عذارى كان يسمونهم بنى ذى النون وهو وابن بسام جدهم زنون البربرى ( ٤٧٤ هـ ٨٨٨ م ) وكان تعريب اسم جدهم زنون البربرى ( ٤٧٤ هـ ٨٨٨ م ) وكان زنون بن سليمان بن طوريل حاكما لحصن اقليش منذ ايمام الامير محمد بن عبد الرحمن، ورغمذلك فابن الخطيب يرى ان هؤلاء القوم لم يكن لهم رياسة ولا نباهة الا في دولة المنصور محمد بن أبى عامر ، ففي ايامها تقدموا واشتهروا وقادوا عمد بن أبى عامر ، ففي ايامها تقدموا واشتهروا وقادوا

ومن المعروف ان مملكة طليطلة كانت من اهم دويلات الطوائف ولا ترجع اهميتها الى اتساع رقعتها فحسب وانما الى موقعها الاستراتيجى كمنطقة ثغرية مصاقبة لمملكة قشتالة، ولهذا عرفت بالثغر الأوسط، واعتبرت لذلك حاجزا اسلاميا ضد اعتداءات القشتائيين، وكانت هذه المملكة تمتد شرقى مملكة بطليوس من قورية وترجالة نحو الشمال الشرقى حتى قلعة ايوب وشنتمرية الشرق الواقعتين الى الجنوب الغربى من مملكة بنى هود فىالثغر الأعلى، والى الجنوب الغربى حتى المسالمالة عند مدينتى المعدن Almodovar والى الجنوب الغربى حتى وكان من اهم اعمالها عند مدينتى المعدن Medinaceli ووادى الحجارة ومورة Guadalajara وطلبيرة Talavera وترجالة خلفا لوالده وقد تولى يحيى بن اسماعيل بن ذى النون حكم طليطلة خلفا لوالده وتلقب بالمامون ، واتسعت بذلك حدود مملكة طليطلة في عهده اتساعا وتلقب بالمامون ، واتسعت بذلك حدود مملكة طليطلة في عهده اتساعا

الجيوش واستقروا بكورة شنتبرية • ولما اساء والى طليطلة عبد الرحمن بن متيوه وابنه عبد الملك من بعده السيرة مع أهل طليطلة عزلوه وارسلوا الى ابن زنون فوجه اليهم من شنتبرية ابنه اسماعيل بن عبد الرحمن بن زنون وكان ذلك عام ٤٢٧ هـ ( ١٠٣٦ م ) فاستولى اسماعيل على ملك طليطلة ونواحيها واحسن السيرة مع اهلها وليس معنى هذا أن بني ذي النون لم يظهروا قبل ذلك ، فقد ظهر بعضهم قبل هذا التاريخ بنحو قرن من الزمان ، فكان منهم مطرف بن اسماعيل بن عامر بن ذى النون الذى تولى على وبدة وحصون شنت برية وقراها • ثم ظهر عبد الرحمن بن مطرف فيما بعد ثم اسماعيل حفيد المطرف ، وبعد ان تولى اسماعيل بن ذى النون حكم طليطلة وأعمالها ، تلقب بالظافر ، وامتدت رياسته شرقا حتى قونكه وجنجالة وامتاز بالعلم وبالعقل وبالدهاء ، ولكن لم يطل عهده في الملك اكثر من بضعه أعوام اذ توفي في سنة ٤٣٥هـ (١٠٤٣م) وخلفه ولده يحيى المامون ( انظر ابن الخطيب اعمال الاعلام ص ١٧٦ ، ابن عذاري البيان ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، محمد الله عنان دول الطوائف ص ٩٧) ٠

كبيرا وترامت شرقا حتى بلنسيه وأصبحت من أهم دويلات الطوائف، وأعظمها رقعة وأكثرها ثراء اقتصاديا ·

ولقد كان عهد المأمون على عدله وحسن سيرته مليئا بالحسروب والمعارك بينه وبين الممالك الاخرى، فقد خاض العديد من الحروبضد مملكة بنى هودبسرقسطة والثغر الاعلى، وضد مملكة بنى عباد باشبيلية، هذا بخلاف حربه مع المظفر بن الافطس ملك بطليوس موضوع هذا الفصل من الدراسة ويذكر البران Albarran ويؤيده في ذلك محمد عبد الله عنان أن يحيى المأمون لم يبدأ صراعه الحربى مع المظفر بن الافطس الا بعد الصلح الذي تم بين المعتضد وابن الافطس (٤٠) وهو ما سبق أن أشرنا اليه ، وقد نوهنا من قبل براي آخر يستند فيه على نص لابن عذاري أورده أيضا ابن الخطيب جاء فيه أن الفتنة بين ابن هود وابن ذي النون استغرقت الفترة من سنة ٢٥٥ه (١٠٤٣م) الى آخر مسنة ٢٥٠٨م وانقطعت بموت سليمان بن هود في السنة المذكورة، فلما تنفس مخنق بن ذي النون بموت سليمان المذكور رجع يطلب جاره الن الافطس صاحب بطليوس ، فجرت له معه حروب كثيرة (١٤) ،

وقد مسجلنا في رأينا الذي ذكرناه بهذا الشأن أن المظفر بن الافطس انهزم في معركة يابرة سنة ٢٤٢هـ ( ١٠٥٠ م ) لعوامل متعددة رجحنا من بينها انضواء المأمون بن ذي النون للمعتضد بالله بن عباد واشتراكه معه في تلك المعارك التي انتصر فيها المعتضد على المظفر ، ونعتقد من خلال النص الذي اورده كل من ابن عذاري ، وابن الخطيب أن المسراع بين المأمون والمظفر مر بمرحاتين : مرحلة الاشتباكات الأولى وتبدأ في الفترة من سنة ٤٣٨ هـ ( ١٠٤٦ م ) التي توفي فيها المستعين بالله بن

<sup>•</sup> ٩٩ م محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٩٩ محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٤٩٩ محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص

<sup>(</sup>٤١) ابن عذاری ، البیان ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ، ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ، ص ١٧٨ ·

والمعاقل (٤٤) · «وكان سليمان المستعين صاحب سرقسطة قد هزم يحيى المأمون في وادى المحجارة وطلبيرة (٤٥) ·

ثم ظاهر سليمان بن هود فرذلند الاول بن غرسية وردمير بن شانجة وبعث الى فرذلند بأموال جمة وهدايا نفيسة وطلب منه مهاجمة بلاد المأمون بن ذى ذى النون ، فخرج فرذلند بقوات كثيفة تقدم بها نحو طليطلة (٤٦) ، ويذكر ابن الخطيب ان الحرب بين سرقسطة وطليطلة

<sup>(</sup>٤٥) وكان ابن هود جار طليطلة من الناحية الشمالية الشرقية،وكان مجال الصراع بين المملكتين هو سلسلة المدن والقلاع المصينة التي تمتد بين الشغر الاعلى وبين مملمة طليطلة ابتداء من قلعة أيوب حتى وادى الحجارة • أما مدينة وادى الحجارة فقد كان اهلها يميلون الى الانضمام الى سليمان بن هود رغم تبعيتهم للمأمون بن ذى النون ، وكان الستعين يشجعهم على ثورتهم ضد يحيى المأمون بان يبث فيها رسله واعوانه لينشروا دعوته ويثيروا الشغب فيها ، وانتهى تدبيره بان ارسلولده احمد بن هود للاستيلاء عليها • ودارت المعارك بين ابن هود والمأمون بن ذى النون الذى اسرع بنفسه الى وآدى الحجارة لانقادها من يد أحمد بن هود ، ولكن الغلبة كانت لابن هود الذي استمر في مطاردته للمأمون بن ذي النون ، فتراجع المأمون خائفا حتى مدينة طلبيرة ، فحاصره احمد بن هود ، وظل يضيق عليه وأرسل لوالده المستعين يخبره بانتصاراته على المامون ، ولكن والده نصحه بأن يترك المأمون ويرفع عنه الحصار ، فعاد ابن هود الى سرقسطة مرة ثانية ، وبهذا يكون المأمون قد انقده الله من ورطة كبرى وهزيمة شنعاء (ابن عذارى ، البيان ج٣ ص ۲۷۸،۲۷۷ ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ، محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ص ٩٩ ٠

Albaran, Op. Cit., P. 269.)
بعد ان هزم المأمون بن ذى النون فى طلبيرة أو وادى الحجارة أمام ابن هود لجأ المأمون الى اسوا طريق ممكن ان يلجأ الليه حاكم مسلم فى حربه مع آخر مثله ، فقد لجأ المأمون الى فرذلند الاول ملك قشتالة يطلب مساعدته فى مقابل ان يعترف بسيادته عليه وان يدفع له الجزية ، وكان طبيعيا ان يستجيب فرذلند الاول لطلبه اذ وجد فى هذه المساعدة فرصة مواتية ليضعف من شأن ملوك الطوائف بالاندلس ، فعاث فى اراضى ابن هود فسادا، وكما أوضحت عبارة كل من ابن عذارى وابن عالية المناهدة المساعدة فرصة المناهدة المن

هود حتى عام ٤٤٣ه (١٠٥١م) الذى تم فيه الصلح المبدئى بين المعتضد والمظفر ، وهذه المرحلة تتسم باشتراك المامون رمزيا في المعارك التى خاضها المعتضد مع المظفر بن الافطس .

أما المرحلة الثانية فتبدأ من سنة ٣٤٣ه (١٠٥٥م) ، التي توقف فيها القتال بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الافطس حتى سنة ٤٤٧ه (١٠٥٥م) (٢٤) ، وهذه المرحلة هي مرحلة الصدام المسلح والمعارك الطاحنة ، وقد سبقت هاتين المرحلتين مرحلة تمهيدية تميزت بتدهور العلاقات بين الدولتين وقيام بعض مناوشات تخللتها غارات شنها المأمون على بلاد ابن الافطس ، ونستدل على وجود هذه المرحلة التمهيدية من عبارة ابن الخطيب «رجع الى مطالبة جاره ابن الافطس » .

والرجوع الى المطالبة يعنى وجود حالة من الخلاف أو المناوشات انقطعت فترة من الزمن ثم عادت من جديد ، وهذا امر طبيعى اذ لا يمكن ان تنشب حرب بين فريقين دون ان يسبقها مرحلة تمهيدية من النزاع المسلح ، ولا يعقل ان تنشب الحرب دون أية مقدمات سابقة . وقد توصلنا الى تحديد فترة الصراع الحربى بين المأمون والمظفر من الالالالالالالى تحديد فترة الصراع الحربى بين المأمون والمظفر من التاريخية ، فقد توقفت الحرب بين المأمون بن ذى النون وبين المستعين التاريخية ، فقد توقفت الحرب بين المأمون بن ذى النون وبين المأمون ابن هود بوفاة الاخير عام ٤٤٨هـ (٢٤٠١م) (٤٣) ، ويبدو ان المأمون ابن ذى النون قد افاد من العون الذى قدمه له فردلند الاول بن شانجة ابن غرسية ملك قشتالة الذى دمر حقول سرقسطة ولم يدع ما يقتاته الطائر ، وخرب البلاد ، وأهلك العباد ، وفتح عدة من الحصون

دول الطوائف ص ۲۸۳ ، ص ۲۸۳ ، محمد عبد الله عنان، دول الطوائف ص ۱۰۱ . Albarran, el solar de los Aftasies, P. 269, 270.

<sup>(</sup>٤٣) ابن عذاري ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>٤٤) المصدر السابق ، ص ٢٧٨ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ١٧٨ ٠

دامت ثلاث سنوات ويوضح الاستاذ البران Albarran ان بدء العداء بين ابن عباد وبين المأمون بن ذى النسون يسجل نهاية الحسروب بين بطليوس وطايطلة ، أما السبب فى الصراع الذى نشب بين المأمون والمعتضد فمرجعه التنافس على ضم قرطبة ، وقد حاول المعتضد فى سنة ٥٥ه. ( ١٠٥٨م ) النزول بمدينة الزهراء ، وانه انهض نصوها ولده السماعيل ، فعصاه اسماعيل ، فسعى المعتضد الى قتله فى نفس هذه السنة (٤٧) ، ٤٥ه. (١٠٥٨م) ،

ثم حرض المعتضد عبد الملك بن محمد بن جهور على قتل ابن السحقا ابراهيم مدبر الدولة الجهورية ليخلو له الجو فيستولى عليها ونجح عبد الملك في تنفيذ الجريمة في سنة 200 هـ، ويؤكد بريتواى فيفيز

وانظر أيضاً محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ص ١٠٠ ٣٤٨ م ٣٤٨ البيان ج ٣ ، ص ٤٤٧) ابن عذاري ، البيان ج ٣ ، ص ٤٤٠ط

المخطيب مدى الخراب الذي احدثته هذه الحملة النصرانية ، كل ذلك وابن هود ممتنع في مصونه ، مجتنب للاشتباك مع المتدين ، وانتهز المأمون هذه الفرصة ، فأغار هو الآخر على أراضى ابن هود ، هذا الى جانب قيام المأمون في ذات الوقت بتقوية أواصر صداقته مع المعتضد ابن عباد الذي اشترط عليه أن ييعترف بالدعوة الهشآمية التي تزعمها ابن عباد والتي كان المامون قد رفضها منذ البداية ، واكن انشفال ابن عباد بحربه مع المظفر ابن الافطس لم يفد المأمون كثيرا • وفي نفس الوقت فأن ابن هود مالبث أن انحدر الى نفس مستوى المأمون، فقد ارسل الى فسردلند من الهدايا والاموال الكثيرة ، ما جعسله يستجيب لطلبه في مهاجمة اراضي طليطلة حتىوادي الحجارة وقلعة النهر ، فغضب المامون ، وحالف هو الآخر غرسية ملك نبرة اخى فردلند ملك قشتالة ، فهاجم غرسية اراضى ابن هود فيما بين تطيلة ووشقة ،وافتتح قلعة قله رة ٧٣٧ه (١٠٤٥) ثم قام فرناندو ملك قشتالة مرة اخسرى بالاغارة على احواز طليطلة المتأخمة له ، فهرع المأمون الى مدينة سالم للدفاع عنها، فانتهز حلفاء ابن هود النصاري هذه الفرصة واغاروا على طلیطلة انظر : ابن عذاری ، البیان ج۳ ، ص ۲۷۸ ، ابن الخطيب من ۱۷۸٠

العملات ان اول محاولة قام بها المأمون لضم قرطبة حدثت سنة ٥٤٦هـ العملات ان اول محاولة قام بها المأمون لضم قرطبة حدثت سنة ٥٤٦هـ (١٠٦٩م) فقد انتهز فرصة وفاة المعتضد في ذلك العام وزحف بجيوشه نحو قرطبة واستولى علىحصن المدور،ثم حاصر قرطبة نفسها فاضطر عبد الملك بنمحمد بنجهور الى الاستعانة بحليفه المعتمد بنعباد، فأمده المعتمد بكتيبة قوامها ٢٠٠ فارس واتبعها بفرقة من الفرسان قوامها الف فارس بقيادة خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين (٤١) وكان المعتمد قد طلب منهما التحايل على دخول قرطبة والاستيلاء عليها اذ كانت منتهى المله ، فنزلت قوات المعتمد بالربض الشرقى (٤) ، واقامت أياما تحمى حماه ، فاضطر المأمون الى الانسحاب الى طليطلة .

ثم انتهز القائد ابن مرتبن فرصة تراجع ابن ذى النون، وقبض على عبد الملك بنجهور واخوته وسائر أهل بيته وهكذا انتظمت قرطبة فى سلك دولة ابن عباد فولى عليها ابنه سراج الدولة عباد الملقب بالظلالة الى ان وثب به صنيعة لابن ذى النون يقال له حكم بن عكاشة (٥٠)، واستشهد الظافر بالله بن المعتمد اثناء مدافعته للمتآمرين وبهذه الصورة استطاع المأمون بن ذى النون السيطرة على قرطبة فأقيمت فيها الدعوة الذنونية (٥١) ، وقدم ابن ذى النون الى قرطبة للاحتفال بذلك الحادث الكبير ، فوصلها فى ٢٥ جمادى الآخرة سنة ٢٦٤هـ ( ١٠٧٥م ) ، واقام نصو خمسة اشهر لم يلبث أن مات مسموما فى ١٨ ذى القعدة من نفس السنة ، وعلى الفور انتهز اهل قرطبة هذه الفرصة ، وبحكم كراهيتهم

<sup>(</sup>٤٨) ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ص ٢٦٧ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ص ١٥٤ ، وانظر عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة ، ج١ ص ١٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن بسام ، الذخيرة ، مجلد ٢ ، قسم ١ ص ١٢٥ ـ ابن عذارى ، البيان ص ٢٥٧ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ص ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق ( ابن الخطيب ) ، ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>۵۱) نفسه ص ۱۵۸ ۰

للبربر خاطبوا المعتمد في الحضور اليهم ، فلم يتردد في القدوم اليهما في جموع كثيفة طالبا بثار ابنه عباد ( الظافر بالله ) ، فدخلها في ٢٧ منذي القعدة وحاول حكم بن عكاشة الهرب ، ولكنه قتل وجيء به الى قرطبة فصلب مع كلب (٥٢) .

ونعود الى حديثنا عن المصادمات الحربية بين المامون بن ذى النون والمظفر بن الأفطس، ونعتقد ان هذه المصادمات العنيفة وقعت قبلعام كه « ( ١٠٥٨م ) الذى تبدأ فيه حملات فرذلند الاول ملك قشتالة على اراضى مملكة بنى الافطس ومملكة بنى ذى النون ، ففى هذه السنة شغل كل من المسامون صاحب طليطلة والمظفر صاحب بطليوس بمواجهة اعتداءات قشتالة على اراضيهما ، كما شغل المعتضد بمحاربة بنى افرن فى رندة وبنى حمود فى الجزيرة بالاضافة الى سعيه لضم قرطبة .

فى سنة 20٠ هـ ( ١٠٥٨ م ) بدأ فردلند يوجه حملاته على مملكة بنى هودبعدانتصاره على المستعين فى برلانجا Berlanga وغرماج كالمحتدمة في San Esteban de Gormaz في الوقت الذى كانت قواته تواصل تقدمها فى الاجزاء الشمالية من مملكة المظفر والمأمون كان فى شغل شاغل فى هذه الفترة عن عدائهما بالمشاكل التى واجهت كل منهما ، فالمظفر كان مشغولا بمحاولة جيوش فردلند الاول التى كانت تضايق القلاع الواقعة شمال نهر منديق ، والثانى كان مشغولا بدوره بمدافعة قوات قشتالة التى هاجمت بعض قلاع مملكته ،

ومن المؤسف حقا ان تغفل المصادر العربية تأريخ بداية الحرب بين طليطلة وبطليوس ، ومادام الامر كذلك فنحن لا نستطيع ان نضع تاريخا محددا لبداية الحرب ، وكل ما نستطيع ان نفعله هو مجرد التحديد الافتراضي للفترة التي دارت فيها هذه الحرب ، وبالاضافة الى ذلك فنحن

<sup>(</sup>٥٢) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ص ١٧٧٠

لانعرف المسرح الذى دارت عليه العمليات الحربية بين الجانبين ، وربما وقعت فى المناطق المحصورة بين وادى تاجه وواديانه غربى ترجلة أو الى مسافة تبعد عنها بعض الشيء الى الجنوب حيث يمكن الوصول الى هذه المنطقة عبر مسالك ميسورة ، ونرجح أن الصراع الحربى بين الجانبين لم يعد اشتباكات محصورة أو غارات غير ذى خطر بحيث لم تؤد الى سقوط مدن ، لأن ذلك من شأنه أن يسجل فى صفحات التاريخ ،

وايا ماكان الامر فان نزاع ابن الافطس مع المأمون بن ذى النون لم يتعد على الارجح بعض الاشتباكات المربية ، ويمكننا اعتباره مجرد نزاع محلى يختلف كل الاختلاف عن المحروب التي كانت تشنها مملكتا قشتالة وليون على دولة بنى الافطس او حتى الوقائع التي دارت مع المعتضد بن عباد عند يابره او حتى عند باجة .

## ج ـ مراع المظفر بن الافطس مع ملك قشتالة وليون:

لم یکد المظفر محمد بن الافطس ینعم بالراحة بعد حروبه المتواصلة مع خصمیهالعتیدین المعتضد بن عباد والمأمون بن ذیالنون حتی تعرض لموجة جدیدة من الصراعات لم یحسب لها حسابا ، وکان اعداؤه فی هذه المره جیرانه الشمالیون واعنی بهم القشتالیین (۵۳) ، ومن الجدیر بالذکر ان الغزو القشتالی لمملکة بطلیوس فی عهد المظفر جاء فی اعقاب اتحاد مملکتی لیون وقشتاله ، وذلك علی اثر انتصار فردلند الاول علی برموده الشالث Vermudo III فی موقعة تامارون Tamaron فی سنة ۲۹۵ه الشالث Garcia فی موقعة تامارون ۱۲۳۷م) ، وانتصاره أیضا علی غرسیة ملك نبرة Garcia فی اتبویرکا Atapuerca فی عام ۲۵۱ه (۱۰۵۵م) وها وانتصار فی اتبویرکا الماکه بالدول علی غرسیة ملک نبرة الاول علی المناد الاول علی الماکه ، اذ کانت قد استنفذت قواها فی حروب دامیسة مع مملکتی

Maunel Albarran, el Solar de los Aftasies, P. 34.

اشبيلية وطليطلة على النحو الذي راينساه من قبل (٥٤) • ذلك ان الانتصارات التي احرزها فردلند كانت مبررا لشروعه على الفور في سلسلة من الحملات تكللت بالنجاح ، كان هدفها الرئيسي نقل الحدود الى مواقع كان الفونسو الثالث Alfonso III ( ٢٥٢ ـ ٢٩٧ هـ ) ( ٢٩٨ ـ ٨٠٦ م) واردون الثاني Ordoño II ( ٣٠١ ـ ٣٠١هـ) ( ١٤٥ ـ ٤٢٩م) (٥٥) ، قد وصلا اليها وقبل ان نتحدث عن الغزو القشتالي الليوني لاراضي مملكة بطليوس تجدر الاشارة الى امر هام يتعلق بالمنطقة الثغرية التي نفذت منها القوات القشتالية الى اعماق مملكة بطليوس . فقد كان يسكن هذه المنطقة جماعات مستعربة انحازت بطبيعة المال الى جانب الغنازين ، وهيئوا لهم المجال للسيطرة على الحصون المتناثرة في المنطقة ، ومنها

<sup>(02)</sup> كانت الحرب بين اهل اشبيلية وبطليوس مريرة وقاسية ، تركت آثارها العميقة والسيئة في نفوس أهل بطليوس الذين فوجئوا بموجة جديدة من الغسارات وجهت هذه المرة من المصدود الشمالية ، فقصد جاء الغزو القسستالي في نفس عام ٤٤٧ هـ ( ١٠٥٥ م ) الذي توقفت فيه المعارك مع طليطة ودمر هذا الغزو القشتالي الحدود الشمالية ، واتخذ شكل هجوم عات لم تستطع الحاميات الاسلامية له دفعا ، كما أن المظفر لم يكن متاهبا لدفع هذا الغزو ،فلم يقو على مدافعة القشتاليينلادراكه عقم المقاومة وعدم جدواها لا سيما وأن القوى المسيحية كانت متعطشة للغاية في تلك الفترة التاريخية بدافع ديني واقتصادي وقومي في آن واحد لتنشيط حركة الاسستيراد التي توقفت الى حين في عصر الاستبداد العامري ،

<sup>(</sup>٥٥) تعمّىق الفونسو الثيالث في سنة ٢٦٨ه / ٨٨١ م في الاراضي الاسلامية: فقد خرج من غليسية في تلك السنة نحو قلمسرية Coimbra مقر سعدون السرنباقي ، وحامرها ، ثم استولى عليها ، واسره ، ثم أمر بقتله ، ثم تقدم منها الى ماردة وعبسر واديانه، وتغلب على قوات ابن مروان الجليقي على مسافة تبعد نحو عشرة أميال فيما وراء الوادى ، وعاد الفونسو الى أبيط يجر وراءه غنائم ثقيله ،

Aguado Bleye, Op. Cit., P. 483. وراجع الملحق (١) الما اردون الثانى فقد اجتاح في سنة ٣٠٢ه / ٩١٤م اراضي ماردة واستولى على حصن الحنش بعد ان ذبحت قواته الحامية المسلحة (راجع الملحق رقم ١) ٠

حصن سان خوستو San Justo ، وطرنكة بيزيو ولميــق Lamego ، ومدينة قلمريـة ومنيــه Minho ) Miño حاليا ) الحصينة ومدينة جوفيا Jouveia ، ومدينة سان مرتبن دي مصورس San Martin de Mouros • كل تلك الحصون والمدن المسورة تشير الى ان المنطقة الثغرية كانت تشتمل على مراكز دفاعية هامه ، ومع ذلك فان الحدود البطليوسية لم تلتزم بخط ثغرى يمكن ان يشكله مجسرد وادى دويره ، فقد كانت غارات ملوك قشتاله وليون تجتاح هذه المنطقة بين الحين والحين ، مثل ذلك غزوة الفونسو الخامس النبيل (٣٩٠ ـ ٤١٨هـ) (٩٩٩ - ١٠٢٧ م ) على اراضي الغرب الاندلسي وحصاره لبيزيو في سنة ٨٤١٨ه. ( ١٠٢٧ م ) حيث لقى مصرعه (٥٦) تحت اسوار هذه المدينة التي كان يسمى الى ضمها الى املاكه الليونية ، كما أن السيطرة الليونية اتسعت فيما يقرب من سنة ٤١٠ هـ ( ١٠١٩ م) بحيث امتدت من بالفه Paiva حتى منت ميور أو فيلهو Montemor O-Velho بما في ذلك الشريط الساحلي ، بمعنى ان الحدود بين المسلمين والليونيين لم تعد تقتصر في هذه المنطقة على خط وادى دويره وانما اصبح هناك جيبا أو ثغرة اقامها الليونيون في داخل الاراضي الاسلامية تشكل اسفينا يهبط من وادى دويرة ويمتد جنوبا بحيث يحيط بمواقع هامة ستصبح هدفا للهجوم القشتالي الليوني المقبل • ومع ذلك فان فردلنه الاول لم يفكر في استغلال هذا الجيب ، فقد تقدم بقوة نحو هدفه الرئيسي ، ففي سنة ٤٤٧ هـ (١٠٥٥م) خيم في المنطقة الواقعة شمالي بيزيو Viseo ، ثم شرع في هجومه · وتذكر مدونة راهب سيلوسر Silense انه تمكن من السيطرة أولا على بيزيو ثم زحف بعد ذلك الى لميق حيث تصدت له قـوات من البربر قـدموا من لجدانية وباطقة ، وبدأت الحملة في الصيف ، ولم تسقط لميق في يده الا في ٢٩ من نوفمبر ( ٤٤٩ هـ ) من سينة ١٠٥٧م (٥٧) ، واستمرت حميلة

Aguado Bleyc, Op. Cit., P. 49; (07)
Florez, España Sagrada, t. XIV, P. 163. (07)

فردلنــد عامى ( 229 ـ 200 ه ) ( 100 ـ 100 م ) ، ولكن مدونة دون بلايو تزودنا برواية اكثر منطقيـة اذ تذكر ان الملك المسيحى استولى على لميق ثم على بيزيو واخيرا على قلمرية بالاضافة الى مدن اخرى كثيرة ومنها سنا Senna

«Iste belland a cepit Lamego, Viseo, Coimbrom, senam alias multas civitates (o A) »

ويعسلق البسران على هذه الرواية بقلوله: ان هذه المسيرة فى الواقع تتفق تماما مع استراتيجية الارض ومع المواقع المتدة من الشمال الى الجنوب ، فان لميق وهى مدينة قديمة ومركز اسقفى منذ القرن السادس الميلادى تقع على الضفة اليمنى من نهر بلسيماو Balsemâo احد روافد دويره ، وعندما يصل هذا النهر الى المدينة يخضع مجراه لطبيعة جبال سيرادى بولو التى تشكل حاجزا امام الوادى من جهة الغرب ويقوم الحصن على ارتفاع ٢٠٠٠م (٥٩) .

حاصرت قوات فرداند الموقع وشرعوا فى فتح ثغرة فى اسوار القلعة، وعلى الرغم من مناعتها الا انها سقطت سريعا، ثم نصبت قوات فرداند امام اسوار لميق ابراجا وآلات للحصار، وبفضل ذلك امكنها السيطرة على المدينة فى سنة ٤٤٩ هـ ( ٢٧ من نوفمبر من سنة ١٠٥٧ م ) ، وهلك من سكان لميق عدد كبير كما اسرالقشتاليون والليونيون عدد اخر كبلوهم بالاغلال ، واستخدموهم فى اقامة منشآت دينية مسيحية كالكنائس بينما امر الملك بذبح عدد من هؤلاء الاسرى (٦٠) .

وتبع سقوط لميق وقوع عدد من المحصون والقلاع القريبة في ايدى

Cronicon Don Pelayo, en España Sagrada, t. XIV, P. 471.

Albarran, Op. Cit., P. 109.

Primera crónica general de España, editada por Ramoón Menendez-Pidal, II, Madrid, 1977, P. 486.

القشتاليين ثم تابع فردلند زحفه نحو الجنوب وفقا لما ورد في مدونـة دون بلايو ، ثم حل الشتاء وتوقف الزحف ، فلما أقبل الربيع تمكن من الاستبلاء على بيزيو ، وكانت هذه المدينة قديما مفترقا للطرق الرومانية ، كما كانت تشغل موقعا استراتيجيا في الطريق الطبيعي الى قلمرية ، ويقوم حصن بيزيو المذكور على اساس حصن قديم (٦١) ، وفي ( ٤٥٠ هـ ) ٢٣ بولسو سنة ١٠٥٨ م تمكنت القوات القشتالية الليونية من اقتحام المدينة الحصينة، وتذكر مدونة الفونسو العاشر انه كان بداخل اسوار بيزيو تركزت فرق من رماة السهام Ballesteros لم تستطع ان توقف تقدم القوات الليونية القشتالية الذين استخدموا التروس والدروع (٦٢) • ولم تمض إيام قلبلة تخللتها اشتباكات عنيفة حتى تمكن فرذلند من اقتحام بيزيو والاستبلاء عليها ، وفيما بين افتتاح لميــق وبيزيو حتى الهجوم على قلمريه تمكـن فرذلند الاول من الاستيلاء على عدد من الحصون سبق ان اشرنا اليها لتطهير المنطقة من أي مقاومة اسلامية وتذكر مدونة راهب سيلوس ان من بين هذه الحصون التي سقطت بعد ليق حصن سان خوستو وطروكه الواقع جنوبي لميق وبيزيو ، وسان مرتين الواقع الى الغرب منها (۲۳) ۰

وفى سنة ٤٥٤ هـ ( ١٠٦٣م ) تقدم الملك فرذلند على راس قواته الى مارده ثمارسل قواته من هناك للاغارة على اراضى مملكة اشبيلية ، واضطر كل من المتوكل على الله بن الافطس والمعتمد بن عباد الى تجديد دفع الاتاوة له ، ثم اشتط فردلند في طلبه من ابن عباد ، اذ طلب

Albarran, P. 110.

Albarran, Op. Cit., P. 110.

Primera Cronica general de España. P. 486. (77)

وانظر ما اورده راهب سلوس عن البران

<sup>(</sup>٦٣) لم يحاول ابن الافطس مقاومة هذا الغرو أو حتى الدفاع عن هذه المدن والحصون فقد تركها جميعا لمصيرها التعس ، ويعلل الاستاذ عنان ذلك بان ابن الافطس ادرك عدم جدوى المقاومة، فآثر ترك هذه الحصون للغزاه ( محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ص ٨٥) .

منه ان يسلمه رفات القديسة سانتا خوستا ، ولما تعذر على اسقفى ليون واسترقة ، رسوليه الى المعتمد ، العثور على هذه الرفات حمللا رفات القديس ايسيدورو San Isidoro ، فاودعت فى احتفال مهيب اقيم يوم ٢١ ديسمبر ١٠٦٣م (٤٥٦ه) فى كنيسة سان خوان الملاصقة للمدفن الملكى الذى كان يجهزه فردلند وفقا للفن الرومانسكى (٦٤) .

وتبع هذا التاريخ هجوم جرىء شنه الملك فردلند على مدينة شنترين اهم قواعد الغرب في مملكة بطليوس استهدف منه النيل من عمق هذه المملكة ، وفرض اتاوة على ملكها الذي امتنع عن أدائها ، وخبر هذا الفتح الكبير لميرد في المصادر المسيحية وانما ردده ابن عذاري المراكشي في البيان، يقول ابن عذارى « ولم يزل امر العدو يقسوى ويظهر على ملوك ثغسور الاندلس الى ان خرج الطاغية فرذلند بن شانجه ملك الجالقة بارض الاندلس بجيوشه النصرانية الى ثغر المسلمين بارض الجوف قاصدا وضم محمد بن الافطس لما منعه الاتاوة منبين جميع امراء الثغور ،فعاث في بلاد المسلمين ، وفتح حصونا كثيرة ،وكانت خيله تزيد على عشرة آلاف فارس معهم من الرجال اكثر من مثليهم ، واتصل خلال ذلك بالامير ابن الافطس ان عدو الله جرد من خيله سرية ثقيلة ، امرهم بقصد مدينة شنترين ، اذ كانت مدينة شنترين افضل ذلك الثغر ، فقضى الله أن لحق بشنترين اميرهم المظفر بن الافطس قبل أن يأتيهم عدو الله ،وقد كان خامرهم الجزع ، فقالوا لأميرهم : لقد هممنا ان نستسلم للعدو ، ولو لم تاتنا لضعفنا عن دفاعه ، وقصد هذا القومس لعنه الله الى شنترين للوجهة التي وجهه لها اميره فردلند امير الجلالقة ، فارسل ابنالافطس اليه ليجتمع معه فيكلمه في امره، فالتقيافي الماء بنهر شنترين، ابن الافطس في زورق والعلج راكب فرسه في الماء الى صدر فرسه ، وتكلما طويلا فيما عرضه من السلم والاتاوة فامتنع المظفر من ذلك الى ان وافقه بعد جهد ومشقة على خمسة اللف دينار يؤديها اليه في كل عام من أول هذه الهدنة،

Luis Suarez, Historia de E-paña: Edad Media, P. 173.

Aguado Bleye, Manual da la historia de España, P. 582.

ولم يزل عدوالله فرذلند يقوى والمسلمون يضعفون بغرمالجزيه النص الى أن نزل اللعين على مدينة قلمرية» (٦٥) ويتبين لنا من هذا النص ان فرذلندوجه ضد شنترين عددا ضخما من الفرسان يبلسغ عشرة آلاف فارس ومن المشاة الرجالة ما يتجساوز مثليهم أى ضعفيهم ( ٢٠ الفا ) وكانت شنترين أهم مدن الغرب ومفتاح بلاد الثغر الجوق ، ولم يستطع المظفر الذى طحنته النوائب الا أن يقف مكتوف اليدين امام الحرب التى تدور في اراضيه الشمالية ، ولكنه آثر مقابلة الملك الليوني والتفاوض معه بشأن الاتاوة ، وقد انكر عليه بادىء ذى بدء دفعها ، ولكنه اضطر الي الاذعان لمشيئته امام التهديد ، وقبل الصلح بشرط ان يدفع خمسة آلاف دينارا سنويا وفي تلك الاونة دارت بخلد فرذلند فكرة استرداد الاندلس وتحرير اسبانيا نهائيا من السيطرة الاسلامية ، وكانت لاتزال في يده منطقة بيزيو ولميق عندما ظهر على مسرح الاحداث شخصية رجل مستعرب جرىء هسو القومس سيسندو دافيدث على فقح قلمرية ، وهو الذى اقترح على فرذلند افتتاح هذه المدينة ،

<sup>(</sup>٦٥) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج٣ ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٦٦) يصفه ابن بسام في الذخيرة بقوله «شر (اذ فونش السادس) العتيد وشيطانه المريد، وهامانه الذي اوقد له على الطين، وعلمه الدفع بالشك في صدر اليقين ، احد اعلاج ابن عباد \_ كَان \_ من رجل متوقد جمرة الذكاء ، بعيد المذهب بين الجراة والنكراء ، سفر بين المعتضد والطاغية فرذلند ، فعقد وحل ونهض ، حمل من ذلك واستقل ، ثم خاف المعتضد على نفسه ، فنزع به عرق اللوم الى المقر المذموم واستقرت قدمـه بجليقية ، فاضطلع بالمدروب والثفور ، وغلب على سائسر السياسة والتدبير » · وهو الذي نصح الفونسو السادس بعد استيلائه على طليطلة بالابقاء على أهلها المسلمين وعدم تعميرها بعناصر مسيحية مستوردة ، وان يخفض جناحه لاهلها وعدم التعرض لجامعهم (انظر ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الرابع، المجلد الاول ص ١٦١ ، ١٦٩) ويذكر منندث بيدال انه كسان مستعربا من بلدة تنتوجال الواقعة غربي شنترين ، أسرة عباد المعتضد ملك اشبيليه في احدى غزواته لهذه البلاد ثم اختص به في السلم وفي الحرب، ثم انتقل الى خدمة فرذلند الاول ، =

كانت عملية قلمرية هي الثمرة التي انتهت اليها الحملة القشتاليونية التي استمرت تسع سنوات ، وبفضل السيطرة عليها أمكن لفرذ لنسد المتحكم في الموقف اذ كان موقعها الاستراتيجي يتيح له وضع قواته على ضفاف منديق مقيما بذلك حدودا جديدة بينه وبين المسلمين و وتقع مدينة قلمرية عند انحناءة النهر في منعطف حاد ، وينفتح السهل المحيط بها بفضل هذا الانحناء متخذا شكل مروحه تمتد على مسافة تبلغ نصو ثلاثين كيلو مترا ، وكانت قلمرية محاطة بسور منيع لا يرام ، وكانت أبوابها الثلاثة في غاية الوثاقة والمناعة .

وكان سقوط لميق وبيزيو وغيرهما من الحصون الشمالية لملكية بطليوس قد اسال لعاب فرذلند وحركه لفتح الطريق نحو قلمرية ، وقد ساعد على ذلك تحريض ششنند له بالاضافة الى رهبان بلده لورفاو Lorvâo الذين قدموا له العون فى تحقيق هذا الهدف ، وفى عام عدم (١٠٦٤ه. (١٠٦٤م) سقطت قلمرية فى يد فرذلند الاول بعد حصار دام ستة شهور ، وكان واليها أنذاك من قبل ابن الافطس رجلا يسمى رانده اتفق سرا مع فرذلند علىأن يخرج هو واهله من المدينة آمنا الى معسكر المسيحيين ويترك لهم المدينة ، ولما تبين لاهل قلمرية فى صبيحة اليوم التالى خيانة واليهم طلبوا من فرذلند الامان فلم يجبهم اليه ، فصمدوا الى ان نفذت اقواتهم فى الوقت الذى جد العدو فى قتالهم ، فاستسلموا ،

فعمل سفيرا بينه وبين ملوك الاسلام ، وتذكر الوثيقة الصادرة في ٤٧٨هـ (٢٩ مايو سنة ١٠٨٥م) انه هو الذي نصح فرذلند الاول بفتح قلمرية عام ٤٥٧هـ (١٠٦٤م) ، وهناك وثائق عديدةتؤكد ان ششنند هو الذي أوحى الى فرذلند الاول بفتح قلمرية ، وتنصيب باطرنه Paterno اسقفا مستعربا (انظر بفتح قلمرية ، وتنصيب باطرنه Paterno استعام استعربا (انظر Similio Garcia Gómez, R. Menendez-Pidal, el conde mozárabe Sisnando Davidez y la politica de Alfonso VI con los Taifas, al-Andalus, Vol. XII, fasc. 1, 1947; 27-41.

ودخل عسكر فرذلند قلمرية عنوة ، وقتلوا رجالها ، وسعوا نساءها واطفالها ، فكان لحادثة سقوط قلمرية أسوأ الاثر في نفس المظفر ومن العجيب ان يعود واليها الخائن رانده الى بطليوس يطلب عفو مولاه، فوبخه على فعلته الشنعاء ، ثم امر بضرب عنقه (٦٧) .

وقصة فتح فرذلند للمدينة تثير الاسى فى النفس ، ويشير المؤرخون الى انهبينما كانالصليبيون الفرنجة يتجهون نحو بربشتر لفتحها Borbastro كان فرذلند يحج بشانت ياقب ويتضرع امام صورة القديس ياقب يساله النصرة فيحملته الجديدة على قلمرية ، وظل يصلى هناك ثلاثة ايام (٦٩) ،

(٦٧) ابن عذاری ، البیان ، ج٣ ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ ـ ابن الخطیب، اعمال الاعلام ص ٢١٣ ، طبعة الرباط ·

Cronica general de España, PP. 487-488.

<sup>(</sup>٦٨) ترتب على مصرع ردميره الاول ملك ارغون امام اسوار جراوس Graus في سنة ٤٥٦هـ ( ١٠٦٢ م ) نتيجة لتدخل قشتالة ، ان بادر البابا الكسندر الثاني بالدعوة الى حملة صليبية تألفت من فرسان من الفرنجـة من جنوبي فرنسا بقيـادة وليم دي بواتبيه دوق اقطانية Aquitania ومن قبوات ايطالية تغلب فيها العناصر النورمندية بقيادة البارون روبرت كريسبن ، واشترك في هذه الحملة الصليبية ايضا ارمنقد الثالث Armengol III دى اورخيل قومس برشلونة الذي كانت له مصالح في المنطقة التي تقرر ان تكون هدف هذه الحملة • فاستسلمت مدينة بربشتر أول أهداف المشتركين في الحملة في ٤٥٦ ه ( اغسطس ١٠٦٤ م ) ولكن الفرنجــة لم يحتــرموا الشروط الواردة في معاهدة التسليم ، ثم رحدل الصليبيون الفرنجة عنها بعد أن ملئوا ايديهم منغنائمها، ولكن انسحابهم ادى الى ضعف الدفاع عنها امام حصار المقتدر بالله بن هود صاحب سرقسطة الذي قدم لاسترجاعها ومعه قوات اشبيلية قوامها فرقة من الخيالة •

ثم خرج بجيوش كثيفة نحو قلمرية ، واحكم الحصار حولها ، واستخدم في الحصار ابراجا خشبية وكباشا وآلات متعددة، وظل فترة طويلة يحاصر المدينة الى ان عدمت لديه الاقوات ونفذت الميرة ، وعندئذ تدخل رهبان دير لورفاوالذين قدموا له الغلال والخضروات والحوا على الملك انيواصل حصر المدينة وفتح ثغرة في سورها ، فاستسلم المسلمون ، وخرجوا منها بعد ان طلبوا الامان مقابل تسليمهم ، ولكن بعض المسلمين انفوا من التسليم وآثروا انيواصلوا القتال، وعندئذ ركز فرذلند هجوما شاملاعلى المدينة انتهى بفتحها نهائيا في ٩ يوليو ، وفي اليوم الحادى عشر من هذا الشهر دخل فرذلند قلمرية في موكب مهيب ، ثم سلم ولايتها الى القومس المستعرب ششنند مكافئة له على خدماته له ونصائحه، واشترطفي معاهدة التسليم ان ينسحب المسلمون الى الضفة اليسرى من نهر منديق التى كانت تمثل الحدود القديمة (٧٠) ، وظل يحكمها الى ان توفى فرذلنسد فانتقل ششنند الى خدمة الفونسو السادس، واسهم معه في فتح طليطلة، وتوفى هذا المستعرب الخبيث في عام ٤٨٤ ه / ١٠٩١ م .

ولم تقتصر عمليات فرذلند الاول فاراضى مملكة بطليوس على فتح قلمرية ، فابن الخطيب يذكر انه واصل زحفه فى الغرب ، ولولا وفال المبكرة ، لكان هذا الطاغية قد تسبب فى مزيد من الاضرار بالمسلمين •

## د ـ المظفر بين ماوك الطوائف:

استطاع المظفر محمد بن الافطس بفضل ما أوتى من مواهب خلاقة في الفكر والسياسة والأدب (٧١) ان يرفع من مكانة دولة الافطس بين دويلات الطوائف سياسيا وعلميا وحضاريا ، بحيث أصبحت دولته ندا لمملكة بنى عباد اصحاب اشبيلية ومملكة بنى ذى النون اصحاب طليطلة (٧٢) . وعلى الرغم من ميول المظفر العلمية والادبية فقد كان

<sup>(</sup>۱۱) كان المظفر باجماع مؤرخى الاندلس اديب ملوك عصره بغير مدافع ولا منازع (ابن بسام ،الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، قسم ۲ ، مجلد ۲ ص ۱٤٠ ، المقرى ، نفح الطيب ج ٦ ص قسم ۲ ، الله كتابا ضخما في عداد الموسوعات الكبرى من خمسين مجلدا ، يحتوى على الاخبار والسير والتاريخ والاداب المتخيرة والطرف المستملحة والنكت البديعة والغرائب الملوكية ، ولم يكن يصلح لكبره الا لمخزائن الملوك ، سماه بالتذكرة ، واشتهر بكتاب المظفر أو المظفرى ، ويعتبره ابن حزم في رسالته التي رد بها على ابن الربيب القيرواني في مصاف كتب التاريخ ، ويضاهيه بكتاب المتين لابن حيان ، ويذكر انه يتضمن تاريخا على السنين وفنون آداب كثيرة ،

<sup>(</sup> انظر المقرى ، نفح الطيب ، ج ٤ ص ١٧٢ - وفيما يتعلق بالمظفري انظر ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ٢ مجلد ٢ ص ١٤٠ ، ١٤١ - ابن عــذارى ، البيان المغــرب ، ج ٣ ص ٢٣٦ ) وقد اعتمد ابن عذاري في كتابه البيان على نصوص اقتبسها من المظفري ، فكان من بين مصادره التي نص عليها (انظر ابن عذاری ، البیان ج ٣ ص ١١٦) اما من حيث شجاعته وفروسيته فقد شهد ابن عذارى انه كان بطلا شجاعا (ابن عذاری ، ج ٣ ص ٢٣٦ ) وقد رايناه في الحروب بطلا لا يهاب القتال ، ففي سينة ٤٢٥ هـ ( ١٠٣٣ م ) فتكت قواته بعسكر ابن عباد فتكا لم يسمع بمثله وفر ابن عباد بنفسه ولاذ بالاشبونة ( ابن عذاري ، ج ٣ ص ٢٠١ ) وكان شريفا في حربه مع المعتضد فلم يستعن على خصمه باى قوة نصرانية كما فعل ابن هود مثلا مع المأمون بن ذي النون أو كما فعل هذا الاخير مع ابن هود ، ومن حيث الادب كان ناقدا للشعر ينكره على قائله في زمانه الآما كان في مستوى شعر المتنبى والمعرى (ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ٢ ، مجلد ٢ ص ١٦٢ ) ٠ (۷۲) يعبر ابن عذارى عن ذلك بقوله «واقام هذا الرجل (يقصد =

سياسيا قديرا ،استطاع ان يواجه المعتضد بالله بن عباد ويقارعهسنين طويلة ، كما تصدى بشجاعة لاطماعالمأمون يحيى بن اسماعيل بن ذى النون فى أراضيه ،رغم ماكان يعانيه من مشكلات تمخضت عن المصروب الضارية بينه وبين المعتضد ، ومع ان هده الحروب عصفت بدولته ، واستنفذت طاقته ، فانها لم تطح بهيبته ، فظل شامخ الرأس ، مرفوع الهامة ، لم تضعف له قناة ، فلم يستسلم للظروف المستجدة ، وأنف من صلح أساسه الاستسلام ولم يستجب لوساطة ابن جهور صاحب قرطبة الا بعد تردد طويل ومكاتبات امتد أمدها ، وكان اثناء تعرضه لمحن الحرب ونوائبها ، وبعد كسرته في يابرة يتجلد ويتماسك ويتظاهر بالقوة الحرب ونوائبها ، وبعد كسرته في المن عنها من قرطبة حتى يشيع بين ملوك عصره ان هذه الهزيمة مغنيتين ملهيتين من قرطبة حتى يشيع بين ملوك عصره ان هذه الهزيمة م نفت فى عضده ، وأنها رغم عنفها لم تقض على اسطورته ،

ولم يكن المظفر ضعيفا خوارا عندما امتنع عن مواجهة حشود فرذلند والتصدى لقواته الكثيفة ولكنه كان واقعيا فلم يشأ أن يلج طريقا محفوفا بالمخاطر والاهوال يغامر فيه بأراضيه وملكه ، اذ كان على يقين بان وادى دويرة لم يعد يصلح حدا فاصلا بينه وبين مملكة ليون ، ولهذا اكتفى للدفاع عن هذا الثغر بعدد من الحصون المنيعة التى تعوق من تقدم الليونيين في عمق بلاده ، ونقل الدفاع عن الثغر الجوفى الى ما وراء نهر منديق الذى

المظفر)ملكا عظيما بهذا الثغر الجوفى ضاهى فيه مصاقبه ابن ذي النون » •

<sup>(</sup>ابن عذارى جـ ٣ ص ٢٣٧) وذكر ابن خلدون: «استفحل ملكه وكان من اعاظم ملوك الطوائف » (ابن خلدون ، كتاب العبر جـ ٤ ص ٣٤٤) ، وفي قوة شكيمته ومضاء عزمه ونديت للمعتضد بالله يقول ابن بسام « بدأ المعتضد بغرب الاندلس وبها عدة رؤساء وجماعة خلفاء ، فكانوا دخان ناره وزبد تياره الا ما كان من ثبوت قدم قريعه المظفر بن الافطس ، فانه نازعه لبوسها وعاطاه الى آخر أيامه كؤوسها » (ابن بسام، قسم ٢، محلد ١ ، ص ٣٣) .

تقع على ضفته اليمنى مدينة قلمرية ، وعند مصبه مدينة منت ميور ، وعندما حطمت جيوش فرذلند خط الدفاع الاول في لميق وبيزيو ، وبدأت في مهاجمة الخط الثانى الذي يمثله نهر منديق وحاصرت قلمرية ، استغرق فتحها ستة شهور ، تعرضت فيها قواته لمقاومة عاتية رغم عظم الامكانات الهجومية لدى فرذلند الذي لم يتغلب على قلمرية الا بفضل خيانة راندة والى قلمرية من جهة ، وبفضل المساعدات التي كان يتلقاها من رهبان دير لورفاو بلا حساب ، وبفضل نصائح مشيره الماكر القومس ششنند .

واذا ما قارنا بين شخصية المظفر وبين شخصية المعتضد كبير ملوك الطوائف نجد الاول يتصف بالشهامة والمروءة والسماحة واباء النفس، وهي صفات رفعت صاحبها الى أمجاد الشهرة ، وكانت باعثا على بناء اسطورة المظفر ، فعندما استجار الامير ابن يحيى صاحب لبلة بالمظفر لم يتردد على الفور في اجارته « وانزعج له ، ووصل يده ، وعطل ثغره وجمع جيشه ، واقبل اليه بلبلة ناصرا له مضيعا لمن خلفه (٧٣) .

وكان المظفر أبى النفس، فعندما عرّم عبد الله البرزالى على اطلاق سراح محمد المظفر بن المنصور بن الافطس من معتقله بقرمونة في سنة ٢١٤ هـ، وعرض عليه ابن عبد الله ان يجتاز على القاضى ابن عباد ليشكره في المن عليه بفكه » ابى من ذلك وقال: « مقامى في اسرك اشرف عندى من تحمل منته على » (٧٤) • ومن الامثلة الدالة على ذلك ايضا انه بعد تغلب المعتضد عليه في واقعة يابرة ، وقتل من رجاله ما يزيد على ثلاثة الاف مقاتل ، عمد الى نفى الشماته عن نفسه ، فارسل الى قرطبة يلتمس شراء وصائف ملهيات يأنس بهن ، ويعلق ابن حيان على ذلك بقسوله شراء وصائف ملهيات يأنس بهن ، ويعلق ابن حيان على ذلك بقسوله

<sup>(</sup>۷۳) ابن بسام، الذخيرة ، قسم۲ ، مجلد ۱ ص ۳۳ ، ابن عذاری، البيان ج ۳ ص ۲۰۹ ۰

<sup>(</sup>۷۱) ابن بسام ، قسم ۲، مجلد ۱ ، ص ۲۲ ــ ابن عذاری ،البیان ج ۳ ص ۲۰۳ ۰

«وبحثت فيهذه الاعجوبة، وما الذي حمله على هذا الافن،فاذا بهناغى كاشحه المعتضد المرتاح بعد الظفر لاجتلاب قينة عبد الرحيم الوزير من قرطبة اثر وفاته يومئذ ٠٠٠ فتقيله المظفر في اظهار الفراغ وطلب الملهيات وقد علم العالم انه لفى شغل عنهن » (٧٥) .

الفتنة وراحض العار ومدرك الاوتار ، وذو الانباء البديعة والحوادث الشنيعة وراحض العار ومدرك الاوتار ، وذو الانباء البديعة والحوادث الشنيعة والوقائع المبيرة، وقضى نحبه يوم السبت الثانى من جمادى الآخرة سنة احدى وستين ، ودفن عشى يوم الاحد بعده تغمد الله خطاياه ، فلقد حمل عليه على مر الايام فى باب فرط القسوة وتجاوز الحدود، والابلاغ فى المثله، والآخذ بالظنة ، والاخفار للذمة ، حكايات بشعة لم يبدفى اكثرها للعالم بصدقها دليل يقوم عليها ، فالقول ينساغ فى ذكرها ، ومهما برىء من مغبتها فلم يبرا من فظاعة السطوة ، وشدة القسوة ، وسوء الاتهام على الطاعة ، سجايا من جبلة لم يحاسن فيها ذوى رحم واشجة » (٢٧) وقال عنه ابن بسام « قطب رحى الفتنة ، ومنتهى غاية المحنة ، من رجل ابرم الامور وهو متناقض، واسد فرس الطلى وهو رابض، متهور تتحاماه الرها وجبار لا تأمنه الكماة ، متعسف اهتدى ، ومنبت قطع فما ابقى » (٧٧) .

عرف بالخسة والغدر وعدم احترام المواثيق ، ومن امثلة ذلك انه بعد ان تخلى له ابو زيد عبد العزيز البكرى عن مدينة ولبة Huelva اكتفاء بجزيرة شلطيش وافقه المعتضد ، فلما خرج البكرى في سفنه وماله الى جزيرة شلطيش نكث المعتضد بعهده له وقطع عليه الطريق اليها ،

<sup>(</sup>٧٥) نفس المصدر ، ص ٢١٢ ، ابن بسام ، قسم ٢ ، مجلد ١ ،

<sup>(</sup>٧٦) ابن بسام ، الذخيرة ، قيم ٢ مجلد ١ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>۷۷) المصدر السابق ، ص ۲۲ ٠

وحاصره فى وسط البحر وارغمه على التخلى عن هذه الجزيرة (٧٧) · كذلك غدر بحليف ابى عبد الله محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة (٧٧) ،كما غدر بكثير من جيرانه الحجاب ، ومن الامثلة الدالة على قسوته ولعه بسفك الدماء حديقة الموت التى اتخذ ثمراتها منرؤوس خصومه السياسيين امثال ابن عبد الله البرزالى وابن خزرون وابن نوع ويحيى بن على بن حمود ، وقد عثر على رأس يحيى عند دخول المرابطين اشبيلية فطلبته حفيدته سبيعه من زوجها الامير سير بن ابى بكر ، فدفنته في المسجد الذى قتل فيه عبد العزيز بن موسى بن نصير برابطة باب عنبر من اشبيلية (٨٠) ، ومن هذه الامثلة ايضا اقدامه على قتل ابنه وولى عهده اسماعيل بيديه في سنة ٤٤٩ه (١٠٥٧م) ، وقتله ايضا للوزير علما المذى تواطأ معه عليه (٨١) ، وكان على حد قول ابن حيان كلفا بالنساء فقد ذكروا أنه خلف من صنوف السريات منهن خاصة نحوا من سبعين جارية الى حرمه الحظية لديه الفذة في حلائله بنت مجاهد العامرى صاحب دانية والجزر الشرقية ، وقد انجب من البنين نحو العثرين وانجب من الاناث مثل هذا العدد (٨٢) .

اما المأمون يحيى بن اسماعيل بن ذى النون، ثالث ملوك الطوائف العظام فكان جاهلا بأمور السياسة ، عاطلا من المبادىء والقيم ، لا هم له الا البحث عن متع النفس وشهواتها ، فمن امثلة جهله بأمور السياسة

<sup>(</sup>۷۸) ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ٣ ، مجلد ١ ص ٢٣٤ - ابان عذارى ، ج ٣ ص ٢٤١ ٠

<sup>(</sup>۷۹) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ س ۲۰۶ ۰

<sup>(</sup>۸۰) ابن بسام ، قسم ۲ ، مجلد ۱،ص ۲۷ ، ابن عذاری،البیان، ج ۳ ص ۱۹۹ ۰

<sup>(</sup>۸۱) ابن عذاری ، ج۳ ، ص ۲٤٤ ٠

<sup>(</sup>۸۲) ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ۲ ، مجلد ۱ ص ۲۹ ، ابن عذارى، ج. ۳ ص ۱۹۹ .

ان المعتضد بالله استغفله وغدر به عندما طلب منه ان يتنازل له عن قرمونه فيعوضه عنها بقرطبة ، وكانت قرطبة على حدد قول ابن بسام « مضمار خيله ، ومدرج سيله ، وحديث نفسه ، وهم يومه وامسه » (۸۳) .

فلما أخلى له قرمونة لم يف المعتضد له بشيء مما وعده به ، فغضب المأمون ، ودلف الى قرطبة بجموع كثيفة من عسكره فى سنة ٢٦٢ هـ ( ١٠٦٩ م ) ولكن عبد الملك بن جهور بادر بالاستنجاد بالمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية الذى أسرع بارسال قوة من فرسانه نزلوا بالربض الشرقى، فاضطر المأمون الى القفول الى طليطلة بخفى حنين ، وحدث فى سنة فاضطر المامون الى أن خاطبه ابن عكاشة فى القدوم الى قرطبة فلم يتردد فى القدوم اليها، وهناك بايعه أهلها واقام بها خمسة أشهر ثم توفى مسموما فى القدوم اليها، وهناك بايعه أهلها واقام بها خمسة أشهر ثم توفى مسموما فى القعدة سنة ٢٦٧ هـ ( ١٠٧٤م ) وحمل الى طليطلة حيث دفن.

اما عن سفهه وتجرده من القيم والمبادىء وهى صفات ورثها عــن ابيه اسماعيل (٨٤) ، فنستدل عليه من استعانته بغرسية Garcia ملك نبرة في مهاجمة اراضى جاره سليمان بن هود، فابرز أمواله و ذخائره، ووجه معظمها الى غرسية في الوقت الذي استعان فيه ابن هود بفرذلند الاول ملك ليون ، ليهاجم مملكة طليطلة ، وقد تسبب المامون بتعاونه مع مملكة نبرة اضطرابا عنيفا في مملكته، نتيجة للغارات التي وجهها فرذلند

<sup>(</sup>۸۳) ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ٢ مجلد ٢ ، ص ٦١٠ ٠

<sup>(</sup>٨٤) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>۸۵) كان ابوه اسماعيل على حد قول ابن حيان « من البخل بالمال والكلفه بالامساك والتقتير في الانفاق بمنزلة لم يكن عليها احد من ملوك عصره ، لم يرغب في صنيعة ولا سارع الى حسنة ولا جاد بمعروف » ، وذكر ايضا انه لما نوظر في شان التأمير لبنى اميه قال قولته المشهورة التي حفظها الناس عنه « والله لو نازعني سلطاني هذا الد،ديق لقاتلته ولما سلمت له ، فكيف اسلم سلطاني لمن يدعى اليه من بنى امية،ممن لايوجب الله =

على بلاده الى حد ان طليطلة الحاضرة غصت بمن قصدها من المهاجرين والمتضررين الوافدين من انحاء مملكة بنى ذى النون فى الوقت الذى كان ملكهم يحيى المامون غائبا عنهم بجيشه فى مدينه سالم Medinaceli . « مقيم بها لئلا يدخلها ابن هود » (٨٦) فلما ضجت رعيته اليه وطالبته بانقاذ الموقف ،جاء فى جموعه ولم يصنع شيئا وخام عن لقاء فرذلند ، واضطربت احوال الناس بطليطلة خلال ذلك وغلت، فلما عاين الاهالى سلبية ملكهم ،واضطراب احوالهم وتدهور أوضاعهم، أرسلوا وفدا منهم الىفرذلند المظاهر لابنهود «ليعقدوا معه صلحا على بلدهم طليطلة وما حولها على مال يؤدونه اليه ويرحل عنهم » (٨٧) ، فلم يقبل منهم الصلح .

أما عدم اكتراثه بشؤون بلده وانصرافه عن الاصلاح الى ملذات النفس فيثبته استغراقه في حياة اللهو والترف ، وما اكثر الامثلة الدالة عليه:

يروى ابن حيان انه لما مات أبوه الظافر اسماعيل دخل عليه بعض اعيان الدولة لايام يسيرة من وفاة أبيه ، وكان متربعا في ايوان كبير قد ملاه بنقر الفضة بحيث لم يعد هناك فراغ يزيد على مجلسه قالوا: «فامرنا بالدنو ، فبعد لاى ما خلنا اليه لكثـرة ما كان من ذلك بين يديه ، وقد امتلات صدورنا عجبا ، وتقيدت الحاظنا فما تجد متقلبا لهذا الاتفاق كيف وقع ، ولهذا السحت من أين جمع ، فأخذ يفيل رأى أبيه في اختـزانه ،

طاعتهم » (ابن بسام قسم ٤ ، مجلد ١ ، ص ١٤٣) ٠ وقد أخطأ الدكتور حسين مؤنس أذ نسب هذا القول الى المتوكل بن الافطس • راجع مقاله بمجلة اكتوبر في ابريل ١٩٨٤، وردى عليه بعنوان « للحقيقة والتاريخ يادكتور مؤنس » عدد ٤٠٠ ، يونيو ١٩٨٤ ( ٢٤ يونيو ) ص ٤٨ ، ٤٩ ٠

<sup>(</sup>۸٦) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ، ص ۲۸۱ ٠

<sup>(</sup>۸۷) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ، ص ۲۸۲ ۰

ويعرض بجمود كان فى بنانه ، ونحن نقول : لعله قد أنف لضياع تغوره ، وتشعث أموره ، وانتشار الشرك بازائه وظهوره ، وكانه فهم ما نحير وعلم الى أين نشير ، فأظلم ما بيننا وبينهوازور ازورارة أنكر بها أشره وعينه ، وقال : منحق مثل هذا أن يصرف فىمثل ضروب المحليةالرائقة اللؤانقة » (٨٩) .

ومن هذه الامثلة انه أخذ في بناء مجلسه المكرم ، عهد به الى عريف من مهرةعرفاء البناء ، ولكنه كان متهاونا بجميع أموره ، واتفق ان ضربت خيل فرذاند ملك ليون على مملكة بطليوس واستباحت قواته حريمها ، ومحت رسومها ، وجاءت انباء هذه الاعتداءات الليونية على اراضي المظفر بن الافطس الى ابن مثنى وزير المامون ، قجلس حزينا مطرقا ، وبينما كا ن على تلك الحالة من الاطراق والوجوم اذ وردت رسل المأمون في طلبه ، توالت عليه زمرة بعد أخرى ، فأسرع بالمثول اليه ، فوجده قد استشاط حنقا ، فظن أن ذلك الضيق انما تسبب فيه ما وصله من اخبار اعتداءات النصاري على بلاد المظفر بن الافطس وماترتب عليها من اخفار الذمم وانتهاك الحرم، فأخذ ابن مثنى « يبسطه ويقبضه ، تارة يسليه وتارة يحرضه ، وطورا يقول له : فيك الخلف مما فات ، ومرة يقول : قد آن لك أن تنكر على الطاغية هذا الافتيات » - فلما أدرك المامون مايرميه بكلامه ،اعرض عنه ، ثم شكا له تأخر عريف بنيانه عن اتمام بناء القصر ، وافضى اليه بما تسبب فيه العريف في التنغيص للذمة ، والاستخفاف بامرته ، والتصغير لشانه ، فعجب ابن مثنى من اغترار ابن ذي النون وجهله (٩٠) ٠

ونخلص من هذه الدراسة المقارنة بين تلك الشخصيات الثلاث بان المظفر كان عالما جليلا ورجل مبادىء وصاحب مثل ، تجرد من صفات

<sup>(</sup>۸۹) ابن بسام ، قسم ٤ ، مجلد ١ ، ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ٠

<sup>(</sup>٩٠) ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ٤ ، مجلد ١ ص ١٤٨ وما يليها٠

## فهرس موضوعات الجسزء الأول مسن

التاريخ السياسى لبطليوس الاسلامية ( من بداية انشائها حتى بداية عهد المتوكل ابن الافطس )

الخسة والغدر التى اتسم بهما المعتضد، والجهالة والسفه التى اتصف بهما المامون ، اكسبه حبه للمعرفة والعلم فضائل جمة الهته عن شهوات النفس وحببت فيه العفة والرحمة والسماحه ، وهى صفات لم تكن تتوفر فى كل من قريعيه ، فالمعتضد كان سفاحا مولعا بسفك الدماء ، قاسيا غليظ القلب ، واما المامون بن ذى النون فكان غفلا من النباهة والذكاء، سطحيا ومظهريا مولعا بالالقاب وكان همه ان يقول الناس عنه انه ضم قرطبة الى ملكه ، أواقام قصرا لم يبن لملك مثله ،

ويفضل ما اتصف به المظفر من صفات مثالية اعتبر بحق من خيرة ملوك الطوائف ، واكثرهم سخاء في المكارم والفضائل ، واعظمهم اشرا في تاريخ الاسلام في الاندلس ،



## فهرس موضوعات الجزء الاول

| اهداء المؤلفة الم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقديم الاستاذ الدكتور محمود على مكى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تقديم الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أولا _ موضوع الرسالة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثانيا _ دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدراسة التمهيدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١ ـ الحقائق التاريخية عن الموقع القديم لبطليوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والآزاء المختلفة حول الاسم في ١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢ ـ الوضع الجغرافي لبطليوس المدينة ، واهم المراكز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العمرانية لبطليوس الاقليم ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١ ـ الجبال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢ _ الانهار ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣ ـ القحص (فحص بلاطة ، فحص البلوط) ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤ ـ الطرق الرومانية القديمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥ ـ أهم حصون اقليم بطليوس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦ ــ الحصون الموزعة بين وادى تاجة وواديانه ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷ ـ أهم مدن اقليم بطليوس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بطليوس في ظل بنى مروان الجليقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بطليوس في عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجليقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ ـ تتابع الثورات في ماردة وبداية ظهور عبد الرحمن بن ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مروان الجليقى ٢٢٣ ٠٠ ٠٠ مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 727       | ٢ - ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى وتأسيس بطليوس                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 727       | المرحلة الأولى المرحلة                                                |
| 727       | المرحلة الثانية المرحلة                                               |
| Y0Y       | المرحلة الثالثة                                                       |
| 177       | المرحلة الرابعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ۲۸۳       | ٣ ـ تمصير بطليوس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ,         | الفصيل الثاني                                                         |
|           | بطليوس في عهد خلفاء عبد الرحمن بن مروان                               |
| ۲۸۹       | ١ - السنوات الأربعة الأخيرة من عهد عبد الرحمن الجليقي ٠٠٠             |
| 790       | ٢ ـ بطليوس في عهد عبد الله بن محمد حفيد ابن الجليقي ٠٠                |
| •         | ا ـ بطليوس في مرحلة الانتقال بين رئاسة عبد الرحمن                     |
| 790       | الجليقى وحفيده عبد الله                                               |
| <b>۲9</b> | ب ـ موقف بطليوس من حركة ابن القط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|           | ج - بطليوس في ظل السنوات الثلاثة الاولى من عهد                        |
| ۳٠٥       | عبد الرحمن الناصر                                                     |
|           | د ـ الاخطار التي أحاطت ببطنيوس منذ عام ٣٠٢هـ                          |
| 414       | حتى مصرع عبد الله ابن الجليقي سنة ٣١١ه ٠٠                             |
| ٣٢٨       | ٣ ـ سقوط دولة بنى الجليقى في بطليوس سنة ٣١٨ه ٠٠٠٠٠                    |
| ۳۲۸       | ا ـ استرجاع الناصر لبطليوس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 4.40      | ب ـ بطليوس في ظل الخلافة الاموية                                      |
|           | البساب الثسانى                                                        |
|           | مملكة بلطيوس فى عهد دويلات الطوائف<br>الفصل الشالث                    |
|           | بطلبوس في عصر المنصور بن الافطس وولده المظفر                          |
| ٣٤٧       | ١ ـ بطليوس قاعدة غرب الاندلس في عصر دويلات الطوائف ٠٠                 |

|     | ٢ - المنصور أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة ٠٠٠٠٠                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٩ | ابن الأفطس الكفطس                                                                              |
| ۳٦٩ | ا ـ بداية الصراع بين أبى محمد عبد الله بن محمد · · ابن الافطس وبين ابن عباد فى اشبيلية · · · · |
| ۳۷۸ | ب ـ الأوضاع السياسية في الغرب في عهد المنصور ابن الأفطس                                        |
| ۳۹۳ | ٣ - بطليوس في عهد المظفر محمد بن عبد الله ابن الافطس ٠٠                                        |
| ۳۹۳ | ا ـ حروبه مع المعتضد بن عباد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| ٤٠٨ | ب _ حروبه مع المأمون بن ذي النون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ٤١٦ | ج ـ صراع المظفر ابن الافطس مع ملك قشتالة وليون ٠٠                                              |
| ٤٢٦ | د ـ المظفر بين ملوك الطوائف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
|     | ( تم الحزء الأول بعون الله ويليه الحزء الثاني )                                                |

رقم الايداع ٨٩/٤١١١

ترقیم دولی : ٥ - ٠٥٠ - ١٥٤ - ٩٧٧











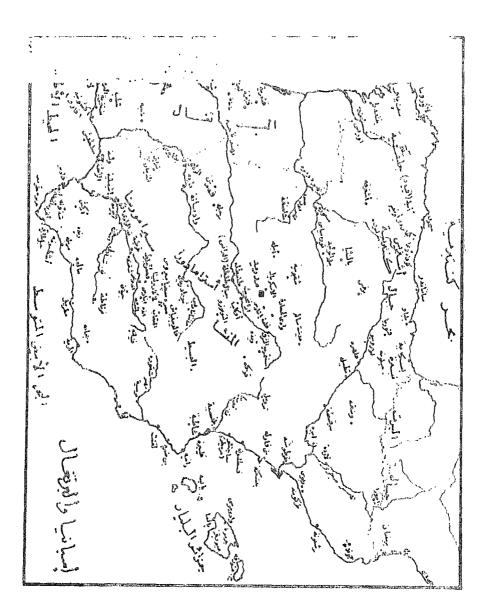



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

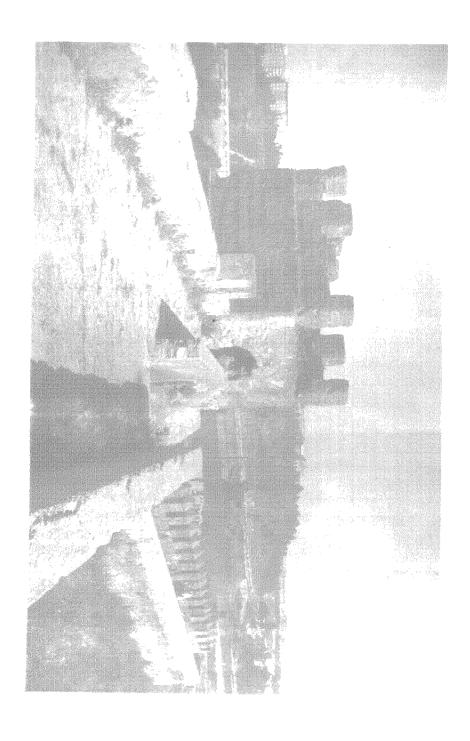







